



# مجلة مركز صالح كامل

# للاقتصاد الإسلامي

جامعة الأزهر

مجلة علمية دورية محكمة

السنة الحادية عشر - العدد الثالث والثلاثون ٢٨ ؛ ١ه - ٢٠٠٧م

# مجلة مركز صالح كامل **للاقتصاد الإسلامي**

جامعة الأزهر

مجلة علمية دورية محكمة

# العدد الثالث والثلاثون

شعبان ـ ذي الحجة ١٤٧٨هـ سبتمبر ـ ديسمبر ٢٠٠٧م

# مجلسة مركز مالح كامل الاقتصاد الإسلامي

بجامعة الأزهر مجلة دورية علمية محكمة

يصدرها مركز صالح عبد الله كامل للقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر

# رئيس مجلس الإدارة

فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب رئيس جامعة الأزهر

### رئيس التعريسر

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مديسير المركسيز

# المفترف العلمسي

الأستاذ الدكتور/ يوسف إبراهيم يوسف المستشار العلمي للمركز

الله المحالية

## تصديسسر

بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر

مدير المركز ورئيس التحرير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين، وبعد:

فإنه ليسعدنا أن نقدم لقراء مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي العدد الثالث والثلاثين من أعداد المجلة، والذي تكمل به عامها الحادى عشر من عمرها المديد بمشيئة الله تعالى . لقد ظلت هذه المجلة خلال هذه السنوات تحمل لقرائها المديد بمشيئة الله تعالى . لقد ظلت هذه المجلة خلال هذه السنوات تحمل لقرائها الكرام المعرفة الاقتصادية من المنظور الإسلامي، وهو الهدف الذي نذرت له جهودها الإسلامية ، بصفة عامة والثقافة الإسلامية الاقتصادية بصفة خاصة ، فرصة الاطلاع على الجديد الذي تنتجه قرائح العلماء والمتخصصين في هذا الفرع من فروع المعرفة الإسلامية . وأن تكون حلقة وصل بينهم ، ليطلع بعضهم على إنتاج البعض الآخر فتتلاقح أفكارهم ، وتثرى إنتاجهم ، وسيقدم بهم هذا الفرع الهام من فروع المعرفة فتتلاقح أفكارهم ، وتثرى إنتاجهم ، وسيقدم بهم هذا الفرع الهام من فروع المعرفة

وكعهدنا بالمجلة تتنوع الدراسات التى يخملها كل عدد من أعدادها بحيث تغطى العديد من جنبات الدراسات الاقتصادية الإسلامية. ولا تخلوا أيضاً من الدراسات التأسيسية التى تتمثل في الأبحاث التى تتناول جوانب هامة تتعلق بالكتاب الكريم أو السنة المطهرة.

وفي هذا العدد يتمثل هذا الجانب في بحث هام، يتناول التأسيس لدستورية القرآن الكريم، وكيف أنه في عصورنا الحاضرة يمثل القرآن الكريم الدستور الأمثل لهذه الأمة، وإمكانية أن تفرغ مبادئه في قالب خاص ليمثل الشكل الدستوري الذي يعلو على كل القوانين وتشتق منه هذه القوانين بسهولة ويسر . وإلى جانب ذلك اشتمل العدد على ستة بحوث أخرى، تناول أحدها موضوع انعكاسات برنامج الإصلاح

الانتصادى على الدين العام الحلى في مصر، وآخر عن العولمة الاقتصادية وآثارها على التنمية في البلدان الإسلامية، موضحاً كيف تتعالم الأمة مع العولمة بحيث تستفيد من إلجابياتها وتتجنب مسالبها، وتناول بحث آخر من أبحاث المجلة وسائل إعادة التوزيع للثروات في ظل الاقتصاد الإسلامي، موضحاً الأساليب التي جاء بها الإسلام لتحقيق ذلك، ومدى حاجتنا إلى تطبيقها في ظل سوء التوزيع الذي استشرى على مستوى البلاد الإسلامية في الأونة الأخيرة، وتناول بحث من الأبحاث التي يتضمنها العدد ضوابط تعامل البتوك الإسلامية في السلع الدولية، ومدى إنفاق هذا التعامل مع المبادئ والقواعد الإسلامية.

وأخيراً ضم العدد دراستين ميدانيتين تحدث أحداها عن أثر الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفي بالتطبيق على معاوني أعضاء فيئة التدريس بجامعة بني سويف، وتحدث بحث أخر عن الآثار الاقتصادية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية دراسة تطبيقية واقعية على هذه السعوق، ولم تخف المجلة عادتها بأن ينشر لباحتين من شتى الأتطار الإسلامية، فهي مجلة لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، ولنشر المعرفة من منظورها الإسلامي، حيثما نبعت، وأينما وجدت.

وإذا كان لنا من كلمة أخيرة فإنها تتمثل في شكرنا لمن يدون المجلة بأبحاثهم، ونطلب منهم التواصل الدائم مع مجلتهم، كما نشكر الذين يتلقون هذه الدراسات بالقبول، ونأمل أن يجدوا فيها بغيتهم، وأن تحقق لهم بعض مهم في حاجة إليه من معرفة بالفكر الاقتصادى الإسلامي، ذلك الفكر المهتدى بهدى الله تعالى، المنطلق من كتابه الكريم وسنة نبيه، صلوات الله وسلامه عليه.

> والله الموفق والهادى إلى ما فيه الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مدير الركر رئيس التحرير أ.د. محمد عبد الحليم عمر

# أُولًا: البحوث

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على التَّين العام المحلي في مصر

دكتور/ جهاد صبحي عبد العزيز القطيط (ه)

#### مقدمة:

يعد الدين بصفة عامة أزمة تؤرق الفرد والمجتمع والدولة، حيث أنه من أهم الأسباب وراء تأخر كثير من الدول وبطء معدلات النمو لديها. كذلك يعد الدين بصفة عامة والدين العام المحلى بصفة خاصة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى ضعف أداء الاقتصاد القومى وبالأخص عندما لا يتم استغلال هذا الدين فى تحقيق الأهداف التى سعت الدولة إلى تحقيقها من خلال مواردها المتاحة ومن خلال هذا الدين، هذا بالإضافة إلى أعبائه التى أصبحت تمثل أرقاما تجاوزت فى كثير من الأحيان حجم الديون الأصلية.

شهدت الفترة محل الدراسة تنامى كبير فى الاهتمام بمشكلة الديون الداخلية انعكاس لتفاقم تلك المشكلة، نظراً للتزايد المستمر فى حجم الدين العام المحلى كتنيجة للتزايد المستمر فى النفقات العامة وعدم زيادة الإيرادات العامة بالموازنة بذات القدر لمواجهة هذا التوسع فى النفقات العامة، عما يؤدى إلى ظهور مشكلة العجز فى الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى تضطر معه الحكومة إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز.

وللتغلّب على ذلك وغيره من المشكلات قامت الحكومة المصرية في بداية التسعينات من القرن الماضى بتطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة، التي شملت العديد من المتغيرات الكلية، وهي السياسات التي ظهرت عقب

مدرس الاقتصاد ــ كلية التجارة بنين ــ جامعة الأزهر

الاتفاق مع صندوق النقد الدولى في مايو ١٩٩١م، ومع البنك الدولى في نوفمبر من نفس العام. وهذه السياسات تسعى إلى إعطاء قوى السوق والقطاع الخاص اليد الطولى في تحريك الاقتصاد القومي أملا في تحقيق معدلات أعلى للنمو والإنتاجية، وتمثلت حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادى في سنة أنواع من السياسات: السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام، سياسات الاستثمار، السياسات الخارجية، سياسة الإصلاح النقدى، السياسات المالية، والسياسات الاجتماعية.

استهدفت هذه السياسات تحجيم وظيفة الموازنة العامة كآداة للتوازن الاجتماعي من خلال بونامج انكماشي للإنفاق الاجتماعي وتقليل الدعم، وإطلاق الحرية لعناصر العرض والطلب لتحقيق التوازن من ناحية، ولمكافحة التضخم من ناحية أخرى، وعلى الرغم عما شهده عقد التسعينات من القرن الماضي من تراجع حجم الدين الخارجي لمصر وإعادة جدولة الدين القائم ومن ثم تراجع أعباء، فقد صاحب تلك السياسات تفاقم مشكلة الدين العام المحلى من حيث حجم الدين القائم أو الإعباء المترتبة عليه ويرجع ذلك للتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة بالرغم من الإجراءات التي تحتويها سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمالجة العجز في الموازنة العامة للدولة.

ولذلك سيهدف هذا البحث إلى دراسة المفاهيم والأسباب والآثار المترتبة على الدين العام المحلي.

كما سيركز الباحث على بيان مدى فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الحد من نزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه، وتقديم بعض طرق مواجهة أزمة الدين العام المحلى.

وسوف يستخدم الباحث منهجي الاستقراء والاستنباط في هذا البحث وكذلك بعض الطرق الإحصائية كأداة من أدوات التحليل الاقتصادي.

#### فروض البحث:

يحاول البحث اختبار الفروض التالية:

1- لم ينعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكاسا ايجابيا على الدين العام الحلي.

٢- لم يكن الدين العام المحلى أثر ايجابي على التنمية فى الفترة محل
 الدراسة.

#### خطة البحث

فى ضوء ما تقدم سوف يتم تقسيم البحث على النحو التالى: المبحث الأول: الدين العام المحلى (المفاهيم - الأسباب - الآثار) المبحث الثانى: أثر الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى.

المبحث الثالث: طرق مواجهة أزمة الدين العام المحلى.

وسوف يختم البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

# المبحث الأول الدين العام المحلي (الفاهيم - الأسباب - الأثاري

#### تمهيد:

غتل مشكلة الدين العام المحلى في مصر مكاناً بارزاً بين المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، فقد أصبحت هذه المشكلة مثار جدل ومناقشات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وبالرغم من أن أزمة المديونية الداخلية في مصر ظهرت على أنها أزمة مدفوعات نقدية، إلا أنها في حقيقة الأمر تعكس أزمة وقضية التنمية في مصر. فالمشكلة الحقيقية لمصر هي مشكلة هيكلية في الأساس، تتمثل في ضعف البياكل الإنتاجية وعدم مرونتها وعدم قدرتها على زيادة النشاط الاقتصادي والإنتاج القومي.

ويرجع ذلك إلى عدم ملائمة السياسات الاقتصادية المتبعة للواقع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لها وخصوصياته. ونحاول من خلال هذا المبحث تناول الدين العام فى أدبيات الفكر الاقتصادى وكذلك بيان مفهوم الدين العام المحلى ثم بيان مبررات اللجوء للدين العام ثم بعد ذلك توضيح سلبيات تزايد حجم الدين العام بصورة عامة. وذلك من خلال الآتى:

# أولاً: الإطار النظرى للدين العام:

ترتب على تزايد تدخل الدولة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية زيادة حجم النفقات العامة بصورة كبيرة. وبالتالى وأمام هذا التطور فى دور الدولة أصبح مسموحاً لها أن تلجأ إلى مصادر أخرى للإيرادات العامة غير العادية، فلجأت الدولة إلى الدين العام... وذلك لتغطية النفقات غير العادية. ويلاحظ الآن فى الفكر المالى الحديث كترة اللجوء للدين العام مع أن الأمر لم يكن كذلك فى الملكر المالى الحديث توالد توافرت عوامل عديدة أدت إلى تغير النظر لدور الدين العام.

## ۱ – الفكر التقليدي<sup>(۱)</sup>:

ويقصد به الأفكار الاقتصادية لكل من آدم سميث، وريكاردو، وجون ستيورات ميل، ومالتس، وساى. لقد كانت نظرة الكلاسيك لدور الدولة تدور حول مضمون واحد وهو ذأن تدخل الدولة ليس فقط غير مناسب ولكنه غير فعال».

فقد اتفقوا على تحديد دور الدولة فى وظائف معدودة أهمها الأمن والدفاع والعدالة وبعض المرافق العامة الأساسية فقد وضعوا حدوداً للنفقات العامة بحيث لا ينفق على غير تلك الوظائف. ويرون أن الدين العام يؤدى إلى نقص رؤوس الأموال المعدة للاستثمار الخاص، ولذلك عارضوه، ونصحوا بوجوب تسديد الديون العامة. وبنوا رأيهم على عدة افتراضات أهمها:

أ- ثبات كمية النقود المعروضة.

ب- عدم إنتاجية الإنفاق الحكومي.

وكانت آراء آدم سميث عن الميزانية المتوازنة مرتبطة بدرجة كبيرة بآرائه عن المدين العام، وآراؤه عن القرض العام تعتبر ناتجاً واضحاً ومباشراً لنزعته المعارضة للمذهب التجارى. فقرر أن اقتراض الدولة يترتب عليه نقص رؤوس الأموال المتاحة للافراد، وأن الدولة بقيامها بالاستثمار لا تكمل الاستثمار الخاص ولكنها تنافسه.

أما جان باتست ساى، فقد كان متأثرا بتجربة دين فرنسا وكان مويداً لسميث في معارضته للديون والعجز، وكان ذلك بسبب التبذير في الإنفاق الحكومي. وقال أن الدولة تنفق ما تقترضه في أغراض استهلاكية، بينما ينفق الأفراد ما يقترضونه في أعمال منتجة. بيت شرور ساخ عبد المحادث والمنافق المنافق المن

وشاركهم فى ذلك ريكاردو واعتبر الدين من أهم المصادر المرعبة التى ابتلبت بها الدولة. وقد أوضح أن العبء الهام للدين العام لم يكن متمثلاً فى غويل الفائدة والاقساط السنوية ولكن فى ضباع رأس المال الأصلى. وقال إن إنهاق الدولة يكون على حساب الاستثمار الخاص المبتع، ولذلك يرى أن على الدولة إذا اضطرت إلى إنفاق غير عادى أن تدبر ما يلزمها من أموال عن طريق الضواف لا الديون العامة.

يستنتج مما سبق أن تقرير أهــم الفروض التى يعتنقهـا الفكـر التقليـدى كمـا يلى<sup>(۱)</sup>:

 أن التمويل الحكومي بالدين العام يسحب الأموال من التوظيف الإنتاجي الخاص.

الدين العام المحلى يجعل التمويل المستقبلي أكثر صعوبة بزيادة نسبة الميزانية
 التي يجب أن تذهب للتفقات الثابتة وزيادة مقدار الضرائب التي يجب أن
 تدفع لتمويل تحويل الفائدة على الدين.

- التمويل عن طريق الدين العام مكلف، والنفقات العامة التى تمول بهذا
 الشكل يجب أن تدفع مرتين – مرة عند مواجهة نفقات الفائدة ومرة عند
 استهلاك الدين.

وهكذا نرى أن الفكر التقليدى لا يبيح اللجوء إلى إصدارات الدين العام إلا فى أضيق الحدود ولتمويل بعض النفقات غير العادية وحدها، كالنفقات الحربية والنفقات المنتجة، والواقع أن هذا الفكر كان انعكاساً لمرحلة النمو الاقتصادى فى أوروبا الغربية والذى كان يتمشل بصفة أساسية فى تكوين الجهاز الإنتاجى وانعكاساً للنظرية الاقتصادية فى تلقائية توازن التشغيل الكامل".

# ٢ - الفكر الحديث:

فى ظل هذا الفكر الذى تبلور على يد جون ماينارد كينز منذ الثلاثينات لا يجب أن يجب أن يتصر دور النفقات العامة على تمويل الوظائف التقليدية ؛ بل يجب أن يمد ليشمل تحقيق التوازن الاقتصادى بديلا عن التوازن الحسابي في إطار تشغيل كامل للموارد (1) (مجابهة التضخم والبطالة) والتوازن الاجتماعى (إعادة توزيع الدخل القومى لصالح الطبقات الفقيرة). ومن ثم فإن الدين العام يصبح أمراً مطلوباً وم غوباً.

ويظهور هذا الفكر فقد تغيرت النظرة للدين العام واحتلت المديونية العامة مكاناً متميزاً في السياسة المالية إذ تركزت على ضرورة تخلى الدولة عن حيادها القديم وضرورة التدخل لتحقيق الطلب الفعال بالمستوى الذي يحقق التشغيل الكامل (6). فلم يعد ينظر إلى الدين العام على أنه أمر غير أخلاقى وضار؛ بل أصبح ينظر إليه في الفكر الحديث على أنه أمر مفيد ونافع، لا سيما في الدول المتخلفة التي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة. وتعتبر الديون العامة في الفكر الحديث مصدراً لتزويد الدولة بطاقة تمويلية كبيرة تساعد على زيادة الاستثمارات. ويناء على ذلك فضل كينز التجاء الدولة لإصدارات الديون المحلية لمواجهة الإنفاق على الاستثمار العام (1).

يتضح أن الفكر الحديث يختلف في نظرته إلى الدين العام عن الفكر التقليدي اختلافا تاماً<sup>™</sup>، فغير صحيح عندهم افتراض العمالة كحالة عادية للمجتمع الرأسمالي، وهم يرون أن الاستثمار الفردى في تقلب مستمر، تبعاً لما يطرأ من تغير على العلاقة بين سعر الفائدة وبين الكفاية الحدية لرأس المال، ومن ثم كانت ضرورة تدخل الدولة للمحافظة على مستوى الطلب الفعال خلال الأزمات الإقتصادية، مما يؤدى إلى العمالة الكاملة وتجنب مشكلات البطالة وعدم

الاستقرار الاقتصادى، ولذا فإن تمويل المشروعات العامة عن طريق الدين العام منتج يؤدى إلى زيادة الدخل القومى، وهذا فضلاً على أن الأفراد قد يهملون استثمار أموالهم فى نواح تعد حيوية بالنسبة للمجتمع، وبذا يتعين على الدولة القيام بها. وبينما كان الفكر التقليدى يقول بوجوب العمل على تسديد الديون العامة، فإن الفكر الحديث يرى أن التسديد ليس أمرا ضرورياً، بل منهم من لا يقوه (لا).

والقكر الحديث ركز الاهتمام في البداية حول مشكلة الاستقرار الاقتصادي في المدى القصير ومواجهة الدورات الاقتصادية التي تناول الاقتصاديون بعد ذلك شروط التوازن الاقتصادي في المدى الطويل وأصبح تأمين أوضاع النمو هداف عاماً للمالية العامة في ظل الاقتصاد الحر، كما حل التوازن العام الاقتصادي في مجموعة عمل التوازن الحسابي لإيرادات الموازنة العامة ونفقاتها، وذلك بعدما عجزت نظرية كينز عن إيجاد تفسيرات وخلول واضحة لمشكلة الركود والتضخم السائد في السبعينات من القرن الماضي، حيث أصبح لجوء الدولة إلى العجز المخطط بالموازنة العامة وسيلة للتوسع الاقتصادي في فترات الركود والبطالة، كما أصبح تحقيق فائض بالموازنة العامة ضرورياً لضبط عوامل التضخم في فترات الرواج.

تانياً: مفهوم الدين العام المحلى:

قبل استعراض وتحليل ما يتعلق بالدين العام المحلي فإنه من الضروري تناول المفاهيم المختلفة للدين العام المحلمى، وذلك للاختيار بينها وبما يتناسب مع أغراض الدراسة، وفيما يتعلق بمفهوم الدين العام المحلي فقد تعددت الآراء والمفاهيم التي تناولت هذا المفهوم وفيما يلمي تناول جانبا من هذه المفاهيم:

(١) يعرف الدين العام المحلى بأنه مبلغ نقدى تحصل عليه أو تستدينه الدولة أو أي

شخص معنوى عام آخر من الأشخاص العامة أو الخاصة مع تعهدها برده ودفع فوائد عنه وفق شروط محددة تتعلق بمدة القرض وفترة السماح وأسعار الفائدة<sup>(۱)</sup>.

- (٢) كما يعرف الدين العام المحلى على أنه القروض العامة التى تلتزم الدولة فيها بإعادة الدفع بالإضافة إلى أعباء الفوائد على تلك القروض (١٠٠) ويلاحظ أن هذا التعريف يستبعد قروض البنك المركزى للدولة على أساس أنه لا يتطلب خدمة لذلك الدين (أي مدفوعات الفائدة والاستهلاك).
- (٣) يرى البعض (١١) أن الدين العام المحلى يقصد به المبالغ التى تلتزم بها إحدى الوحدات العامة فى الدول للغير نتيجة اقتراضها بهذه المبالغ لتمويل العجز فى الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على رصيد الدين حسب شروط إنشاء هذا الدين.
- (3) كما يعرف الدين العام المحلي (1) بأنه عبارة عن العجز الكلى فى الموازنة العامة. أما صافى العجز فهو العجز الكلى بعد خصم ما هو متاح من مصادر التمويل المحلية وما هو متاح من مصادر التمويل الأجنبية كالقروض والمنح والتسهيلات الائتمانية والباقى بعد ذلك يتم تمويلة من الجهاز المصرفى وهو ما يعرف بالعجز الصافى.
- (ه) يمثل الدين العام المحلى القائم في خظة معينة حجم الاقتراض السابق لتلك اللحظة والذي لم يسدد بعد. وينشأ الدين العام نتيجة لتمويل عجز الموازنة الحكومية بالاقتراض. وتقترض الحكومات من السوق المحلية، من المصارف المحرية أو المصرف المركزي أو المؤسسات المالية وغير المالية الأخرى بالإضافة إلى الجمهور (١٣٠٠).

مما سبق يمكن التمييز بين تيارين رئيسيين عند تناول مفهوم الدين العام الحل (١٠٠):

- (1) المفهوم الضيق: والذي يرى أن الدين العام المحلى يتكون من:
  - الدين المحلى المستحق على الحكومة ويشمل:
    - أ- أرصيد الأذون والسندات الحكومية القائمة.
  - ب- صافى أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي.
  - ج- رصيد المديونية الحكومية تجاه بنك الاستثمار القومي.
- ٢- الدين المحلى المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة ويشمل:
- أ- رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية تجاه بنك الاستثمار القومي.
  - ب- صافى أرصدة البيئات الاقتصادية لدى الجهاز المصرفى.

ويلاحظ أن هذا المفهوم لا يأخذ في الاعتبار جقيقة الوضع المالي الصحيح، حيث يؤدى الاقتصار على الأخذ برصيد الحكومة فقط إلي تقديم صورة غير صحيحة عن الموقف المالي خاصة وأن السلطات المالية الأخرى تقوم بتنفيذ عمليات مالية مهمة، كما أن الأنشطة شبه المالية ذات أهمية كبيرة، وبالرغم من ذلك فإن هذا المفهوم يوضح ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة ٣٧٧٪ أثناء وبعد البرنامج وذلك بمتوسط سنوي ٢٨٦٪ (٥٠٠).

- (ب) المفهوم الواسع: والذي يرى أن الدين العام المحلى يتكون من:
  - ١- الدين المحلى المستحق على الحكومة
  - ٢- الدين المحلى المستحق على البيئات الاقتصادية العامة.
  - ٣- الدين الحلى المستحق على بنك الاستثمار القومي (صافي)

ويشمل موارد البنك مطروحاً منها رصيد المديونية المستحقة له على كل من الحكومة والبيئات الاقتصادية العامة.

وفى هذه الدراسة سوف يتم الأخذ بالمفهوم الواسع للدين العام المحلى لكونه يعكس صورة أكثر شمولاً لمكونات الدين وحجم أعبائه. وطبقاً لهذا المفهوم فإن الدين العام المحلى تزايد نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي.

. ويعد المفهوم الواسع للدين العام المحلى – في رأينا – هو أدق المفاهيم وأقربها لواقع الحالة المصرية، وذلك لأسباب عديدة منها:

- أن البيئات الاقتصادية لها مخصص في عجز الموازنة العامة، وهو ما يتنافى
  مع جعل ديونها خارج مجموع الدين العام المحلى كما ترى وزارة المالية حتى ولو كان قانون إنشائها ينص على أنها مستقلة. فواقع الحال أن هذه
  البيئات كانت وما زالت تشكل عبء على الموازنة العامة للدولة.
- ۲- أن بنك الاستثمار القومى كان الغرض من إنشائه هو تمويل المشروعات والشركات العامة وهذه الأخيرة وحدات تابعة للأداء الحكومي علاوة على أن الحكومة هى المتحكمة فى سياساته وإدارته من الناحية الفعلية.

وتلجأ الدولة إلى الدين العام المحلى لسد عجز الموازنة العامة للدولة، واستنفاد كافة الوسائل للحصول على موارد مالية لا تضر بالاقتصاد القومي، وعلى سبيل المثال للدولة الحق في فرض الضرائب، ولكن إلى حد معين، حيث أنه بعد هذا الحد سوف توتى الضرائب نتائج عكسية وإضرارا بالاقتصاد القومي، وكذلك بالنسبة للرسوم، فرفعها عن حد معين سوف يقلل من طالبي الحدمة وقد يكونون في أشد الاحتياج إليها فتقل بذلك الحصيلة الناتجة عن الرسم بالإضافة إلى حرمان الجمهور من منفعة عامة. ويتضمن تمويل عجز الموازنة بزيادة المعروض من النقود ضريبة مستترة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، عما يصاحبه من النقود ضريبة مستترة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، عما يصاحبه من

زيادة معدلات الضرائب التى تقتطعها الحكومة من دخل الفرد، فى الحالات التى تودى فيها ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة معدلات الأجور، مما قد يدخل المكلف فى فئة دخلية أعلى ينطبق عليها معدل ضريبى أعلى. وتظهر سريعاً الآثار الاقتصادية السالبة للتمويل التضخمي على الاقتصاد القومي.

وتظهر مشكلة الدين العام حين تتراكم تلك الديون وفوائدها سنة بعد أخرى حتى تصل إلى مستويات حرجة. فقد حددت اتفاقية ماسترخت بين دول الاتحاد الأوروبي شروطاً محددة فيما يتصل بالديون العامة وأعباء خدمتها لقبول دولة عضواً جديداً في الاتحاد الأوروبي، وهي أن لا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن ٢٠٪ (١١)، وأن لا تزيد نسبة خدمة الدين العام إلى الصادرات عن ٢٥٪. وتين تلك النسبة مدى إمكانية توفير سيولة كافية من النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين العام.

# ثالثاً: أسباب الدين العام المحلى:

يقوم الدين العام بدور هام في كافة اقتصاديات العالم، لا بصفته مصدراً لتمويـل النفقـات العامـة، يـل بـصفته مـصدراً أساسبيا لتمويـل بـرامج التنميـة الاقتصادية وخاصة البرامج المتعلقة بالاستثمار وبالبنية الأساسية.

وقد كان الدين العام مصدراً استثنائيا للتمويل في ظل الفكر التقليدى، أما في الفكر الحديث فقد أصبح الدين العام وسيلة هامة للتمويل يلجأ إليها في الظروف العادية وغير العادية.

ويرى البعض (١١٠) أن الالتجاء إلى الدين العام لا يزيد من عبء الدائنية الإجمالية للاقتصاد القومى، حيث يكون المجتمع دائناً لنفسه بصورة تودى إلى نقل الدخول من القطاع الخاص إلى القطاع العام، أو من استخدام معين لاستخدام آخر. ومن هنا تتضح فاعلية الدين العام كوسيلة من وسائل التمويل خاصة إذا كان القطاع العام يتحمل مسئولية تمويل التنمية والاستثمار.

ويعد الدين العام أحد الوسائل التي تعتمد عليها الدولة للحصول على الموارد التي تحتاج إليها لمواجهة الأعياء العامة. وتلجأ الدولة عادة للدين العام المحلى في حالة عدم كفاية إيراداتها العامة العادية لتفطية الإعياء العامة. ويقدم في هذا الصدد مبررات عديدة تتيح للدولة الالتجاء للدين العام المحلى، وفيما يلي أهمها:

- ١- تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلى بسبب وجود اختلالات حادة في الاقتصاد المصرى. ويقصد بذلك وجود اختلال بين حجم الموارد المتاحة، وحجم الاحتيادات الفعلية التي يحتاجها الاقتصاد المصرى. ومن أهم معالم الاختلال في التوازن الاقتصادى العام، الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك.
- ٧- كما تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلى عادة لمبررات مالية، فقد تعجز الموارد العادية للدولة في الموازنة العامة عن كفاية مصارفها وقد تفاوت العجز الفعلي في الموازنة العامة من عام إلي آخر خلال فترة الدراسة، ويستنتج من البيانات أن هناك اتجاء عام لارتفاع العجز الفعلي للموازنة العامة أثناء وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتخشي الحكومة أحيانا من مصارحة أفراد المجتمع بالواقع، وفرض ضرائب على أموال الأغنياء لسد الثغرة، فتضطر إلى استخدام أسلوب سهل في آثاره المباشرة وهو الدين العام المحلى، وإن كان في الحقيقة له نفس الآثار غير المباشرة للضريبة (١٨).
- ٣- يساهم الفساد (المالى والإدارى) الذى يظهر في القطاع العام وفي الحكومة (الذي تتعدد مظاهره من الرشوة إلى التربح غير المشروع والتهرب الضريبي) في عدم نجاح السياسات الاقتصادية ويقلل من ثقة أفراد المجتمع حول مدى إمكانية نجاح الحكومة في تنفيذ برامجها، كما يضيع على الدولة (في حالة التهرب الضريبي) الفرصة في سداد فجوة الموارد المحلية دون اللجوء إلى الدين العام المحلى وما يترتب عليه من مشاكل (١١).

- وقد تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلى لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، والتى لا تتحملها إيرادات سنة مالية واحدة كما في حالة التعجيل بالتصنيع وإدخال الصناعات الثقيلة دفعة واحدة أو شراء معدات إنتاجية للمشروعات التجارية التي تديرها الحكومة. وإذا لزم أن يتم دفع تكاليف المعدات بواسطة المستفيدين من الخدمات وليس بواسطة دافعي الضرائب، فمن الضرورى أن يتم الالتجاء إلى الدين إلعام المجلف (١٠٠٠).
- وقد الدين العام المحلى من الوسائل العروفة التي كثيرا ما تلجأ إليها الحكومة لتعبئة المدخرات القومية والإعادة توزيع مدخرات أفراد المجتمع على نواحى الاقتصاد المختلفة ، خاصة إذا عجزت السياسة الضريبية عن تغطية كل مصادر الدخول أو تسرب جزء منها في صورة استهلاك ترفى.
- ٦- وتلجأ الدولة إلى آلدين العام المحلى لأسباب تتصل بالسياسة الاقتصادية. فمثلاً لتكبح التضخم فإنها تمتص جزء من السيولة التي في يد الأفراد عن طريق الدين العام المحلي (٢٦)، وبذلك يتم تحويل القوة الشرائية الزائدة من يد أفراد المجتمع إلى الحكومة.

ويتم ذلك بواسطة البنك المركزى عن طريق خلق حزمة من الأدوات المالية الملائمة لممارسة عمليات السوق المفتوح فى تنفيذ سياسته النقدية، حيث يقوم البنك المركزى ببيع وشراء الأوراق المالية لكميات كبيرة نما يقود إلى التأثير من ناحية على حجم السيولة المتاحة فى البنوك ومن ناحية أخرى على أسعار الفائدة فى السوق، وهو الأمر الذى من شأنه التأثير على قدرة البنوك فى منع الائتمان بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

ويتوقف نجاح ذلك على المناخ الاقتصادي، فإن كان الاستثمار ناجحاً وميسراً فإنه يصعب على الحكومة الالتجاء للدين العام المحلى والعكس. وهكذا تجتمع مبررات متعددة تبرر لجوء الحكومة في المالية الحديثة إلى الاعتماد على المالية الحديثة إلى الاعتماد على الدين العام المحلى، وبالتالى لم تعد الإدانة المطلقة للدين العام أمرا مقبولاً في المالية المعاصرة. وذلك لكونه أصبح أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة والتوسع في الإنفاق العام، وأداة للتحكم في مختلف الجوانب الاقتصادية.

رابعاً: أهم الآثار السلبية لتضخم حجم الدين العام المحلى:

يمثل الدين العام المحلى واحدة من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى سواء تم النظر إليه من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ومشكلة الدين العام المحلى قمثل تحدياً هاماً لإستراتيجية التنمية، فقد أدى عدم التوافق بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار... إلى وجود فجوة تمخضت عنها مشكلة الدين العام المحلى.

وتمارس مشكلة الدين العام المحلى عدداً من الآثار الاقتصادية غير المرغوب فيها على أفراد المجتمع المصرى، وفيما يلى أهمها:

۱- لعل أهم تكاليف الدين العام المحلى هى التكاليف الإنسانية والاجتماعية والتي تجعل ملايين الأفراد يصابون بالإحباط واليأس من تحسن الأحوال في المستقبل، كما يضيع على ملايين أخرى من الأطفال فرص السعادة والتمتع بالحياة وذلك دون جريمة اقترفوها سوى أنهم ولدوا في مجتمع يتزايد فيه حجم الدين العام المحلى، عما يؤدى إلى عدم استقرار المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً (۱۲).

٢- يستخدم الدين العام المحلى لتمويل عجز الموازنة العامة هذا من ناحية، وأعباء خدمة الدين العام تمثل نفقات إضافية فى الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى، ونظراً لسوء إدارة المالية العامة فإن الإنفاق العام يتزايد من سنة لأخرى ويمعدل نمو أكبر من معدل نمو الإيرادات العامة، وبالتالي فإن عجز الموازنة يتزايد ويستمر الأمر الذي يترتب عليه مباشرة تزايد الدين العام المحلي واستمراره في حلقة خبيثة مفرغة من تراكم المديونية وأعباء خدمة الديون، ومن الناحية الأخرى فإن تخصيص مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي ربع النفقات، وحوالي ثلث الإيرادات لخدمة الدين يعنى حرمان المواطنين من الاستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين،

والدين العام إن لم يكن فى مشروعات ذات عائد مجنز يحمل بأعباء خدمة الدين -أقساط وفوائد - وعلى الأجيال اللاحقة أن تسد ذلك من مدخراتها، الذي رَمَا يَكُونَ تَنْيَجَةُ أَخْطَاء لا تتم محاسبة المسئولين عنها.

- ٣- تزايد الدين العام المحلى أدى إلى تحويل أموال القطاع الخاص التى كانت قوة الوظفها فى مشروعات إنتاجية إلى الحكومة، حيث يتم تبديدها فى نفقات عامة غير منتجة. ويترتب على حرمان القطاع الخاص من رؤوس الأموال تدهور الإنتاج القومى (٣٠٠).
- ٤- لقد ساهم تراكم الدين العام المحلى في زيادة الضغوط التضخمية فى الاقتصاد المحلى، حيث أن الزيادة النسبية فى المعزوض النقدى، واتساع فجوة الطلب المحلى، قد سببت ارتفاعاً فى معدل الأسعار. ولقد جاء ذلك نتيجة لعجز الموازنة العامة المزمن والذي تم تمويله بشكل أساسى بإصدارات نقدية متالة (٢٠).
- ٥- كما ساهم الدين العام المعلي في سوء توزيع الدخل القومي من طريقين (٢٠):

الأول: أن التضخم في حد ذاته يساعد على سوء توزيع الدخل القومي(٢٠). الثاني: أن حملة السندات الحكومية - في رأى الكلاسيك - لابد أن يكونوا من الطبقات الغنبة، في حين أن نفقات خدمة القرض وسداده عادة ما تمول عن طريق فرض الضرائب غير المباشرة التي تتحمل الطبقات الفقيرة عبثها الأكبر، فيزيد بذلك سوء توزيع الدخل القومي.

- 7- يرى البعض (۱۳۰ أن الدين العام يغرى الحكومات بالإسراف والتبذير، لأنه وسيلة سهلة للحصول على مبالغ ضخمة، ويضيفون إلى ذلك أن تكرار إصدار الدولة للدين العام يؤثر تأثيرا سيئاً على التقدم الاقتصادي للدولة، وأنه يفتح أمام الأفراد مجالاً لاستثمار رؤوس أموالهم بطريقة سهلة بعيدة عن المخاطرة، مما يجعلهم يحجمون عن استثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية التي تستدعى تحمل المخاطر، والتي يعزى إليها الكثير عما وصل إليه العالم من التقدم الاقتصادي.
- ٧- زيادة أعباء الدين العام المحلي تؤدي إلي سوء توزيع الدخل القومي، وذلك لأن جانبا مهما من الإيرادات العامة وبخاصة الإيرادات السيادية (الضرائب) تعود مرة أخري إلي الشرائح الغنية في المجتمع في صورة مدفوعات بفوائد وأقساط الدين العام المحلي، وذلك بدلا من توجيه حصيلة الضرائب إلي الإنفاق علي التعليم، والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى والتي يستغيد منها بشكل أكبر الشرائح الفقيرة في المجتماعية
- ۲- تزاید حجم الدین العام المحلی أدی إلی إزاحة الحکومة للقطاع الخناص ،
   وهذه الإزاحة لها آثارها الانکماشیة علی الائتمان وفرص العمل وتوزیع الدخل.

والإزاحة (۲۲ عبارة عن مفهوم يوضح الأثر العكسى للعجز الحكومى على الاستثمار الخاص، حيث أن نمو العجز الحكومى ماليًا يزيد من حجم الحكومة بالمقارنة بحجم القطاع الخاص، كما يؤدى نمو هذا العجز أيضا إلى إزاحة القطاع

الخاص من سوق رأس المال، بسبب قيام الحكومة بسحب الأموال التي كان من الممكن أن يقترضها القطاع الخاص من السوق لتمويل إستثماراته الخاصة، لو لم يكن العجز الحكومي قد ازداد، ويتعرف منتقدو السياسة المالية التعويضية على تحقيق الإزاحة بالاعتقاد في أنه لو فشلت الزيادة في الإنفاق العام الممولة، سواء بالضرائب أو بصكوك تغطى إلدين في حفز إجمالي النشاط الاقتصادى، فإن معنى ذلك أن القطاع الخاص قد أزيح بفعل الكومة.

وهكذا فإن جزءاً لا يستهان به من السيولة الخاصة قد تم امتصاصها فى السندات والأذونات الحكومية وذلك على حساب الاستثمارات الإنتاجية عما يوثر سلباً على تلك الاستثمارات، ومن ثم على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي. وتوسع الحكومة فى إصدار أوراق الدين العام (السندات وأذون الخزانة) بعد الانتهاء من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى قد تسبب فى إحداث حالة من الركود سيطرت على الاقتصاد المصرى طوال فترة محل الدراسة، وساهم فى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات أضرت بأنشطة القطاع الخاص المجلى.

٩- الدين العام المحلى في جوهره هو ترحيل من جيل حالي إلى جيل لاحق. ويتوقف هذا على نوعية استخدام الدين العام الحلى، فإن كان إنفاقه على أغراض استهلاكية تحمل الجيل القادم العبء كله لحساب الجيل الحالى، والعكس قد يكون صحيحاً.

ولا مانع أن يتحمل الجيل القادم ما يخصه من عائد استثمار طويل الأجل يستفيد منه ويصبح من الظلم تحميل الجيل الحالي له كله عن طريق الضرائب. ولكن الوضع في الاقتصاد المصرى يختلف، حيث أن الحكومة تقترض التمويل العجز الجارى في الموازنة العامة للدولة، أي للإنفاق على أغراض استهلاكية يستفيد بها الجيل الحاضر فقط، هذا فضلاً عن أن الحكومة تقترض ولا تستخدم

ما تقترضه في تمويل استثماراتها... وكل ذلك يدل على أن الدين العام المحلى في مصر يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمة.

ويشكل عام يمكن القول بأن زيادة الدين العام المخلى عن المستوى المقبول اقتصادياً أثر بشكل كبير على معدلات الأداء الاقتصادى، من خلال الضغط على مستويات الإنفاق المخصص للقطاعات الاجتماعية الحيوية، مثل التعليم والصحة... وذلك نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توفير موارد تكفى لتغطية أعباء الدين العام من جهة، وتكفى فى ذات الوقت لزيادة مستويات الإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.

وهكذا ترتبط مشكلة الدين العام المحلى فى الاقتصاد المصرى بخصائص هيكلية، بمعنى أنه ينشأ بالدرجة الأولى عن ضعف قدرة الاقتصاد القومى على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. كما يعنى الطابع الهيكلى للدين العام المحلى أنه ينتج عن اختلال بين النفقات العامة والإيرادات العامة.

# البحث الثانى أثر الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلي

لقد اهتمت الدولة منذ بداية عقد التسعينات من القرن العشرين بالسعئ نحو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن أهدافه علاج الاختلالات الميكلية بالاقتصاد المصرى والتخفيف من مشكلة المديونية الداخلية. فهل نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى في تجتبق هذا الهدف؟ هذا ما سيتباوله الباحث من خلال دراسة وتحليل ما يتعلق بذلك من خلال الآتى:

#### المطلب الأول

## الدين العام المحلي قبل وبعد الإصلاح الاقتصادي

ما هو انعكاس برنامج الإصلاح الاقتصادي على البين العام المحلى؟ هذا هو التساؤل الذي يطرحه الباحث من خلال هذا المطلب وللإجابة على هذا التساؤل نستعرض مؤشرات الدين العام المحلى قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي للتوصل لمدى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلى من حث:

#### أولا: تطور حجم الدين العام المحلى:

فيما يلى نستعرض تطور حجم الدين العام المحلى قبل ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادي لعقد مقارنة بين حجم الدين العام المحلى قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي. بمقارنة بيانات الجداول (١، ٤، ٧) يتضح ما يلى:

#### ١ - قبل الإصلاح الاقتصادى:

واصل حجم الدين العام المحلى ارتفاعه، فارتفع حجمه من ٢,٣٧٦ مليار جنيه عام ١٩٩١/٩، بزيادة قدرها جنيه عام ١٩٩١/٩، بزيادة قدرها و٤٤.٧٤٧ مليار جنيه، كما بلغ معدل نمو الدين العام المحلى خلال تلك الفترة

تقريبا وهو معدل نمو أعلى من متوسط معدل التغير خلال تلك الفترة ١٣.٦٨٧ تقريبا وهو معدل نمو أعلى من متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة (٩٨)، وإن كانت قيمة التغير في حجم الدين العام الحلى أقل من قيمة العجز الكلى في الموازنة العامة للدولة (٢٠٪). كما زاد متوسط نصيب الفرد من الدين العام المحلى من ٩٨٩،١ جنيها عام ١٩٨٧/٨١ إلى ١٩٨١، جنيها في عام ١٩٩١/٩٠ إلى ١٩٩١/٩٠ بجنيها في عام ٩٩٠/٠٠ بخلال الفترة، بتوسيط سنوى معدل مرتفع يوضح تضخم حجم الدين العام الحلى قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة العبء الملتى على الأجيال الجديدة. وهو ما دفع الحكومة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لعلاج الاختلالات الهيكلية والتي من بينها ازدياد حجم الدين العام الحلي.

### ٢- أما خلال الإصلاح الاقتصادى:

فقد تطور حجم الدين العام المحلى كما يلي:

حيث ارتفع حجم الدين العام المحلى من ١٩٩٧/٩١ مليار جنيهاً عام ١٩٩٧/٩١ م إلى ١٦٦٩٩ مليار جنيهاً عام ١٩٩٧/٩١ م، وهو ما يمثل ازدياداً مضطرداً يأخذ اتجاهاً تصاعدياً، حيث بلغ معدل نمو حجم الدين العام المحلى خلال الإصلاح الاقتصادى حوالى ١٩٤٧ ألا تقريباً، بمتوسط قدره ١٩٠٨ ألا ١٩٠٥ الإصلاح وهو معدل كبير يشير إلى زيادة حجم الدين العام المحلى في ظل الإصلاح الاقتصادى بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وخفض النفقات العامة (٢٠٠٠)، ويرجع ذلك إلى سياسة تعقيم التدفقات الرأسمالية الكبيرة التى دخلت إلى مصر في تلك الفترة كرد فعل للرفع الكبير لسعر الفائدة على الجنيه المصرى، وبالتالى على عكس المتوقع زاد عبء الدين العام المحلى على غلى الجنيه المصرى، وبالتالى على عكس التوقع زاد عبء الدين العام المحلى على أفراد المجتمع خلال فترة الإصلاح، حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد من حجم

الدين العام المحلى من ١٨٩٦٤،٤ جنيهاً بداية الإصلاح الاقتصادى إلى ٢٥٠٠،١ حتى الدين العام ١٩٩٩/٩٨، وذلك بمعدل نمو بلغ حوالى ٢٥،٥٦٪ خلال الإصلاح الاقتصادى، بمتوسط سنوى ١٠٠٥٪ وهو معدل يبين زيادة حجم الدين العام المحلى فى ظل الإصلاح. وهو ما يشير إلى أن حجم الدين العام المحلى قد زاد فى ظل الإصلاح. وهو ما يشير إلى أن حجم الدين العام المحلى قد زاد فى ظل الإضلاح الاقتصادى حتى وصل فى نهاية الفترة إلى نحو ضعف نظيره فى بداية الإضلاح الاقتصادى:

## ٣- بعد الإصلاح الاقتصادى:

حدث توسع مفرط فى تطور حجم البين العام المحلى، حيث تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلى، حين ٢٤٥،٥١٣ مليار جنهها عام ١٩٠٠، ١٩٠٩ مليار جنهها عام ١٩٠٠، ١٩٠٩ مين ١٩٥، ١٩٠٤ مين ١٩٥، ١٩٠٤ مين ١٩٥، ١٩٠٤ مين ١٩٤٠ مينها عام ١٩٠١ مين ١٩٤٠ مين ١٩٤٠ مينها عام ١٩٠١ مين ١٩٤٠ مينها عام ١٩٠١ مينها المحلى من ١٩٤١ مينها عام ١٩٠١ مينها المحلى من ١٩٤١ مينها المحلى من ١٩٤١ مينها المحلى المتعمد والى ١٢٠١ مينها المحلى المتحدد من المتخلص من المتخلص من الاعباء المتعلق المينها المحلى المعام المحلى المتحدد على مواجهة المائية للشركات المحكومية مما يوضح عبم قدرة برنامج الإصلاح على مواجهة الاختلالات الميكلية وبالتالى الدين العام المحلى.

ثانيا: تطور أعباء الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامــة للدولة:

فى ضوء هذا التنامى فى حجم الدين العام الحلى لا يعطى صورة شاملة للحكم على مدى فاعلية الإصلاح الاقتصادى فى الحد من الدين العام المحلى، ومن ثم لابد من تناول ما يتعلق بالأعباء المترتبة على الدين العام المحلى (الفوائد، الأقساط). وسبقوم الباحث فيما يلى باستعراض تطور أعباء الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة قبل ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادي لعقد مقارنة بين أعباء الدين العام المحلى قبل ويعد الإصلاح الاقتصادي.

بمقارنة بيانات الجداول (٢، ٥، ٨) يتضح ما يلي:

### ١ - قبل الإصلاح الاقتصادى:

نقد رادت أعباء خدمة الدين العام المخلى نتيجة زيادة حجم الدين خلال هده الفترة، حتى وصلت إلى ١٢.٤٢٪ من النفقات العامة، ١٦.٣٠٪ من الإيرادات العامة قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، أى يوجه حوالى غمن النفقات العامة لسداد أعباء خدمة الدين العام المحلى، ومع عدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية النفقات العامة فإن سدس الإيرادات العامة يوجه لأعباء خدمة الدين العام المحلى، عما ينتج عنه عجز في الموازنة العامة للدولة، عما يعنى الحد من قدرة متخذ القرار في توجيه هذه الإيرادات لأعراض أخرى كالحدمات الاجتماعية.

ولقد تقلبت نسبة أعباء خدمة الدين العام المحلى للعجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة قبل الإصلاح الاقتصادى، ولكن بصفة عامة تأخذ اتجاه التزايد، حيث ارتفعت من ٢٤.٩٠٪ عام ١٩٨٧/٨٦ الى الرملاح الاقتصادى، أى أن نصف العجز يرجع إلى الدين العام المحلى.

#### ٢ - أما خلال الإصلاح الاقتصادى:

فقد ارتفعت أعباء خدمة الدين العام المحلى من ٧.٦٨٤ مليار جنيهاً عام ١٩٩٢/٩١م إلى ٢٠,٣٩٣ مليار جنيهاً عام ١٩٩/٩٨م، وذلك بمعدل نمو بلغ ١٦٥,٣٩٪ بمتوسط سنوى ١٢,٥٠٪. وبالرغم من الإجراءات التي اتخذت لزيادة الإيرادات العامة وخفض الإنفاق العام عن طريق خفض الموازنة الرأسمالية وخفض المخصص للدعم وغيره، واصلت أعباء خدمة الدين العام المحلى فى الزيادة حتى وصلت إلى ٢٨.٦٠٪ من الإيرادات العامة، ٢٧,٠٨٪ أثناء تطبيق الإصلاح الاقتصادى، أى يتم توجيه ما يفوق عن ربع الإيرادات العامة لسد أعباء خدمة الدين العام المحلى وكذلك توجيه ما يفوق عن ربع النفقات العامة، عما ينتج عنه عجز الموازنة العامة للدولة ونقص الإنفاق العام على القطاعات الحيوية وخاصة قطاع التعليم والصحة والبنية الأساسية والتي تعد من أهم الدعامات الأساسية للنهوض بالتنمية الاقتصادة.

ولقد زادت نسبة أعباء خدمة الدين العام المحلى للعجز الكلى في الموازنة العامة للدولة أضعاف مضاعفة أثناء الإصلاح الاقتصادي حيث ارتفعت من ١٢٤٨٪ عام ١٩٩٧٩٨م، ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال هذه الفترة.

ويلاحظ من الجدول رقم (٥) ارتضاع حجم الفوائد أثناء الإصلاح الاقتصادى من ١٩٥٧، مليار جنيها عام ١٩٩٢/٩١م إلى ١٤,٥٨١ مليار جنيها عام ١٩٩٧/٩١م إلى ١٤,٥٨١ مليار جنيها عام ١٩٩٩/٩٨م، ففوائد الدين العام المجلى تمتص ١٩٩٩/٩٨ من حجم الإيرادات العامة خلال الإصلاح الاقتصادى، مما يعنى أن جزء لا يستهان به من الإيرادات العامة يتم توجيهه لسداد هذه الفوائد بدلاً من توجيهه للتنمية الاقتصادية، ويساعد ذلك على عدم عدالة التوزيع لأن جزء من الإيرادات يعود إلى الأغنياء في صورة فوائد للدين اللهم المحلى فبذلك تزداد طبقة الأغنياء غنى. أما بالنسبة للأقساط يلاحظ كذلك ارتفاع حجمها فقد بلغت ٥٨١/١ مليار جنيها عام ١٩٩٩/٩٨م بعد أن كانت

ومن ثم أصبحت خدمة الدين العام المحلى تمثل عبشاً إضافياً على الموازنة

العامة للدولة فى ظل الإصلاح الاقتصادى، مع قلة الموارد المتاحة لقطاعات مهمة وضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مما يؤدى إلى استمرار عجز الموازنة العامة للدولة وتزايده، والعودة به إلى ما كان قبل الإصلاح الاقتصادى.

ويرى البعض (<sup>(77</sup>) أن تزايد فوائد الدين العام المحلى أثناء الإصلاح الاقتصادى نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خاصة على أذون الخزانة العامة في بداية إصدارها في أوائل التسعينات، كما تقوم الحكومة بإيداعها في البنك المركزي بسعر فائدة أقل من السعر الذي تقترض به، مما يمثل عبئاً على الحكومة، خاصة أنها لا تستثمر كل حصيلة هذه الأذون في استثمارات منتجة تدر لها عائداً.

#### ٣- بعد الإصلاح الاقتصادى:

تعد هذه الفترة التى زادت فيها أعباء خدامة الدين العام المحلى بشكل ملحوظ عما كانت عليه أثناء الإصلاح الاقتصادى، ويرجع السبب فى ذلك إلى تلك السياسات التى تبنتها الحكومة، حيث قامت بطرح أذونات خزانة لفترات طويلة الأجل، فبعد أن كانت أذونات الخزانة تتراوح مدتها من ١٨٢ يوماً حوالى ستة أشهر تطور الوضع فأصبحت الحكومة تطرح أذونات خزانة تتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات وأكثر، مما لا شك فيه أن ذلك الوضع أدى إلى ازدياد حجم المديونية الداخلية ويالتالى أعباء خدمتها وانعكس ذلك بالسلب على كثير من الأوضاع الاقتصادية.

فالجدول رقم (۱۰) يوضح تطور اعتماد الحكومة على الصكوك والسندات التى ارتفعت قيمتها من ٢٠١٦ مليار جنيها وينسبة ٢٠,٧ ٪ من إجمالي الدين العام المحلى عام ١٩٩١/٩ م إلى ٢٤٦٨٠ مليار جنيهاً وينسبة ٢٤٦٨٥ مليار جنيهاً وجمالي الدين العام المحلى عام ١٩٩٨/٩٧ م شم إلى ٢٤٦٨٨٣ مليار جنيهاً وبنسبة ١٩٥٨٪ من إجمالي الدين العام المحلى عام ٢٤٦٨٨٣ عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥.

وكذلك اعتماد الحكومة على أذون الخزانة العامة التى ارتفعت قيمتها من 4. • • • مليار جنيها وينسسبة ٢٠ • ١٪ من إجمالي الدين العام المحلى عام • • ١٩٩١/٩ إلى ٣٨ مليار جنيها وينسبة ٢٠ • ١٪ ٪ من إجمالي الدين العام المحلى عام ١٩٩٨/٩٧ من إلى ١٠٣٠ • ١ مليار جنيها وينسبة ١٧،٣٧ ٪ من إجمالي الدين العام المحلى عام ١٠ • • ٢٠ ٢ • ١ ويرجع المخفاض نسبتها بعد الإصلاح الاقتصادي لزيادة اجتماد الحكومة على الاقتراض من بنك الإستثمار القومي.

فالجدول رقم (٨) يوضح تواصل ارتفاع أعباء خدمة الدين العام المحلى من ٢٠.٨٩٨ مليسار جنيها عسام ٢٠.٨٩٨ مليسار جنيها عسام ٢٠.٨٩٨ مليسار جنيها عسام ٢٠.٨٩٨ مليسار جنيها عسام ٢٠.٩٨٠ أو وهو ٢٣.٩٠ أو ذلك بمعدل نمو بلغ ١٦٧,٣٥٪ من النفقات العامة عام ما يمثل نسبة ٣٦،٩٣٪ من النفقات العامة عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ويرجع ذلك نتيجة زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة بالرغم من التخلص من الأعباء المالية للشركات الحكومية الخاسرة وخفض النفقات العامة الموجمة للخدمات الاجتماعية.

ولقد انخفضت نسبة أعباء خدمة الدين العام المحلى للعجز الكلى في الموازنة العامــة للدولــة مــن ٢٠٠١م/ عــام ١٩٩/ ١٠٠٠ إلى ١٩٨٨٠ عــام العامــة للدولــة مــن ٢٠٠١م/ على ١٩٥/ عــام و ١٠٠٠ م ولا يرجع لتحسن الأوضاع الاقتصادية للاقتصاد المصرى بل إلى زيادة حجم العجز الكلى للموازنة العامة وارتفاع نسبته للناتج المحلى الإجمالي إلى ما يقرب من عشرة أضعاف فترة الإصلاح الاقتصادي وذلك بسبب سعى الحكومة إلى تمويل ذلك العجز من خلال إصدار أدون وسندات الحزانة (انظر جدول رقم ١٠) وإصدار نقود جديدة، نتيجة زيادة النفقات الاستهلاكية والترفية وليس الاستعارية.

ويلاحظ من الجدول رقم (٨) تواصل ارتفاع حجم الفوائد بعد الإصلاح الاقتصادي من ١٦,٧٩٩ مليار جنيها عام ٢٩،٠٠٩٩ رالي ٣٦,٨١٥ مليار جنيها عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥م، ففوائد الدين العام المحلى تمتص ٢٤.٣٣٪ من حجم الإيرادات العامة و ١٧.٧١٪ من حجم النفقات العامة عام ١٧.٧٠٠٪ من على يؤكد استمرار تزايد أعباء خدمة الدين العام المحلى قبل وأثناء وبعد الإصلاح الاقتصادى وتواصل سوء توزيع الدخل القومي.

كما تواصل الأقساط ارتفاع حجمها من ٢٠٠٩، مليار جنيها عام ٢٠٠٠/ ١٩ ما وذلك بمعدل نمو بلغ ٢٠٠٠/ ١٨ مليار جنيها عام ٢٠٠٠/ ١٨ ما يؤكد استمرار تزايد اعباء خدمة الدين العام المحلى، وتواصل سوء توزيع الدخل القومى بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة بعد الحراف الاقتصاد المصرى عن مرحلة الاستقرار الاقتصادى التى استقر عندها نسبياً خلال الإصلاح الاقتصادى، فقد بدأت تظهر مرة أخرى مظاهر الاختلالات المبيكلية الإصلاح الاقتصادية فى الاقتصاد وذلك لأسباب عديدة أثرت على كثير من المؤشرات الاقتصادية فى الاقتصاد المصرى كالاختلال بين الإنتاج والاستهلاك، الاختلال بين الادخار والاستثمارات اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية، الاختلال بين النفقات العامة للحكومة والإيرادات العامة، اختلال بين ما نصدره بالمعنى الواسع وما نستورده... الخ

### ثالثًا: بعض المؤشرات المتعلقة بالدين العام المحلى:

تبين من خلال استعراض ما يتعلق بتطور حجم الدين العام المحلى وأعبائه أن كلا من حجم الدين العام والأعباء المتعلقة به فى ازدياد مضطرد قبل وبعد الإصلاح الاقتصادى، ونحاول فى هذه الفقرة تناول علاقة الدين العام المحلى بالناتج المحلى الإجمالى، حتى يمكن إيضاح أثر الدين العام المحلى على التنمية الاقتصادية قبل وبعد الإصلاح الاقتصادى.

## بمقارنة بيانات الجداول (٣، ٦، ٩) يتضح ما يلى:

## ١ - قبل الإصلاح الاقتصادى:

لقد زادت نسبة رصيد الدين العام المحلى إلى إجمالى الناتج المحلى أبن 1,19 و 1,19 عام 194/47، أى أن معدل نمو الدين العام المحلى عام 194/47، أى أن معدل نمو الدين العام المحلى يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي قبل الإصلاح الاقتصادي. أى أن جزء كبير من الناتج المحلى الإجمالي يوجه لسداد الدين العام المحلى وأعبائه ولا يتم توجيهه إلى الاستثمارات بل إلى الإنفاق الاستملاكي. ويلاحظ من بيانات الجدول رقم (٣) أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي بلغ 15.3 لا يتوسط سنوى 49.3 لا ينما بلغ معدل نمو الدين العام المحلى لنفس الفترة 194.9 لا يتوسط سنوى 49.3 لا ينما بلغ معدل نمو المدين العام المحلى لنفس الناتج الحلى الإجمالي وهو ما ينذر بالخطر على الاقتصاد المصرى لتخطى حدود الأمان الد، له.

# ٢- أما خلال الإصلاح الاقتصادى:

فقد تطورت نسبة قيمة الدين العام المحلى إلى الثاتج المخلى الإجمالي حيث ارتفعت قيمة الدين العام المحلى من ٢٥،٩٥٦ مليار جنيها وينسبة ٢١٦,٩٨٩ من ١٩٩٢/٩١ مليار جنيها وينسبة الناتج المحلى الإجمالي عام ١٩٩٢/٩١ م إلى ١٩٩٩/٩٨ م، بعنى أن قيمة الدين العام المحلى قد ارتفعت بمقدار ٢٠.٤ مرة في ظل الإصلاح الاقتصادي أي تضاعف تقريباً رغم المخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة وانحفاض نسبته إلى الناتج الحلى الإجمالي.

وفيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلم الإجمالي فإنه لم يتعد ٨٤٣٪ في عـام ١٩٩٩/٩٨م مقارنة بـ ٥٠٠٨٪ لعـام ١٩٩٣/٩٢م، وهـي زيـادة طفيفة مقارنـة بارتفاع معدل نمو الدين العام المحلى في ظل الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ ١٥،٠٤٪ عام ١٩٩٣/٩٢م، ويدل ذلك على ضعف مساهمة الدين العام المحلى في التنمية الاقتصادية خلال الإصلاح ضعف مساهمة الدين العام المحلى في التنمية الاقتصادية خلال الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد ذلك أن الزيادة السنوية في حجم الدين العام المحلى تفوق حجم الاستثمار الحكومي، حيث بلغ التغير السنوي في الدين العام المحلى ٢٨٣٧٪ مليار جنبها عام ١٩٩٨/٩٩م وحجم الاستثمار الحكومي في نفس الاتتصادي ويرتبط هذا التطور بالبده في عدد من المشروعات الكبرى، فقد الاقتصادي ويرتبط هذا التطور بالبده في عدد من المشروعات الكبرى، فقد صاحب إطلاق العمل في هذه المشروعات ارتفاع محسوس للاستثمار وخاصة الاستثمار الحاص. وفي بعض السنوات كانت نسبة التغير السنوي للاستثمار الحكومي بالسالب، فالتغير في الدين العام المحلى كان يستخدم في الاستهلاك وليس الإنتاج.

ويشير ذلك إلى تزايد أى من العجز الجارى أو العجز فى التحويلات الرأسمالية أو كلاهما وتغطيتهما بالدين العام المحلى، بالإضافة إلى تزايد قيمة مديونية البيئات العامة الاقتصادية من ٩٧/٩ مليار جنيها عام ١٩٩٧/٩١م إلى ١٩٤٥ م مليار جنيها عام ١٩٩٧/٩١م وارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالي من ٧٠١٤ عام ١٩٩٧/٩١م. وكذلك تزايد صافى مديونية بنك الاستثمار القومى في ظل الإصلاح الاقتصادى من ١٥٠٥٨م مليار جنيها عام ١٩٧٩/٩١م إلى ١٤٠٩م مليار جنيها عام ١٩٧٩/٩١م وتنبذب نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالي إلا أنها وصلت في بداية الإصلاح الاقتصادى إلى ١١٠٥٠ نقرياً نفس القيمة في عام ١٩٩٩/٩٨م. كل ذلك أدى إلى تزايد حجم الدين العام المحلى، لأن تغطية الإنفاق الجارى بالدين العام لا يحكس يحقق أى عوائد يمكن عن طريقها تغطية أعباء خدمة الدين العام المحكس

تغطية الدين العام للإنفاق الاستثمارى الذى يمكن من الحصول على فوائد تستخدم في سداد أعباء الدين دون أن تؤدى إلى تضخم الدين بالصورة القائمة. ٣- بعد الإصلاح الاقتصادى:

استمراراً لما حدث في ظل الإصلاح الاقتصادي فقد زادت قيمة الدين العام المجلى وأيضا نسبته إلى الناتج المجلى الإجمالي، حيث ارتفعت قيمة الدين العام المجلى من ٢٤٥،٥٢٣ مليار جنيهاً وينسبة ٢٠٠٤٪ من الناتج المجلى الإجمالي عام ٢٠٠٠، مليار جنيهاً وينسبة ١٠٠٠٪ من الناتج المجلى الإجمالي عام المجرى ١٠٠٠ مين الناتج المجلى الإجمالي عام المجلى عام ١٠٠٠/٢٠٠٥ م وهذا يعنى أن قيمة الدين العام المجلى قد ارتفعت بمقدار ٢٠٤١ مرة أي أن حوالي ثلاثة أرباع الناتج المجلى الإجمالي يعد ملكاً للدائنين ولا يتبقى إلا الربع تقريباً كناتج حقيقي لا يمكنه أن يسهم بدور ملحوظ في النشاط الاقتصادي بل إن الأمر قد ازداد ضعوبة، حيث بلغت هذه ملكاً للدائنين وهذه الفترة هي من اخطر الفترات التي يمر بها الاقتصاد المصرى وهذا يشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تضاعف قيمة الدين العام المحلى عجز الموازنة العامة للدولة بالرغم من زيادة الإيرادات العامة وضغط النفقات عجز الموازنة العامة للدولة بالرغم من زيادة الإيرادات العامة وضغط النفقات العامة وخاصة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والدعم.

وفيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي فإنه وصل إلى ١٠،٥١٪ في عام ٢٠٠٠/٢٠٥ ، وهو انخفاض طفيف عام ٢٠٠٠/٢٠٥ ، وهو انخفاض طفيف مقارنة باستعرار ارتفاع معدل نمو الدين العام المحلى، حيث بلغ ١٦.١٨٪ عام ٢٠٠٠/٢٠٥ . ويلاحظ أن الزيادة السنوية في الدين العام المحلى تغطى ضعف الاستثمار الحكومي خلال الفترة، وهذا يوضح تزايد عجز الموازنة العامة الجاري ويتم تغطيته عن طريق الدين العام

المحلى، بالإضافة إلى تزايد مديونية كل من البيئات الاقتصادية وصافى مديونية بنك الاستثمار القومى (انظر جدول رقم ۷) وبالتالى عدم تحقيق عوائد لسداد أعباء خدمة الدين العام المحلى، ومن ثم فإن الاعتماد بصورة كبيرة فى تمويل عجز الموازنة العامة على الاقتراض من بنك الاستثمار القومى الذى وصل إلى 10٨.٣٨٧ مليار جنيها عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥م يكون له آثار سلبية على معدلات الادخار والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأنه يستخدم فى تمويل إنفاق جارى وليس استثمارى.

وأخيراً فإن التحليل السابق يقودنا إلى نتيجة ومؤداها أن لبرنامج الإصلاح الاتصادى انعكاسات سلبية على الدين العام المحلى في مصر (٢٠٠٠ حيث تحولت مصر إلى دولة شديدة المديونية الداخلية (تصل نسبة حجم الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالى ١٠٠ ٪) أى ليس لها جدارة التمانية، مما أدى إلى خفض منزلتها في تصنيف الائتمان داخلياً وخارجياً.

#### المطلب الثاني

### العوامل التي أدت إلى استمرار تزايد الدين العام المحلي

توصلنا من التحليل السابق إلى استمرار لجوء الاقتصاد المصرى للدين العام المحلى وتزايد حجمه أثناء وبعد الإصلاح الاقتصادى فلماذا؟ فى رأى الباحث يرجع ذلك للعديد من الأسباب، أهمها ما يلى:

۱- استمرار عجز الموازنة العامة للدولة في الارتفاع فقد بلغ معدل النمو الثانوي للنفقات العامة ارتفاعاً ملحوظاً أكبر من نظيره بالنسبة للإيرادات العامة مما ترتب عليه تزايد العجز الكلي على الرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي كانت تستهدف زيادة الموارد وضغط النفقات وبالرغم من كل ذلك إلا أن الفارق بين كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة قد

تزايد بدرجة كبيرة وهو ما أدى إلى زيادة العجز الكلى وتسجيله لمدلات نمو مرتفعة، وبالتالى اللجوء إلى الدين العام المحلى لتمويل هذا العجز. وترجع أسباب العجز بالموازنة العامة إلى (٢٣٠):

- زیادة معدل نمو الإنفاق العام وکذا نسبته إلى الناتج المحلی، حیث بلغ حوالی ۷۳٫۵٪ عام ۲۰۰۰/۲۰۰۶ مقابل ۱۰٫۸٪ عام ۲۰۰۰/۹۸.
- ارتفاع حجم الإنفاق الجكومي نتيجة للزيادة في الاستخدامات الخاصة ببعض الهيتات الحكومية، حيث بلغت حوالي ١٥٨٥٥ مليار جنيها عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ مقابل نحو ٨٨٦٦ مليار جنيها عام ٢٠٠٠/٩٠٤
- زيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة حيث بلغت حوالي ١٣٧ مليار جنيها عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ في مقابل ٢٩ مليار جنيها عام ٢٠٠٠/٩٩.
- ارتفاع حجم الفوائد المدفوعة على الديون المحلية والخارجية، حيث بلغ حوالي ٣٣ مليار جنيها عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤، مقابل ١٨٠٦ مليار جنيها عام ٢٠٠٠/٩٩.
- زیادة الاعتماد علی أذون الخزانة، حیث بلغ حجم الرصید القائم من أذون
   الخزانة حوالی ۱۲۶٬۹۰۷ ملیار جنیها عام ۲۰۰۵/۲۰۰۶ مقابل ۲۰٫۶ ملیار جنیها عام ۲۰۰۹/۹۰
- تراجع نسبة النفقات الاستثمارية بالمقارنة بنسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت نسبة النفقات الاستثمارية إلى الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ نحو ٣٨٨ مقابل غو ٢٠٥٦٪ للنفقات الجارية، وقد أدى ذلك إلى تراجع حجم الاستثمارات اللازمة لزيادة الإيرادات المستقبلية والتي تستخدم فى سداد عجز الموازنة.

مما سبق يتضح أن ظاهرة العجز هي مجموعة مركبة من العوامل والمؤثرات ترجع في جزء منها إلى جانب النفقات العامة وفي جزء آخر ترجع إلى جانب الإير ادات العامة.

- ٢- السياسة المالية تلجأ إلى الدين العام بشكل مكتف لسد عجز الموازنة العامة للدولة ولتمويل عجز القطاع العام بدلاً من اللجوء للنظام الضريبي ولعل هذا أهم أسباب ارتفاع نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت من ٧٧.٨٧٪ عام فنسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت من ٧٧.٨٧٪ عام ١٩٩٩/٩١ شميم إلى ١٠٠٠٨٪ عمام ١٩٩٧/٩١ شميم إلى ١٠٠٠٨٪ عمام الموازنة العامة للدولة وحجم الدين العام المحلى.
- ٣- تزايد الدين العام المحلى يرجع إلى ضخامة عجز الموازنة العامة للدولة وأحد أسباب تضخم العجز هو سعر الفائدة على الدين العام المحلى الذى يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ويرجع ذلك إلى محاولة الحكومة جعل الصكوك والسندات وأذون الخزانة أكثر جاذبية من قبل المستثمرين حتى يقبلوا على شرائها، ولقد تحقق الهدف ولكن التكلفة عالية.
- ارتفاع تكاليف المشروعات التي تنفذها الأجهزة الإدارية بسبب غياب الدقة أو الجدية عند إعداد دراسات جدوى هذه المشروعات قبل تنفيذها، مما قد يودى إلى توقف بعض المشروعات بعد فترة من السير في تنفيذها والإنفاق عليها، أو نقلها من موقع لآخر، أو إنشاء مشروعات معينة على الرغم من وجود بدائل لها تفي بالأغراض المتوخاة منها. كما يترتب على عدم إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال اللازمة قبل طرحها في مناقصات، كثرة التعديلات وإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، وإزالة بعض الأعمال بعد تنفيذها وشراء أصناف زائدة عن الحاجة، بل وشراء بعض الأعمال بعد تنفيذها وشراء أصناف زائدة عن الحاجة، بل وشراء

أصناف محظور استخدامها، وما يلى إلى ذلك من الممارسات الخاطئة التى يترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق أو بالزيادة لبعض المقاولين والموردين، ومن ثم تحميل الموازنة بنفقات كان من الممكن تفاديها(٢٣٠)

- ه- أسهمت سياسة الإسراف في تقديم الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز بدعوى تشجيح الأستثمار في التضحية بجانب غير قليل من الإيرادات العامة. ويلاحظ أن غياب التمييز بنى الأنشطة في منح الحوافز قد أدى إلى توزيع غير كفء للموارد، وأدى ذلك إلى زيادة العجز الجارى في الموازنة العامة للدولة الذي تم تمويله عن طريق الدين العام المحلق.
- ٢- تزايد عجز الكثير من الهيئات الاقتصادية، واضطرارها إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذا العجز، وتدخل هذه القروض وأعباء خدمتها ضمن الدين العام المحلى على الرغم من انفصال العديد من الهيئات عن الحكومة واستقلال موازناتها، ويطلق عليها هيئات اقتصادية، أي يجب أن تدار إدارة اقتصادية ويقتضر اقتراضها في هذه الحالة على الجهاز المصرفي بأسعار الفائدة في النسوق (٢٥٠).
- ٧- المالغة في تقدير معدلات النمو الاقتصادي أدى إلى المالغة في عملية الاقتراض وسهولة الحصول على الدين العام المحلى جعل الحكومة تماطل في إجراءات الإصلاحات المالية الضرؤرية تفادياً للمقبات التي تواجه عملية الإصلاح، وترتب على ذلك إساءة استخدام الدين العام المحلى في تحويل مشروعات عامة سيئة.
- ٨- زيادة عجز الموازنة العامة الفعلى عن العجز الذى كان متوقعاً حدوثه خلال تلك الفترة، ترتب عليه تيام الحكومة بالاقتراض فى صورة صكوك أو أدون خزانة لتمويل هذا العنجز غير المتوقع، وبالتالى ارتفاع حجم المدين العام المحلى.

### المبحث الثالث طرق مواجهة أزمة الدين العام المحلى

#### مقدمة:

يتبين مما سبق أن الإصلاح الاقتصادى قد أدى إلى حدوث أنهيار مالى واضع، مقترناً بركود تضخمى... كما أن ذلك كان مصحوباً بنمو حجم الدين العام المحلى، مع تزايد واضح فى عبء المديونية الداخلية. ويرجع ذلك إلى إتبائ سياسات مالية أنكماشية، لم تستهدف إلا الضغط على مستوى الاستهلاك الضرورى وتعطيل عملية التنمية. وقد نجم عن هذه السياسة تزايد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث شهدت الفترة على المدراسة زيادة ملحوظة فى قيمة العجز الفعلى فى الموازنة العامة للدولة حتى بلغت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي ١٢٠٣٪ فى بداية تطبيق برنامج الإحمالي ٢٠٠٧٪ فى بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى ساهم فى تراكم حجم المدين العام الحيل.

ولا شك في أن ارتفاع الدين العام المحلى يرجع إلى الاختلال المتزايد بين النمو في الإنفاق العام والنمو في الإيرادات العامة وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام المحلى، وبالتالي زيادة سعر الفائدة.

من هنا كانت ضرورة طرح بعض الطرق لمواجهة مشكلة تزايد حجم الدين العام المحلى وعدم الاقتصادى لأنها العام المحلى وعدم الاقتصاد على سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى لأنها أدت إلى حدوث انعكاسات سلبية على الدين العام المحلى. ولا يعنى ذلك طرح سياسة مالية متكاملة، فهذا يُخرج عن نطاق البحث. وأن ما يتم طرحه يصلح أساساً للحوار لرسم تلك السياسة، وتحديد أدواتها ووسائل تنفيذها. وهي على النحو التالى:

#### أولا: علاج الاختلالات الهيكلية:

أثرت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على حجم الدين العام المحلى بصورة مباشرة، وعملت على زيادة أعبائه. ويرجع ذلك إلى أنها سياسات انكماشية وتعمل على معالجة المشكلات الآقل إلحاحا في الأجل القصير، ولكنها لم تعالج المشكلات الهيكلية التي يرجع إليها بصفة أساسية تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه.

ويصفة عامة يمكن تقديم مجموعة من المقترحات التي إذا تفاعلت وتكاملت فيما بينها الخفض اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي وبالتالي انخفض الدين العام المحلي وأعبائه. هذه المقترحات يمكن إجمالها فيما يلي:

- ۱- تفعيل عملية التنمية في إطار قدر مناسب من الاستقرار الاقتصادى، وذلك من خلال السيطرة على معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة، بما يزيد من الاستثمارات وارتفاع مستوى النشاط الاقتصادى. وبالتالي ارتفاع حصيلة الإيرادات العامة. حيث تعتمد حصيلة الإيرادات العامة بشكل كبير على حجم الإنتاج والمبيعات والأرباح والانشطة الاقتصادية الأخرى. وكذلك التوزيع الكفء والموضوعي لذلك النمو الاقتصادي الحقق على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى (زراعة، صناعة، خدمات).
- العمل على زيادة مساهمة الإنتاج المحلى في تغطية الطلب المحلى، لمواجهة تحديات الارتفاع غير المسبوق للأسعار العالمية، وليحقق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي منها.
- حرورة الإسراع بتحقيق العدالة الاجتماعية بالتحسن المستمر في توزيع الدخل. فهناك تفاوت كبير في توزيع الدخل والثروة ويجب على الحكومة أن تعمل على معالجة أهم الاختلالات للاقتصاد القومي، وهمي سوء توزيع

الدخل القومي، وإعادة توزيع الدخل القومي، حتى لا يقع عبء الدين العام المحلى على الفئات محدودة الدخل فقط.

- 3- تطوير سوق المال، حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد تتطلبه الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة من السندات القابلة للتداول في تلك السوق. ويرتبط ذلك بزيادة وعى الأفراد بمزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية في ظل مناخ استثماري يتسم بالشفافية والإفصاح (٢٧٠).
- تقليل فجوة المذخرات المحلية، وذلك عن طريق تحقيق التناسب بين الادخار المحلى والاستثمار المخطط، وبالتالى عدم وجود فاتض طلب بما يؤدى إلى عدم اللجوء إلى سياسة الاقتراض (داخلى - خارجى)، ويترتب على ذلك المخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض المديونية الداخلية.
- ٦- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى القيام بتمويل بعض الخدمات الاجتماعية من خلال دعم مبدأ المشاركة فى تلك المجالات بما يخفف عن كاهل الدولة ويعمل على تحقيق مزيد من الترشيد فى النفقات أو تقليل أعباء النفقات العامة الاستثمارية عن الموازنة العامة (٢٨٠).
- . وهكذا فإن هذه المقترحات تساعد على إحداث التوازن الاقتصادى الداخلى للاقتصاد المصرى، وتعمل على إيجاد بيئة اقتصادية قوية، ونمو اقتصادى يساعد على الحد من تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه.

# ثانياً: علاج أسباب الدين العام المحلى:

لا شك أن تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه يتطلب تقديم مجموعة من الطرق والمقترحات اللازمة للحد من تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه في المستقبل، الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر بضرورة العمل على التأثير على الأسباب التي أدت إلى تزايد حجمه وزيادة أعباء خدمته.

ونحاول فيما يلي نقديم مجموعة من الطرق لمواجهة أسباب تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه. هذه المقترحات يمكن إجمالها فيما يلى(٢٩):

- ١٠ تنمية الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية في الموازنة العامة للدولة بهدف تحقيق فائض جارى يسهم في تمويل الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية.
- ٧- ترشيد الإعضاءات الصريبية والجمركية، وخاصة المقدمية للصناعات والسلع غير الإستراتيجية، أو التي ليست ضمن أولويات الحاجات الإنتاجية والاقتصادية، وإعادة النظر في بعض الإعفاءات التي لم عقق هدفها سواء في زيادة الاستئمار أو زيادة فرص العمالة أو التصدير... الخياساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
- ٣- ترشيد الإنفاق العام، وذلك بهدف الحد من التزايد المستمر في هذا الإنفاق غير الضروري أو المظهري، والعمل على ترشيد الاستخدامات الحكومية غير الضرورية، والتي تتمشل أهمها في استخدام المستلزمات السلعية (السيارات والكهرباء والبنزين والمباني الفاخرة...)(١٠).
- 3- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة مالية وإنتاجية ... الخ لزيادة قدرتها التنافسية وترشيد نفقاتها وتنمية إيراداتها وبالتالي زيادة قدرتها على تمويل استثماراتها ذاتياً بما يقلل مديونيتها، وبالتالي يقل حجم الدين العام المحلى وأعبائه.
- و- إعادة هيكلة الدين العام المحلى عن طريق استهلاك عدد من السندات التي أصدرت في وقت كانت فيه أسعار الفائدة مرتفعة، ويكون استهلاك هذه السندات بأخرى أقل في سعر الفائدة، واستثمار حصيلة هذه السندات أفضل استثمار ممكن.

- ٦- تفعيل دور مشروعات البناء والتشغيل ثم تحويل الملكية BOT، حيث يتم إسناد إنشاء وتشغيل عاد من المشروعات (ومنها مشروعات البنية الأساسية) إلى القطاع الخاص، وذلك باستخدام نظام BOT والتي من شأنها خفض الإنفاق العام وتخشين الكفاءة نما يقلل حجم لدين العام المحلى وأعبائه.
- ٧- الرقابة القوية على عمليات الموازنة العامة، حيث يترتب على تشديد مستوى الرقابة على أوجه الإنفاق ومراحل وعمليات الإنفاق، ترشيد عملية الإنفاق العام بما يساهم في خفض الإنفاق الحكومي، وكذلك فإن تشديد الرقابة على مصادر الإيرادات العامة وخاصة على الضرائب سيؤدى إلى انخفاض مستوى التهرب الضريبي والحد من الفساد داخل الجات التنفيذية المعنية بتحصيل الضريبة.
- ٨- تفعيل الديمقراطية داخل مصر، وهي أحد العوامل الداعمة لعملية الرقابة على الإنفاق الحكومي، وبالتالي ترشيد الإنفاق العام بواسطة الجهات التنفيذية، وانخفاض مستوى الفساد داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تصحيح اتجاهات الإنفاق تبعاً لرغبات المواطنين وبالتالي انخفاض مطالب المالية الملحة الناشئة عن الإنفاق في أوجه إنفاق تنخفض فيه أولويات احتياجات أفراد المجتمع.

### ثالثًا: أزمة الدين العام المحلى من منظور إسلامي:

تم التوصل من خلال التحليل السبابق إلى أن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى تعد من السياسات الانكماشية، ولها انعكاسات سلبية على حجم الدين العام المحلى، ولم تكن فعالة في الحد من عجز الموازنة في الأجل الطويل.

لذا فإنه يتطلب ذلك الخروج عن إطار الفكر الاقتصادى الوضعى، والبحث عن أدوات مالية أخرى تراعى ظروف المجتمع والإمكانيات المتاحة له، من أجل تحقيق عدالة التوزيع والرفاهة والاستقرار الاقتصادى والسياسي.

من هنا كانت هناك ضرورة لتقديم مجموعة من الطرق - كسياسات -بديلـة لـسياسات برنــامج الإصــلاح الاقتــصادى، وعـيدم الاكتفــاء بــالطرق والمقترحات التعويضية. وفيما يلى أهم تلك السياسات:

### أ - السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي:

تعمل الدولة في الاقتصاد الإسلامي على تحقيق مقاصك الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فإنها تستخدم السياسة المالية ليسن فقط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولكن يضاف إليها حفظ الدين والعمل على نشره. وفي ضوء ذلك فإن أهداف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي هي (١١) .

- (أ) الغمل على إقامة الدين ونشره والمحافظة على القيم الإسلامية، من خلال من الغمار الأرض بما يخدم مصلحة أفراد المجتمع.
- (ب) ترك قوى العرض والطلب للتفاعل بحرية في الأسواق، مع الالتزام بإنتاج
   ما لا يوفره التفاعل الحر لقوى العرض والطلب من ضروريات الأمة.
- (ج) توفير الضروريات والقدر اللازم من السلع والخدمات التي تكفل مستوى معيشياً لاثقاً للمواطنين والحد من الإسراف والاستهلاك القومي.
- (د) حسن استغلال وتخصيص الموارد والطاقات المتاحة للمجتمع وترشيد استخدامها وتنمية الموارد الاقتصادية.
- (ه) حسن توزيع الثروات والدخول بين الأفراد وفقاً لقواعد تودى إلى إتاحة الفرص المتكافئة لجميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تكدس

الثروة ورعاية الفقراء ورفع دخولهم ومستوياتهم المعيشية لمستوى لاثق يناسب ظروف العصر.

#### ٢ - مدى مشروعية الدين العام المحلى وضوابطه:

يعد الدين العام المحلى وسيلة استثنائية لا تلجأ إليها الدولة في الفكر الاقتصادي الإسلامي إلا في الحالات والظروف الطارثة كحالات الحرب والكوارث العامة (النفقات غير العادية) وغير ذاك:

وعلى ذلك يمكن أن تلجأ الدولة للدين العام المحلى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك اقتداء بالرسول ، فنى العام الثامن للهجرة أراد الرسول ﷺ أن يجهز الجيش لغزوة حنين فاقترض دروعاً وأسلحة من صفوان بن أمية، وكان لا يزال مشركاً بل إن النبي ﷺ قدم أسلوباً غير مسبوق ختى الآن في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وهو تعجيل بعض الإيرادات العامة للدولة، فقد عجل رسول الله ﷺ زكاة مال عمه العباس لمدة سنتين وذلك لحاجته إلى المال ولم ير الأولون بأساً في التعجيل بدفع الزكاة إذا وجد لها موضعاً. وهذا الأسلوب في الاقتراض يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة (٢٠٠٠).

ويجيز الفقهاء للدولة الالتجاء إلى الدين العام فى حالات استثنائية كخلو بيت المال من الأموال اللازمة والكافية لتغطية النفقات العامة المطلوبة. يقول الماوردى: «فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما ديناً فيه، فلو ضاق عن كل واحد منها جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال أن أنه يلزم أن يسبق الإلتجاء للدين العام ضغط النفقات، فإن أمكن ذلك فلا يتم اللجوء إلى

الدين العام. ويلزم عدم الاقتراض ما لم يعلم مصدر السداد، ومن شأن ذلك عدم تراكم الديون وعجز الدولة عن سدادها وما يترتب على ذلك من حدوث المخاطرة بالأموال ومستقبل الأجيال القادمة.

ولما كانت القروض وسيلة استئنائية فإن الفقهاء (٤٠) يضغونها في الترتيب بعد التوظيف (٤٠). بمعنى أن ولئ الأمر لا ينبغى عليه الاعتماد عليها إلا بعد قيامه بالتوظيف على الأغنياء، أي فرض الضرائب عليهم، بما يكفى لمواجهة الظروف الطارئة الدي حاست بالدولة للماك فإن استمرت حاسة الدولة للماك فإنه يستطيع اللجوء إلى الاقتراض.

وعند اللجوء للدين العام ينبغي مراعاة شروط وضوابط متعددة منها(٢٠٠):

- أن يكون الإمام عدلاً. بمعنى أن يتقى الله فى كل تصرفاته المالية، ويعمل فيها
   العدالة جباية وإنفاقا.
- (ب) ألا يلجا للدين الغام إلا بعد الحصول على كافة الإيرادات المقررة للدولة.
   (ح) أن لا يكون الدين العالم أو أذات للأن في ألد الدين من السالم على حثى حاً
- (ج) أن لا يكون الدين العام بفائدة، لأن فوائد الديون من الربا المحرم شرعاً بالإجماع (۱۲).
  - (د) أن يكون هناك حاجة ضرورية وعامة تبرر اللجوء إلى الدين العام.
    - (a) أن يتم الإنفاق في مصالح مشروعة وأوجه يقرها الإسلام (١٤٠٠).
- (و) مراعاة المقدرة على السداد، حيث يجب على الدولة عدم اللجوء للدين العام ما لم تكن لديها القدرة على السداد. حتى لا تصل الدولة إلى الحد الذي تلجأ فيه إلى الدين العام لتسدد أعبائه وليس أصل الدين.
  - ٣- بعض بدائل تعبئة الموارد المالية المحلية:

يهدف هذا الجزء إلى تقديم بعض الوسائل القادرة على تعبئة الموارد اللازمة

للحد من عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى انخفاض حجم الدين العام المحلى، ومن تلك الوسائل ما يلي :

(أ) نظام الزكاة:

الزكاة لها دور فى تنشيط وتنمية المجتمع فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، فالزكاة على مستوى الاقتصاد الكلى لها دور أساسى فى السياسة المالية للدولة. لو تم تحصيلها من قبل الحكومة فإنها سوف تشكل مورداً هاماً من الموارد الأخرى، وذلك فى حالة ما إذا كانت تستخدم فى نفس مصارف الزكاة. ومن ثم فإن تحصيل الزكاة يعتبر أمرا هاماً ، لما يوفره للدولة من مبالغ كبيرة.

وفى سبيل سد العجز بالموازنة العامة للدولة، لابد من تفعيل دور مؤسسات الزكاة، على شرط أن يتم ربط أداء هذه المؤسسات بالخطة العامة للدولة. ولابد وأن تشمل هذه المؤسسات مجال العمل الخيرى لدى الأخوة الأقباط سواء من خلال الوقف أو ما يعرف بالعشور. ومن هنا فهناك جزء لا باس به يمكن أن يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة. وسوف يكون مجالات كل من الزكاة والوقف والعشور؛ سد حاجات الفقراء والإنفاق على التعليم والصحة والجيش... الخ. وبالتالى تلاشى الدين العام المحلى نهائيا، أو يتم الحد منه لدرجة كبيرة.

### (ب) الوقف:

إن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص والقطاع العام، فالوقف له دور عظيم اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً في التنمية وتوفير الموارد المالية: أي أن ما يقوم به الوقف من إسهامات يؤثر بدوره على أداء الموازنة العامة إيجابياً، حيث يترتب على ذلك خفص النفقات العامة نتيجة لمشاركة الوقف في تمويل جزء من تلك النفقات.

فقد كان له دوره فى توفير الحد الأدنى من الطيبات العامة للفقراء من خلال الأوقاف الخاصة بالفقراء لإطعامهم وكسوتهم، بل وتعليمهم، وتقليل الفروق بينهم وبين الأغنياء<sup>(14)</sup>.

ما سبق يتبين أن للوقف أهمية عظمى فى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، حيث أن الانتفاع بأموال الوقف يعم كثيراً من المصالح التى تتولى الموازنة العامة للدولة العناية بها، وبذلك تقوم أموال الوقف بسند هذا الجانب البام، وتوفير تلك الاحتباجات، وما فى ذاك من توفير النفقات العامة الواجبة على الموازنة العامة، وبالتالى الحد من تزايد الدين العام المحلى أو تلاشيه ويقترح إنشاء صناديق لاستثمار أموال الوقف لتغطية نفقات التعليم والصحة... الح. ويتكون رأس مال الصناديق من خلال إصدار صكوك على أن تطرح للأفراد ويتكون رأس مال الصناديق من خلال إصدار صكوك على أن تطرح للأفراد كبديل جيد لتوظيف إمكانيات العمل الخيرى المتاحة. لما يتوقع منه من إسهام بارز في إشباع العديد من الحاجات الأساسية على مستوى الأفراد والمجتمعات.

### (ج) إحياء الموات:

الإسلام أتاح للدولة أن تتدخل في الحياة الزراعية لتعمل على استصلاح الأراضي وتمليكها ولتسول دون إهمال الأرض أو الاعتداء عليها ولتشجيع المزارعين لتوفير حاجاتهم منها. وقد قال عمر بن الخطاب كله: ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لحتجر حق بعد ثلاث سنوات، وبذلك لا يجوز أن يترك شبر دون زراعة تحقيقاً للصالح العام.

ويترتب على إحياء الموات زيادة العمران وزيادة موارد اللولة ذاتها، وبالتالى المساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة والحد من تزايد الدين العام المحلى إن لم يكن تلاشيه. ويقترح أن تقوم الدولة بإصدار صكوك لإحياء الموات، تتولى من حصيلتها إقامة المرافق العامة اللازمة لعملية الإحياء. أساليب التمويل الإسلامية لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحل مشكلة تزايد الدين العام المحلى:

تسعى الدولة إلى إتباع مختلف الوسائل لتحقيق أهداف عامة، مثل تحقيق نمو اقتصادى واستقرار سياسى وخلق فرص عمل لمواطنيها لتحسين دخولهم ورفع مستوى معيشتهم. ومن هنا تأتى أهمية اللجوء إلى أساليب التمويل الإسلامية لتمويل مشروعات كانت الموازنة العامة تمولياً. وهنا لا يغيب عن بالناتا المحلوبات المطلوب تذليلها لتسهيل عملية أساليب التمويل الإسلامية، ويأتى على رأس هذه الصعوبات غياب أو ضعف أسواق المال الإسلامية، وفيما يلى جانب من هذه الوسائل:

(أ) التمويل بالمشاركة (٠٠):

ينبغى أن تحل هذه الصيغة عل صيغة الاقتراض الذى تقوم به الدولة لتمويل المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادى. وسيودى ذلك إلى تخفيض العبء الحقيقى الذى قد يتحمله غير المستفيدين بصورة مباشرة من المشروع، وهو ما يترتب على الاقتراض بفائدة لتمويل المشروعات العامة، حيث أن أعباء خدمة الدين تقع على عاتق جميع المواطنين، وهو ما لا يحقق العدالة بالمضرورة بالإضافة إلى أن التمويل بالمشاركة سيعنى حتمية تخصيص التمويل لمشروعات بذاتها، عا يتبح إمكانيات الرقابة والمتابعة وضرورة الدراسة.

(ب) الاستصناع(١°):

هو طلب صنع شىء، مادته من الصانع. فالدولة تستصنع ما تحتاج إليه من المصنوعات لدى منشآت القطاع الخاص، فإذا كان العقد استصناعاً أمكنها أن تدفع جزءاً من قيمة العقد عند التعاقد، أو أن تدفع القيمة كلها عند القبض، أو على أقساط موزعة حتى تاريخ القبض. يكن استخدامه في تمويل مشروعات

البنية الأساسية وغيرها، تمويلاً مباشراً، أو غير مباشر بواسطة المصارف الاسلامة.

## (ج) بيع المرابحة للآمر بالشراء (٢٥):

يتمثل في البيع برأس المال مضافاً إليه ربح معلوم يشترط فيه أن يكون العقد الأول صحيحاً وأن يكون الثمن موجوداً، والعلم بالربح الذي يستحقه الباثع. ويمكن استخدام هذا الأسلوب لتمويل الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية. ويأخذ هذا الأسلوب صوره قيام المصارف الإسلامية بشراء هذه السلع وإعاده بيمها للدولة مع الدفع الآجل أو بالتقسيط، فيكون التمويل هنا لمدة بيع الأجل ويكون ربح البنك ربحاً تمويلياً شرعياً وذلك لامتلاكه السلعة قبل إعادة بيعها للدولة.

### (د) البيع بالأجل:

هو بيع السلعة مع تأجيل سداد غنها أو جزء من غنها ليسدد بعد فترة زمنية حسب الاتفاق. يتضمن هذا الأسلوب تقديم السلعة أو مشروعات البنية الأساسية وغيرها للحكومة مع تأجيل دفع الثمن، وعكن أن يتم إما مباشرة من قبل رجال الأعمال مع الحكومة، أو بواسطة المصارف الإسلامية وينتج عنها مديونية ثابتة محددة، لذا يكن تقديم الضمانات الكافية للمعول.

مما سَبقَ يَتَضِح أَن اللجوء إلى أساليب التمويل الإسلامية يمكن من خلاله الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويالتالي عدم تزايد الدين العام المحلى، بـل و تلاشه.

#### النتائج والتوصيات

#### أولا: النتائج:

توصلنا من خلال دراستنا للنتائج التالية:

- ۱- أن الدين العام ليس شراً فى ذاته بل يمكن أن يكون ذا أثر ايجابي على الاقتصاد القومى إذا تم استخدامه فى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية أعلى من تكلفته أما إذا استخدم فى مويل مشروعات لا تحقق عوائد اقتصادية أو لتمويل إنفاق عام جارى فإنه يعرض الاقتصاد القومى لازمات مالية خطيرة.
- ٧- أثر الإصلاح الاقتصادى على زيادة حجم الدين العام المحلى بصورة مباشرة عما أدى إلى زيادة أعبائه. ويرجع ذلك إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادى انكماشية وتعمل على معالجة الشكلات الأقل إلحاحا في الأجل القصير، ولكنها لم تعالج المشكلات البيكلية التي يرجع إليها بصفة أساسية تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه.
- ٣- زيادة الدين العام المحلى عن المستوى المقبول اقتصاديا أثرت بشكل كبير على معدلات الأداء الاقتصادى، من خلال الضغط على مستويات الإنفاق المخصص للقطاعات الاجتماعية الحيوية، وذلك نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توفير موارد تكفى لتغطية أعباء الدين العام من جهة، وتكفى فى نفس الوقت لزيادة مستويات الإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.
- ٤- أن معظم حجم الدين العام المحلى يستخدم للمساهمة في تمويل نفقات استهلاكية أو نفقات جارية دون أن تكون له مساهمة ملحوظة في تمويل نفقات استثمارية أو نفقات إنتاجية تساعد على رفع مستوى الناتج المحلى الإجمالي.

مكن عن طريق الموارد المالية الإسلامية وكذلك أساليب التمويل الحد من
 عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي عدم تزايد الدين العام المحلى، بل
 وتلاشيه.

#### ثانيا: التوصيات:

- وعلى ضوء النتائج يمكن استخلاص بعض التوصيات، أهمها:
- ا- تنظيم تدفقات الموازنة العامة سواء التدفقات الداخلة أو الخارجة من موارد ومصروفات بما يقلل من اللجوء للدين العام أو السخب على المكشوف للحد من تكلفة الدين العام وبالتالى ترشيد الإنفاق على فوافل وأقساط البين العام لعلاج عجز الموازنة العامة وجعلم عندادتي مستؤى ممكن وتحقيق أهداف الاقتصاد القومى فى زيادة معدلات التنمية والاستقرار الاقتصادى.
- ٢- تطوير سوق المال، حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد تتطلبه الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من الأذون والسندات الحكومية عما يوفر للخزانة العامة وسائل تمويل في إطار معايير مرجعية في السوق تحدد العائد على هذه الأوراق المالية في إطار العرض والطلب. تتوع الأوراق المالية في هذه السوق سيزيد من سيولتها وقدرتها على التداول ويتيح للحكومة استغلال تباين أسعار الفائدة للأجال المختلفة في تخفيض تكلفة الدين العام، حيث أنه عندما تنخفض التوقعات التضخمية لدى المتعاملين في الأوراق المالية تتجه أسعار الفائدة للإجال الطويلة إلى الانخفاض بنسب أكبر من أسعار فائدة الإجال القصيرة عما يتيح للحكومة فرصة لتخفيض تكلفة الدين العام.
- ٣- دراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب تمويلها دراسة اقتصادية دقيقة

للوقوف على مردود هذه المشروعات ومدى قدرتها على تحقيق عائد يتناسب مع تكلفتها وإمكانية الانتهاء من هذه المشروعات فى وقت مناسب لتسهم بدورها فى زيادة معدلات النشاط الاقتصادى.

3- تفعيل دور أدوات التمويل الإسلامية في تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، حيث أن هذه الأدوات تمول العديد من المصالح العامة التي تقوم الموازنة بالإنفاق عليها، ويذلك تقوم هذه الأدوات بالحد من عجز الموازنة العامة وبالتالي الخفاض الدين العام المحلى وتلاشيه في بعض الأوقات.

#### هوامش ومراجع البحث

- ١- حول الفكر التقليدي انظر:
- د/ السيد عطية عبدالواحد: مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار
   النهضة العربية، القاهرة، ١٤٢١هـ. ٢٠٠٠م، ص ٩٤٩ ٩٧٠.
- د/ السيد عبدالمولى: المالية العامة ، دار الفكر العربي القاهرة ، ،
   ١٩٧٥ م ، ص ٤١٨ .
- د/ رفعت المحجوب: المالية العامة، دارا لنهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩م، ص٣٥٧.
- يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد العام، ستابرس للطباعة والنشر،
   ط۱، القاهرة، ۱۹۹۰م، ص ۲۹۲.
  - ٢- د/ السيد عطية عبدالواحد، مرجع سبق ذكره، ص ٩٦١.
- ٣- د/ حمدية زهران، مشكلات التمويل في البلاد المتخلفة، دار النهضة
   العربية، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٢٥٨.
- ٤- د. عبد الله عبد العزيز الصعيدي والاتجاهات الحديثة للدين العام المحلمي في مصر، مجلة آفاق اقتصادية، غرفة التجارة والصناعة، العددان ٧٦، ٥٧، الإمارات العربية المتحدة، ٧٠٠٠م، ص ٧١.
- انظر في ذلك : د/ حامد عبد الجيد دراز، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ١٩٨١م، ص ٣٤٥.
  - ٦- المرجع السابق، ص ٣٤٤.
- حول اختلاف الفكر التقليدي، انظر: جون كينيث جالبرت، تاريخ
   الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، ترجمة د. أحمد فؤاد بلبع،

- تقديم د. إسماعيل صبري عبد الله، عالم المعرفة، سلسلة رقم ٢٦١، الكويت، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م ً ص٢٤٦ ـ٢٦١
- ۸- لمزید من التفاصیل انظر: \_ د/ محمود ریاض عطیة ، موجز فی المالیة
   العامة ، القاهرة ، دار المعارف ، ۱۹۸۹ م ، ص ۳۱۶ ـ ۳۳۰.
- ٩- د/ محمد إبراهيم طرح، المالية العامة والسياسة المالية، الزقازيق للنشر والتوزيع، ١٩٩٨م. ص ١٠٦٠
- ١٠ د/ جودة عبدالخالق، إدارة الدين العام الداخلي في مصر، ندوة عقدت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، مارس، ١٩٩٨م.
- ١١ د/ محمد عبدالحليم عمر، الدين العام: المفاهيم المؤشرات الآثار بالتطبيق على حالة مصر، ندوة إدارة الدين العام، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، ديسمبر ٢٠٠٣م، ص ١٠.
- ١٠ د/ عبدالحميد صديق عبدالبر، تطوير الدين العام المحلى وعلاقته بالمتغيرات والتنمية الاقتصادية في مصر والتنبؤ بنسبة الدين إلى الناتج المحلى في الفترة من ٢٠٠١ ٢٠٠٢م، مجلة مصر المعاصرة، العدد ٣٦٤ ٤٦٤، القاهرة، ٢٠٠١م، ص ١٤١.
- ١٣ د/ على توفيق الصادق: إدارة الدين العام قضايا تحليلية واستنتاجات عملية، ندوة سياسة وإدارة الدين العام في البلدان العربية، الصندوق النقدي العربي، أبو ظبي، مارس ١٩٩٨م، ص ٢١.
  - ١٤ لمزيد من التفاصيل انظر:

- د/ محمد عبدالحليم عمر، الدين العام، مرجع سبق ذكره، ص ١٠ سو ...
- عبدالفتاح الجبالي، الدين العام المحلى في مصر الأسباب والحلول، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، كراسات إستراتيجية رقم (۷۷) السنة التاسعة، القاهرة، ١٩٩٩م، ص ٢ – ٤.
- البنك الأهلى المصر، النشرة الاقتصادية، العدد الأول، المجلد السادس وأخمسون، ٢٠٠٣م، ص ٢١، ٢٣.
- ١٥ جلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدين العام المحلي ومؤشر الاقتدار المالي العام، مايو ٢٠٠٥م، ص٤.
- ٦١ د.جودة عبد الخالق، رؤية نقدية لما يسمي بالإصلاح الاقتصادي في مصر،
   دار الثقافة الجديدة، ط١، القاهرة، ١٩٩٩م، ص١٩٠
- ۱۷ د/ عبدالله الشيخ، مقدمة فى اقتصاديات المالية العامة، جامعة الملك سعود، بدون ناشر، بدون سنة نشر، الرياض، ص ٣٦٩. وأيضا د/المرسى السيد حجازى، مرجع سابق، ص ١٢.
- ١٨ حمد مبارك حجير، السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية، بدون ناشر، القاهرة، ١٩٦٦م، ص ١٦٢.
  - ١٩- يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد العام، مرجع سابق، ص ٣٩١.
  - ٠٢٠ د/ المرسى السيد حجازي، اتساع نطاق الدين، مرجع سابق، ص ١٥.
- ۲۱ لمزيد من التفصيل، انظر: د/ السيد عطية عبدالواحد، مبادئ واقتصاديات....، مرجع سابق، ص ٩٦٣ – ٩٧٠.

٢٢ لزيد من التفصيل انظر: \_ د/ عماد موسى، أدوات الدين العام: العلاقة
 بين السياسة النقدية والسياسة المالية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،
 يناير ١٩٩٠م، ص ٥ - ١٠.

٢٣- د/ محمد عبدالحليم عمر، مرجع سابق، ص ٣٣.

٢٤- يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص ٣٩٤.

#### ت ٦٠ أنظر:

- عرت أحمد أحمد أبو العز: تجربة جمهورية مصر العزبية في مجال إدارة الدين العام، ندوة سياسة وإدارة الدين العام في البلدان العربية، تحرير د/ على توفيق الصادق، د/ نبيل عبدالوهاب لطيفة، أبو ظبى، صندوق النقد العربي، ١٩٩٨م، ص ١٥٩، ١٦٠.
  - 🏝 د/ حامد عبدالجيد دراز: مرجع سابق، ص ٢٣٨، ٢٣٩.
  - ٣٦- لمزيد من التفصيل حول تأثير التضخم على توزيع الدخل القومي نظر:
- د/ رمزي زكى، مشكلة التضخم فى مصر، الهيئة العامة للكتاب،
   القاهرة، ١٩٨٠م.
- د/ رمزى زكى، التضخم والتكييف الهيكلى فى الدول النامية، دار المستقبل العربى، ط١، القاهرة، ١٩٩٦م.
  - ٣٧- د/ محمود رياض عطية، موجز في المالية، مرجع سابق، ص ٣١٩.
    - ٣٨ مجلس الوزراء، الدين العام، مرجع سبق ذكره، ص ٣٤

-

- ٢٩ د/ محمود أبو العيون، توزيع الائتمان المصرفى بين الحكومة والقطاع
   الخاص، القاهرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء
   والتشريع، نوفمبر ١٩٨٨م، ص ٩.
- ٣٠- في ظل الإصلاح الاقتصادي تغيرت مصادر التمويل، حيث تم الاعتماد على المصادر الحقيقية لتمويل الله ين العام، إما من خلال إصدار أذون الخزانة أو إصدار السندات الحكومية أو من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي أو بنك الاستثمار القومي.
- 31- Gouda Abdel Khalek and Karima Koreyem, Fiscal policy measures in Egypt, public debt and food subsidy, Cairo papers in social science, volume 23, no.1, spring 2005, p. 20.
- ٣٣- ليس مصر فقط بل كل دولة قامت بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مثل: المكسيك وشيلى والبرازيل، ماليزيا... الخ، انظر:

Gill, Indermit, pinto, brains public debt in developing the market – based model working world bank policy research paper 3674, 2005 ideas, repee, org/p/wbk/wbrwps/3674.

- ٣٣- البنك الأهلى، النشرة الاقتصادية، العدد الثالث، المجلد التاسع والخمسون، ٢٠٠٦م.
- ٢٠- د/ إبراهيم العيسوى: الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عاماً، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ٢٠٠٧م، ص ٣٨٨.
- ٥٣- معهد التخطيط القومى، إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة فى مصر، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم ١٥٨، يوليو ٢٠٠٢، ص ٢٤.
- ٣٦- مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدين العبام ومؤشير · الاقتدار المالي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٢.

٣٧ - مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدين العام المحلى،
 مرجم سابق، ص ٤.

#### ٣٨- حول دور مؤسسات المجتمع المدنى، انظر:

- ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلى في تمويل المشروعات الاقتصادية، تحرير د/ رفيق يونس المصرى، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ٢٠٤ هـ ١٩٩٩م.
- ندوة التقييم الاقتصادى والاجتماعى للجمعيات الخيرية الأهلية فى
   جمهورية مصر العربية، جامعة الأزهر، مركز صالح كامل للاقتصاد
   الإسلامى، ج١، ٢، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- العطاء الاجتماعى فى مصر دراسة تفصيلية عن العطاء الأهلى فى مصر وإمكانية توجيهه نحو التنمية، إعداد مروة الدالى، مراجعة وتقديم د/حاتم القرنشاوى، القاهرة، مركز خدمات التنمية، ط١، ٢٠٠٦م.

#### ٣٩- لمزيد من التفاصيل انظر:

- د/ رمزی زکی، الصراع الفکری والاجتماعی حول عجز الموازنة العامة
   فی العالم الثالث، مرجع سبق ذکره
- بحلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تجارب دولية في السيطرة على عجز الموازنة، يناير ٢٠٠٥م.
- جلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدعم الغذائي في ضوء تفضيلات المواطنين واعتبارات الموازنة العامة للدولة، أبريل ٢٠٠٥م.

اخید من التفصیل حول البذخ الحکومی، انظر: د/ إبراهیم العیسوی،
 الاقتصاد المصری فی ثلاثین عاماً، مرجع سابق، ص ٣٣٣ ـ ٣٩٤.

#### ١٤ - لمزيد من التفاصيل، انظر:

- د/ شوقی أحمد دنیا، النظریة الاقتصادیة من منظور إسلامی، مكتبة
   الخریجین، ط۱، الزیاض، ۱۹۸۶، ض ۳۵۱ ۳۰۰
- د/ على محيى الدين على قره داغى: بحوث فى فقة ألمَّ أمالات المالية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٧هـــ ٢٠٠١م، ص٧٠٧.
- د/ عمد عبدالمنعم عفر: السياسات المالية والنقدية وبدى إمكانية الأخذ بها في الاقتصاد الإسلامي، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٧ - ٩.
- ٢٤ انظر: أبو عبيدالقاسم بن سلام: الأموال، تحقيق محمد خليل هراس،
   مكتبة الكليات الأزهرية، ط١، القاهرة، ١٩٦٨م، ص ٥٢٢٥.
- ٣٤ أبو الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردى، الأحكام السلطانية
   والؤلايات الدينية، مطبعة الحلبي، طام، القاهرة، ١٩٧٣م، ص ٢١٥.

#### ٤٤- لمزيد من التفاصيل انظر:

- أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، بدون تاريخ.
- أبو حامد الغزالى، المستصفى فى علم الأصول، مطبعة بولاق،
   القاهرة، ١٣٣٧هـ.

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى في مصر د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط

٥٤ - حول كيفية فرض التوظيف وآراء العلماء، انظر: د/ يوسف القرضاوى،
 فقه الزكاة، مكتبة وهبة، ج٢، ط٢١، القاهرة، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.

### ٢٤- لمزيد من التفاصيل، انظر:

- الماوردي، الأحكام.....، مرجع سابق، ص ٢١٥، ٢١٦.
- د/ السيد عطية عبدالواحد، مرجع سابق، ص ١١٤٨، ١١٤٨.
  - د/ محمد عبدالحليم عمر، مرجع سابق، ص ٤٢ ٤٤.

# ٧٤ - الفائدة هي الربا، حول ذلك، انظر:

- حسين مونس، الربا وخراب الدنيا، مطبعة الزهراء للإعلام العربي،
   ط۲، القاهرة، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- د/ شوقى أحمد دنيا، الشبهات المعاصرة لإباحة الربا عرض وتفنيد،
   دار معاذ للنشر، الرياض، ١٤١٤هـ. ١٩٩٤م.
- د/ عبدالحميد الغزالي، الأرساح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادى والحكم الشرعي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله الجويني، الغياثي، غياث الأمم في التباث الظلم، تحقيق د/ عبدالعظيم الديب، الشئون الدينية، مكتبة إمام الحرمين
   (۲)، ط۱، قطر، ۱٤۰۰هـ، ص, ۲۷۰، ۷۲۷.
  - ٩٤ حول العلاقة بين الوقف والتنمية وتوفير الموارد، انظر:

- د/ على محيى الدين القره داغى، تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها –
   دراسة فقهية مقارنة، مجلة أوقاف، العدد ٧، الكويت، ١٤٢٥هـــ
   ٢٠٠٤م.
- د/ اشرف محمد دوابة، تصور مقترخ للتمويل بالوقف أعجلة أوقاف،
   الجدد ٩، الكويت، ٢٦٤ هـ ـ ٢٠٠٥م.
- إ. </ محمد عيد حسونة ، دور الوقف في الحدين عيض الموازنة العامة -</li>
   روية إسلامية ، مؤتمر المالية العامة والمالية الإسلامية الفلسفة والنظام،
   جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ٦. ٨ نوفمبر ٢٠٠١.
- - مصطلح المشاركة يشير إلى مجموعة من العقود الشرعية التى تناولها الفقهاء
   بالتفصيل المناسب ومن هذه العقود، شركة المشاركة، وشركة العنان،
   وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، والأبدان، والمزارعة، والمساقاة...
   وغيرها.
- ١٥ لزيد من التفصيل، انظر: د/ رفيق يونس المصرى، الاستصناع ودوره فى تحويل مشروعات البنية الأساسية فى المملكة العربية السعودية، ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلى فى تحويل المشروعات الاقتصادية، جامعة الملك عبدالعزيز، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى، جدة، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٢٥ لزيد من التفصيل؛ انظر: د/ منذر قحف، تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية دراسة حالة الكويت، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم ٣٩، جدة.

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى في مصر د/جهاد صدى عبد العزيز القطيط

# ملحق إحصائى

جدول رقم (۱)

# تطور حجم الدين العام المحلى قبل الإصلاح الاقتصادى

### القيمة بالمليار جنيه

| 1991/90 | 199.//9 | 1989/88 | 1911/14 | 1947/47 | السنة                                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| ٧٥,٨٧٠  | ۵۸,۰۸۸  | 10,0    | 41,970  | Y7,7£.  | الدين المحلى الحكومي                                |
| 1.,104  | ٨,٤٦٦   | -       | -       | -       | مديونيـــة الهينـــات العامـــة الاقتصادية          |
| 11,.95  | 1,770   | -       | -       | -       | صافى مديونية بنك الاستثمار<br>القومى                |
| 97,177  | 40,919  | ۲۵۶,۸۵  | 19,5.9  | £7,7V7  | إجمالي الدين المحلي                                 |
| 71,19£  | 17,477  | 1,710   | ٧,٢٣١   | -       | التغير السنوى فى الدين العـــام<br>المحلى           |
| 14,41   | 71,79   | ۱۸,۸۳   | 17,.7   | -       | معدل نمو الدين العام المحلى%                        |
| 01,177  | ٥٢,٨٨٦  | 01,111  | ٤٩,٨٠٠  | ٤٨,٢٠٠  | عدد السكان بالمليون نسمة                            |
| 1744,1  | 1170,7  | 1167,4  | 444,1   | ۸۷۹,۱   | متوسط نصيب الفرد من الدين<br>العام المحلى (بالجنيه) |

<sup>-</sup> غير مت*اح*.

المصدر: البنك المركزى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. البنك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

جدول رقم (٢) تطور أعباء الدين العام المخلى وعُفْلاقتها بالموازنة العامة للدولة قبل الإصلاح الاقتصادي

### القيمة بالمليار جنيه

| 1551/57 | 199.//3       | 1111/11              | ,1944/AV | 1544/45  | البيان                                                      |
|---------|---------------|----------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| £.177   | . 4,404       | ۲,۳٦٦                | 1,977    | 1,1.9    | القوائد                                                     |
| 1,.44   | 1,404         | ۰٫۸۰۰                | .,٧٩٤    | ,100     | الاقسباط                                                    |
| 0,771   | #.A • V       | Ĩ,٣, <u>0</u> ,711 [ | . ۲,۷۱٦  | 7,777    | الإجمالي                                                    |
| 77,17   | · Y.W., £ A A | ¥1,73V               | 19,.7.   | 10,669   | أجمالني الإيرادات العامة                                    |
| 17,4.   | 14,41         | 1 £ , Å Å            | 14,77    | 16,76    | نسبة. أعباء الدين إلى الإيرادات<br>العامة %                 |
| 17,171  | T£, TT.       | TT, £                | 77,17.   | 7.5,07.1 | إجمالني النفقات العامة                                      |
| 17.27   | 11,17         | 9,£7                 | ۸,۱۱     | 4,744    | نسبة أحباء الدين إلى النفقات<br>العامة %                    |
| 1.,. 4  | 3.,717        | 17,177               | 11,11.   | ۱٫۰۸۱    | العجز الكلى في الموازنة العامة<br>للدولة                    |
| ۵۲,۱۸   | ¥0,££         | 44,14                | 14,44    | Y£,9,    | نسبة أعباء الذين للعجز الكلى في<br>الموازنة العامة للدولة % |

العصدر: البنك العركزى العصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. البنك الأهلى العصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلي في مصر

د/جهاد صبحى عبد العزيز القطيط

### جدول رقم (٣) بعض مؤشرات الدين العام المحلى قبل الإصلاح الاقتصادى القيمة بالمليار جنبه

| 77.77   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1991/9. | 199.//9 | 19/4/// | 1988/84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1944/47        | السنة                                                                                   |
| A4.4:4  | -7,177  | £9,70V  | ₹₹,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>f</u> f,.a. | الناتج المطى الإجمالي بسعر<br>السوق (١)                                                 |
| 0,71    | ۰,۸۱    | ۱۸۰٫۰   | ٥,٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              | معدل نمو النائج المحلى<br>الإجمالي بسعر السوق % (٢)                                     |
| 44,198  | 70,979  | 01,907  | 19,7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £ 7, 777       | الدين العام المحلى                                                                      |
| 11,707  |         | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              | الاستثمار الحكومي                                                                       |
| 141,44  | 160;77  | 114,74  | 1.7,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,19          | إجمالى الدين العام المحلى<br>كنسبة من الناتج المحلى<br>الإجمالي بسعر السوق % (٢)        |
| 174,    | 111,66  | 41,77   | ٦٨,٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٠,٧٤          | الدين المحلى الحكومي كنسبة<br>من الناتج المحلس الإجمالي<br>بسعر السوق % (٢)             |
| 10,00   | 17,75   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              | مديونية الهيئات العامسة الافتصادية كلبنية مسن النسانج المحلسي الإجسالي بسسعر السوق% (٢) |
| ۲۰,۲۰   | 1٧,4٨   | -       | The state of the s |                | مديونية بنك الاستثمار القومى الصافى كنسبة من الناتج المحلى بسعر المحلى بسعر السوق% (٢)  |

(۱) على أساس أسعار ١٩٨٧/٨٦.

(٢) تم حسابها بمعرفة الباحث

المصدر: البنك المركزي المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. البنك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

(-) غير متاح

جدول رقم (٤) تطور حجم الدين العام المحلى في ظل الإصلاح الاقتصادي القيمة بالملبار جنيه

| 7 7 7   | are the second |                                        | Total Carries Services |         | merco - 100 - 100 - 110 |         |         |                                                             |
|---------|----------------|----------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 44/44   | 94/94          | 44/47                                  | 97/90                  | 90/92   | 98/97                   | 47/47   | 44/41   | البيان                                                      |
| 127,100 | 181,786        | ~170,597                               | 112,-41                | 1.0,.17 | 40,470                  | AY,YA   | 41,7+4  | الدين المعلى<br>الحكومي                                     |
| TE,917  | 44./45         | 77,4VY<br>                             | 14.104                 | 10,471  | 12,407                  | 17.274  | 4,711   | عددندة<br>الهيئات<br>العامة<br>الاقتصادية                   |
| YE,91A  | 7A,797         | ************************************** | 14,174                 | 12,1222 | 17,179                  | 14,444  | 10,+04  | صافی<br>مدیونید بنك<br>الاستثمار<br>القومی                  |
| 117.444 | 144,310        | 704,•41                                | 100,277                | 178,491 | 177,478                 | 117,744 | 1-0,447 | إجعالى الدين<br>العام المحلى                                |
| 347,47  | 14,Y04         | Y+.2Y+                                 | ,\a,oto                | 1+,474  | 1+,777                  | Y,74Y   | 7A,A    | التغير<br>السنوى في<br>الدين العام<br>المحلي                |
| 10,-1   | 10,79          | <b>17.0</b> Y                          | 11+,04                 | A,A\    | 4.•4                    | · Y,70  | 4,14    | معدل نمو<br>الدين العام<br>المحلي /                         |
| 31,998  | 10,707         | 7/7.20                                 | 7+,177                 | 04,944  | F60, Y0                 | 873,70  | 00, 497 | عدد السكان<br>بالليون نسمة                                  |
| 701     | ¥1+Y.+         | YAA+,6                                 | YEAY, E                | 1,447   | <b>7107,</b> 7          | 4-12,0  | 3,7741  | متوسط نصيب<br>الفرد من<br>اللين العام<br>المحلي<br>(بالجنيه |

المصدر: البنك المركزى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

البلك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى في مصر د/ جهاد صدحى عبد العزيز القمليط

جدول رقم (٥) تطور أعباء الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة في ظل الإصلاح الاقتصادي

### القيمة بالمليار جنيه

| 77.77   |         |        |        |        |        |        |        | A DESCRIPTION OF THE PERSON OF |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44/44   | 44/44   | 44/47  | 47/40  | 40/42  | 48/44  | 97/97  | 47/41  | السنة البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 041  | 14 414  | 17.471 | 11.002 | 11.101 | 14,107 | 4,410  | 4,404  | الفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥,٨١٢   | 8,770   | 344.7  | 7,107  | 1,971  | 1,144  | 7,101  | 1,770  | الأقساط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70,797  | 17,074  | 17,400 | 18,4.7 | 1444   | 14,470 | 17,877 | 4,788  | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y1, Y90 | 17,417  | 78,977 | 7+,707 | 00,719 | ٥٢,٥٦٧ | \$7,74 | £1,£+7 | اجمالی<br>الإیرادات<br>العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YA.3+   | Y£,7Y   | Y0:97  | Y1,Y1  | 77,27  | 70,88  | 17,79  | 12,00  | نسبة أعباء<br>الدين إلى<br>الإيرادات<br>العامة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V0,YA0  | ٧٠,٧٨٣  | 77,450 | 77,0+7 | 767.A0 | 67,772 | 87,777 | ٤٧,٥٦٢ | إجمالي<br>النفقات<br>العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YY,•A   | . ۲۳,٤• | Y0,Y1  | 77,10  | 77,27  | TT,0T  | 77,47  | 17,10  | نسبة أعباء<br>الدين إلى<br>النفقات<br>العامة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y.44•   | ۲.۸۲۰   | 1.417  | Y.A0+  | 7,077  | 7,797  | 0,07+  | 7,104  | العجر<br>الكلى في<br>الموازنة<br>العامة<br>للدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 011,10  | 0,44,01 | AY9,77 | ۵۱۲    | 010,70 | 010,74 | YY0,AY | 178,4  | نسبة اعباء<br>الدين<br>العجر<br>الكلى في<br>الوازنة<br>العامة<br>العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

المصدر: - البنك المركزي المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

<sup>-</sup> البنك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

المجالس القومية المتخصصة، تقرير المجلس القومي للإنساج والسشئون الاقتصادية، الدورة الرابعة والعشرون، ٩٩٨/٩٧.

t.

جدول رقم (٦) بعض مؤشرات الدين العام المحلى في ظل الإصلاح الاقتصادي القيمة بالملا، حنيه

| جار جير                   | بعيمه بالما               |              | 10. Add 10.0% attraction | - 3     | e.              |         | فأخصصن   | andinahira                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49/4A<br>( <sup>5</sup> ) | 4A/4Y<br>( <sup>†</sup> ) | 4Y/47<br>(7) | 47/40                    | 40/41   | 48/47 11        | 47/47   | 47/41    | البيان                                                                                                    |
| 7.7,1                     | YVA,64-                   | Y00,A++      | 177,000                  | 100,08+ | 184,471         | 187,114 | 187.14+  | الثانج. المجلى<br>الإجمالي يسعر<br>السوق(١)                                                               |
| A, ET                     | ۵,۷۸                      | -            | 0,11                     | £,00    | 7,45            | 6,+4    | -        | معدل نمو.<br>الفاتح المعلن<br>الإجمالي يسعر<br>السوق / (۲)                                                |
| 102                       | .00, .00                  | 17,47        | ·,(=1                    |         |                 | 1, 1,11 | 1, 2, 22 | الدين العام ا                                                                                             |
| 1A.1V• ·                  | 19,777                    | 17,848       | 11,744                   | 14,704  | ~11,+47         | 14,461  | 10, 17.  | الاستعار<br>الحكومي                                                                                       |
| 6,14                      | <br>. 13,3                | ٤٥,٧٦ .      | . ٦.••                   | (T, 4£) | (۲۹,0۲)         | •,4•    | 4,46     | نسبة التغير<br>المنوى<br>اللاستنبار<br>العكومي(٢)                                                         |
| Y1,AT .                   | . 77,74                   | 11,44        | 47,**                    | A7.YT   | *AY,YY          | YAÏEE   | 74,44    | إجهال: الذين<br>المعلى كنسية<br>من الثانيج<br>المعلى الإجمال<br>ينتفر السوق /<br>(٢)                      |
| £A,Y1                     | 19,-3                     | 246          | 74,74                    | 74,01   | <b>16,6</b> A _ | 31,+7 . | 64,3Y    | الدين الحلي<br>العكومي المحا<br>كثيبة من<br>الثانج الحلي<br>الإجمالي يسعر<br>السوق (()                    |
| 11,00                     | , , , r,                  | A,4A         | . 11,1*                  | 10,11   | 4,44            | A,14    | V,18     | مديونية<br>الهيئات العامة<br>الاقتصادية -<br>كنسية من<br>الناتج المعنى<br>الإجمالي يسعر<br>السوق ((٢)     |
| 11,00                     | 10,10                     | A.Y0         | 11,11                    | 1,11    | ۸,۸٥            | 4,41    | 11,+0    | سافی مدیونیه<br>بنگ الاستبار<br>القومی الصافی<br>کنسیة من<br>الناتج الحلی<br>الاجمالی بسعر<br>الطوق ۲ (۲) |

المصادر:

١- على أساس أسعار ١٩٩٢/٩١

۲- على أساس أسعار ١٩٩٧/٩٦
 ٣- تم حسابها بمعرفة الناحث.

<sup>(-</sup>*)* غير متاح

العصدر: البنك العركزى العصوى، البنك الأهلى العصوى، النشيرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلي في مصر

### د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط

جدول رقم (٧) تطور حجم الدين العام المحلى بعد الإصلاح الاقتصادى القدمة بالملدار حديد

| 7. 7.       |                |              |           |            | ndente constant  | and the same and a |                                                              |
|-------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| *****/****a | T0/TE          | *****        | ****/**** | ****/***1  | ***1/****        | Y***/44            | المنة البيان                                                 |
| 7AV Y4      | <b>454.174</b> | 797,771      | 107.140   | 441,448    | 148.310          | 178,797            | الدين المحلى<br>الحكومي                                      |
| 8Y, YAY     | £Y,1Y7         | £+,+7£       | 19,190    | £1,1£1     | \$1,70\$         | 44,040             | مديونية<br>الهيئات<br>العامة<br>الاقتصادية                   |
| \0A.YAY     | 118,870        | ··· [44, 43] | V4,,174   | 74,870     | 08,717           | £7.097             | صافی<br>مدیونیة<br>بنك<br>الاستثمار<br>القومی                |
| 097,897     | ٥١٠,٨٠٥        | 171,473      | . 770,719 | . **4, *** | <b>YA+,YYY</b> . | 710,077            | إجمالي<br>الدين المعلى                                       |
| AY, 3AA :   | Y0,909         | 78,777       | ٤٠,٨١٩    | 74,•77     | . \$0,70\$       | YA.0Y\$            | التغير<br>السنوى في<br>الدين الغام<br>المحلى                 |
| 17.14       | 17.87          | 17,77        | 17,77     | 17,27      | 14,27            | 17,18              | معدل نمو<br>الدين العام<br>المحلي /                          |
| ٧٢.٦٠٠٠     | y.,            | 74,700       | 14,700    | 70,900     | 18,811           | 77,708             | عدد السكان<br>بالليون<br>نسمة                                |
| A1YE,A      | V74V,7         | 3774.4       | 00•7,4    | 0***       | \$0\+,0          | ******             | متوسط<br>نصيب الفرد<br>من الدين<br>العام المعلى<br>(بالجنية) |

(-*)* غیر متاح

العصدر: البنك العركزى العصرى، النشرة الاقتصادية، أحداد مختلفة. البنك الأهلى العصرى، النشرة الاقتصادية، أحداد مختلفة.

جدول رقم (٨) تطور أعباء الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة بعد الإصلاح الاقتصادى القيمة بالعليار جنيه

| Y++7/Y++0     | T0/YE          | *****   | <b>****</b> /**** | YY/Y1          | ···//··· | 4/94    | السنة<br>البيان                                                                      |
|---------------|----------------|---------|-------------------|----------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/4,57        | 14,441         | YA, Y£. | YE, E9A           | Y.,0Y.         | 14,.48   | 17, 744 | الفوائد                                                                              |
| 19,.04        | 17,747         | Y,.Y0   | 0,0.4             | ٧,٠٠٠          | 0,710    | 1,-99   | الاقساط                                                                              |
| 00,477        | £4,044         | 40,410  | 70,000            | 77.7           | 11.114   | 7., 444 | الإجعالي                                                                             |
| 101,777       | <b>177,477</b> | 177.978 | 110.001           | 1+8,+84        | 1-1,-01  | 47.377  | إجمالي<br>الإيرادات<br>العامة                                                        |
| 77,4 <b>7</b> | *****          | 74,40   | 40,47             | 80,07          | 14,47    | * *1,74 | نسبة<br>أغباء<br>الدين إلى<br>الإيرادات<br>العامة                                    |
| Y•Y,A11       | . 140,440      | 107,777 | 170,897           | 114,770        | 109,074  | 1+1,478 | اِجْمَالَی<br>النفقات<br>العامة                                                      |
| 44,77         | YE,4Y          | **,**   | ***,41            | **,£•          | ١٨,٤٠    | 4+,05   | نسبه<br>أعباء<br>الدين إلى<br>النفقات<br>العامة //                                   |
| 03,020        | \$0,77A<br>-   | 49,407  | 9,487             | 4,777          | ۸,۰۱۸    | £,17Y   | العجز<br>الكلى فى<br>الموازنة<br>العامة<br>للنولة                                    |
| 44,4•         | 98,-0          | ۸۹,۵۱   | Y+1,79            | <b>۲</b> ۷٦,٤٢ | 70.,79   | 0.4,11  | نسبة<br>أعباء<br>الدين<br>للعجز<br>الكلي في<br>الكان<br>العادة<br>العامة<br>للدولة إ |

المصدر: - البنك المركزي المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

<sup>-</sup> البنك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

وزارة المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة، سنوات مختلفة.

# انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلي في مصر

### د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط

جدول رقم (۹) بعض مؤشرات الدين العام المحلى بعد الإصلاح الاقتصادي

| ***7/***0<br>( <sup>*</sup> ) | ************************************** | ************************************** | ****/*****<br>(*) | ****/***\<br>(*) | ***1/**** | /44                   | السنة السنة النيان                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$0 <b>\$,</b> 7**            | £Y0,***                                | ٤٠٧,٠٠٠                                | 791,              | 777,400          | "171,300  | ΥΥ <sub>Α</sub> , Υ•• | البَالِيْجِ الْحَلَّى<br>الإجمالي يشعر<br>السوق(۱)                                                    |
| 1.,01                         | 10.04                                  | 17,57,                                 | 1.,1              | £,YY-:           | 7,87      | •                     | معدل نمو الناتج<br>المحلي الإجمالي<br>بسعر السوق/(٢)                                                  |
| 783,780                       | ۵۱۰,۸۰۵                                | . 478,373                              | 44.714            | 779,4            | 79.,777   | 720,077               | الدين العام المحلي                                                                                    |
|                               | 77,01                                  | .44.0                                  | 70,700            | \$0,188          | 77,74.    | 72,2-9                | الاستثمار الحكومي                                                                                     |
| /                             | (14,11)                                | (Y,4Y)                                 | . (41,44)         | 10,27            | ١١,٨٠     | 72,77                 | نسبة التغير<br>السبوى للاستثمار<br>الحكومي /                                                          |
| 1                             | 40,19                                  | 44,10                                  | A£,YV             | AY,•£-           | ۸۰,۲۱     | , YY,£A               | إجمالي الدين<br>المحلي كنسبة من<br>الناتج المحلي<br>الإجمالي بسعر<br>السوق (7)                        |
| 70,79                         | :10,14                                 | 1.,11                                  | 7-,5-             | ۸۲,۸۵            | 34,70     | 70,43                 | الذين المحلى<br>العكومي كنسبة<br>من الثانج المحلي<br>الإجمالي بسعر<br>السوق/ (٢)                      |
| Y,44                          | A,Y4                                   | ۸,۲۵                                   | 4,7,              | 1•,40            | 11,01     | 11,•4                 | مديونية الهيئات<br>العامة الاقتصادية<br>كنسبة من الناتج<br>المحلى الإجمالي<br>بسعر السوق/(۲)          |
| 17,40                         | 11.77                                  | Y1,•Y                                  | 14,44             | 14,44            | 10,-1     | 17,44                 | صافی مدیونیه<br>بنك الاستمار<br>القومی الصافی<br>كنسبه من الناتج<br>المحلی الإجمالی<br>بسعر السوق/(۲) |

۲- على أساس أسعار ٢٠٠٢/٢٠٠١.

ا- على أساس أسعار ١٩٩٧/٩١.

٣- تم حسابها بمعرفة الباحث.

المصدر: - البنك المركزي المصرى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة.

البنك الأهلى المصرى: النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة.

الاستثمار الحكومي، وزارة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سنوات مختلفة.

جدول رقم (١٠) تطور نسبة الصكوك والسندات وأذون الخزانة إلى إجمالى الدين العام المحلى فى الفترة ، ١/١٩٩م – ٥٠٠ ٢/٢٠٠٨م

### القيمة بالمليار جنيه

| نسبة أذون الغزائة<br>العامة للدين العام<br>المحلي /<br>-د(٢) | نسبة الصكوك<br>والسندات للدين<br>العام/<br>(١) | أذون<br>الخزانة<br>آلعامة | الصكوك<br>والسندات | إجمالى الدين<br>العام المعلى | البيان<br>السنة |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.17                                                         | {-, <del>۲</del> ۷                             | { ··· ٧                   | 79 117             | 47 177                       | 1991/91         |
| 17,+1                                                        | 01,49                                          | 14,.04                    | ٥٤,٤٧٠             | 1.0,44                       | 1997/91         |
| Y7, A0                                                       | 77,87                                          | 7.047                     | ¥1,Y••             | 117,744                      | 1997/97         |
| 74,77                                                        | ٧١,٨٧                                          | TQ, 14)                   | 89,100             | 177,972                      | 1992/97         |
| 19,97                                                        | 70,70                                          | 77,644                    | AA, Y++            | 184,491                      | 1990/98         |
| 14.17                                                        | 77,00                                          | 74,44                     | AT, Y              | 100,577                      | 1997/90         |
| 14,79                                                        | 07,77                                          | 77,171                    | 41,100             | 14.401                       | 1944/97         |
| 7.18                                                         | ££, A0                                         | <b>7</b> A, •••           | AE, 7              | 144,710                      | 1994/94         |
| 11,77                                                        | <b>7</b> A, 9A                                 | Y0,00A                    | A8,7               | 117,444                      | 1999/44         |
| 10,72                                                        | 41,78                                          | 70,497                    | 77,700             | 780,077                      | Y /99           |
| 17;17                                                        | 77,17                                          | £+,++Y                    | 170,900            | 444,400                      | 77/71           |
| 18,97                                                        | ; , \$1, 40                                    | 00, 414                   | 107,778            | 774,719                      | 77/77           |
| 19,77                                                        | 87,70                                          | 44,448                    | 144,700            | £78,373                      | Y 1/Y Y         |
| 72,27                                                        | £Y,7A                                          | 178,907                   | Y10,441            | 01.4.0                       | Y 0/Y 2         |
| 17,47                                                        | £1,0A                                          | 1.7,128                   | 714,737            | 097,297                      | 77/70           |

(۱) ، (۲) تم حسابها بمعرفة الباحث

المصدر:

البنك المركزي، المجلة الاقتصادية، أعداد وسنوات مختلفة.

Ministry of foreign trade, quarterly economic digesi, January/ July 2001.

# العولة الاقتصادية وآثارها على التنميــة في البلدان الإسلامية

دكتور/ خلف بن سليمان بن صالح النمري<sup>(ه)</sup>

مُتَكُلُّمُتُمّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً، أربنله الله للعالمين نذيراً ورسولاً، أما بعد:

فإن العولمة هي مفهوم حديث يهدف إلى توحيد العالم كله تقريباً في سوق عالمية واحدة. بمعنى أنه لا توجد قيود مفروضة على حركة التجارة والمال. كما يرى البعض أن العولمة هي فلسفة تقوم على مبدأ تحقيق تكاملية التعاون الدولي. وهي فلسفة تنادي بها وتعمل على تطبيقها الدول المتقدمة صناعياً، وتدعو إلى الحرية الكبلة للتجارة بين مختلف دول العالم.

وفي نظري أن العولمة هي اندماج أسواق العالم في سوق واحدة في مجالات التجارة، والاستثمار وانتقال الأموال والقوى العاملة ، والتكنولوجيا والثقافات المختلفة ويكون ذلك ضمن حرية الأسواق.

ويكن القول بأن العولمة هي : [ توحيد ، أو تكامل أو اندماج ] وهذا المفهوم موجود بين الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع أما الجديد فيها فهو اندماج الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض مع تلك الدول التي تملك القدرة الصناعية والتكنولوجيا.

وقد يكون لهذا الاندماج آثار كما سنبين لاحقاً .

ويجب أن يلاحظ أن العولمة ليست اقتصادية فحسب وإن كان الجانب الاقتصادي مهم جداً بل هو الأهم والعنصر المسيطر كما يبدو حيث أن فوائده ستكون بارزة. وخاصة عند رفع تلك القيود على التجارة وحركة رأس المال. وهناك

أستاذ التنمية الاقتصادية المشارك - عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الإسلامي-جامعة أم القرى.

جوانب أخرى ثقافية واجتماعية وللمواجهة لا بد من تفعيل كافة تلك الجوانب وإحدادها للمواجهة وإتباع أفضل الطرق والأساليب العلمية واستخدام الوسائل الحديثة في نشر المبادئ والقيم الإسلامية بين أفراد المجتمع وخاصة شبكات الحاسب الآلي والانترنت وغيرها من القنوات العالمية لبث الوعي الثقافي في كافة الجوانب لأبناء المجتمع وتوعية الشباب والفتيات بالآثار الإيجابية والسلبية القادمة التي تنتج من النظام العالمي الجديد .

ومن المعلوم أن هذا النظام الجديد يقوم على التكامل الاقتصادي والاحتكار، والوحدة ومن عفروان المؤسسات الضعيفة والصغيرة إن لم تتوجد في إطار شامل وكبير، وتستفيد من فرص إيجاد مشروعات كبيرة وذلك عن طريق الاندماج أو التكامل فإنها ستواجه إشكاليات كبيرة قد تكبدها خسائر فإدحة . وقد اتبع الباحث المنهجين الاستقرائي والاستنباطي فَي تَحْلِيل العولمة وأهدافها وآثارها

ويهدف هذا البحث إلى توضيح الآثار الناجمة عن العولمة الاقتصادية على التنمية في البلدان الإسلامية، وسنعرض في التمهيد لذلك إلى تحديد مفهوم العولمة وأهدافها ووسائل تحقيقها، ونقسم البحث إلى ثلاث فصول وتمهيد وخاتمة وذلك على النحو التالى:

- تمهيد : نتحدث فيه عن مفهوم العولمة الانتيمادية وأهدافها ووسائل تحقيقها . الفصل الأول : آثار العولمة .
  - الفصل الثاني: العولمة على التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
    - الفصل الثالث: كيفية مواجهة البلدان الإسلامية لموجة العولمة.
      - الخاتمة: ونثبت فيها خلاصة البحث وما توصل إليه.

### تمهيد مفهوم العولمة الاقتصادية وأهدافها ووسائل تحقيقها

# أولاً: مفهوم العولمة الاقتصادية:

لقد كثرت مفاهيم العولمة لدى الكتاب الاقتصاديين واختلفت وجهات نظرهم وألفاظهم إلا أنهم متحدون في المعنى الحقيقي للعولمة ،، وهوسيطرة المفهوم العالمي على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (أوجعلها عالمية من خلال أليات تسمى قنوات وأطراف العولمة ، ومن تلك المفاهيم ما يلى:

- العولمة هي : أ توحيد العالم كله تقريباً في سوق عالمية أو كونية واحدة ، بمعنى
   أنه لا توجد قيود مفروضة على حركة التجارة والمال أ<sup>(1)</sup>.
- ٢- العولمة هي: [ فلسفة تقوم على مبدأ تحقيق تكاملية التعاون الدولي: وهي
   فلسفة تنادي بها وتعمل على تطبيقها الدول المتقدمة صناعياً، وتدعو إلى الحرية
   الكاملة للتجارة بين مختلف دول العالم](٢).
- ٣- العولمة هي: [إندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات مباشرة ، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتكنولوجيا ضمن حرية الاسواق](1). وقيل هي، دمج العالم وتكثيف الوعي بالعالم ككل، أو تنظيم اقتصاد العالم بعمليات إنتقال الناس والصوت والصورة، والأموال، والمعلومات بكل أشكالها وألوانها(٥).

<sup>(</sup>١) سمير اللقماني، منظمة التجارة العالمية ، ص١٩ ، دار الجامد للنشر والتوزيع ٢٠٠٤م، الرياض

 <sup>(</sup>Y) جيفري ساكس: الاقتصاد الدوني وحل الغاز العولمة، مقال منـشور فـــي مجلــة (Foreign Policy)
 مرجمة : دانيال عبد الله نشرة الترجمة في مجلة الثقافة العالمية المدد ٨٨ ص ٢٦، ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٣) د. حسين عمر الحازمي أمين عام مجلس القوى العلمة، محاضرة [التوطين والتحديث المسمنقلية] ويشر منها جزء كبير في جريدة المدينة يوم الأربعساء ١/بو القعدة ١٤١٩هــ - ١٧/فيرايسر/ ١٩٩٩، العدد ((١٣٠٨٧)) الصفحة الاقتصادية ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) د. عدنان الهندي: ندوة العرب والعولمة - التحديات والمواكبة - منشورة في جريدة المدينة المنسورة الثلاثاء ١٩/٨/١٩ ١هـ/ العدد ١٣٠١/ الصفحة الاقتصادية ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) دجونتان فيردمان، النسق العالمي والعولمة ومتغيرات الحداثة، مقال منشور فسي كتساب محادثسات العولمة) ص: ٩، ١٩٥٥م مايك فينر سنون، نرجمة عبد الوهاب علوب (المجلس الأعلسي للثقافسة، مصر.

والعولمة هي من أكثر الكلمات التي تستخدم في المناقشات الخاصة بالتنمية والتجارة الدولية، والاقتصاد السياسي والاقتصاد الدولي . كما ينطوي مفهوم العولمة على معاني متعددة ، منها على سبيل المثال، أن العولمة هي عملية prossess في ظلها تصبح اقتصاديات العالم أكثر تكاملاً Integrated مفضية إلى اقتصاد كوني global economy وبدرجة متزايدة مفضية إلى صناعة سياسة اقتصادية كونية ، من خلال الوكالات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) ( وصندوق النقد الدولي، والشركات الدولية - المتعددة الجنسية - والاستثمار النالي الدولي، والشركات الدولية - المتعددة الجنسية - والاستثمار النالي الدولي، والشركات الدولية - المتعددة الجنسية - والاستثمار النالية (Times)

ويرى الكثير من المحللين في العالم الثالث أن العولمة في جوهرها ليست سوى محاولة لإعادة صياغة اقتصاد العالم كله طبقاً للنموذج الأمريكي، وهو هدف يتطلب إزالة الحواجز أمام تدفق البضائع ورؤوس الأموال<sup>(٢)</sup>.

من خلال التعريفات السابقة نجد أن العولمة وردت بعدة ألفاظ إلا أنها متحدة تدل على معنى واحد ـ (توحيد/تكاملية/اندماج/عملية ترابط) وفي ذلك ففيها ارتباط بين دول العالم لأنها تخضع تقوى السوق العالمية، وهذا الارتباط بين الدول ذات الدخل المرتفع موجود منذ الستينيات ـ أوربا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، وليس جديداً عليها.

أما الجديد فهو إندماج الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض (1) ، مما يضع اقتصادياتها في منافسة غير متكافقة مع الدول الصناعية الكبرى، نظراً للتباين الكبير في مراحل ومستويات النصو الاقتصادي ، والامكانيات والقدرات التصنيعية والتطور التقني (6).

<sup>(</sup>١) د. أحمد أبو الفتوح الناقة : مذكرات عولمة الأسواق الاقتصادية، ص١.

<sup>(</sup>٢) د جوناتان فيردمان، النسق العالمي والعولمة ومتغيرات الحداثة، ص١٠٥ ، م.س.

<sup>(</sup>٣) د.غازي عبد الرَحمن القصيبي، مقالات العولمة والهوية الوطنية ص ٢١، مكتبة العبيكان، الريساض، ٢٣ (٢٠ المدر) ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) جيفرى ساكس: الاقتصاد الدولي، الثقافة العالمية ص ٢٧، م. س.

<sup>(</sup>٥) د. حسين عمر الحازمي أمين عام مجلس القوى العاملة، محاضرة [النوطين والنحــديات المــستقبلية] جريدة المدينة المنورة ص١٩٠٠

ثانياً: الأهداف الاقتصادية للعولمة:

هناك مجموعة كبيرة من الأهداف التي تهدف الفولمة الاقتصادية إلى تحقيقها في نظر المنظرين لها أو المتجمسين في كل من الدول المتقدمة والنامية . ويمكن صياغة أهداف العولمة الاقتصادية .في شكل أسئلة كالتإلى :

س١٠ هل ستكفل العولمة نمواً اقتصادياً أسرع لـ ٣/٤ البشرية (٥ر٤ مليار نسمة) الذين يعيشون في الدول النامية ؟

س٢ ـ هل ستؤدي العولمة إلى تطوير أم تدمير استقرار الاقتصاد الكلي ؟

بمعنى آخر هل الانهيارات المفاجعة وغير المتوقعة لاقتصاديات السوق (مشل المكسيك عام ١٩٩٤م) وشرق آسيا عام ١٩٩٧م). هي نتاج تصدعات عميقة في عملية العولمة ذاتها أم هي نوع من التقليات التي يمكن تجنبها في الطريق إلى إزدهار أكبر ؟

س ٣. هل تشجع العولمة على المزيد من اختلال توزيع الدخل، وإذا كان الأمر كذلك فهل تقتصر المشكلة على العمال قليلي المهارة في الاقتصادات المتقدمة أم أنها نتاج تكثيف قوى السوق في جميع أنحاء العالم.

س ٤- يتمثل في التساؤل حول كيفية توفيق المؤسسات الحكومية سلطاتها ومسؤوليتها على مختلف مستوياتها الاقليمية والوطنية والدولية في ضوء انبئاق السوق العالمي (الكوني).

وباختصار فإن للعولمة الاقتصادية أهدافاً متعددة لايمكن حصرها .إن العولمة الاقتصادية لاتؤدى إلى تكافؤ الفرص، ولا تعمل على سد الحاجات وتحقيق الرخاء . وإنما تقود إلى (''):

١. تقوية الاحتكار الاقتصادي والتجاري.

<sup>(</sup>١) د. حسين عمر الحازمي مرجع سابق، ص ١٩.

ميشيل تشو سو دوليسكي ، عولمة اللغقر ، ص ١١ وما بعدها ، ترجمة محمد مستجير مصطفى ، الناشر للترجمة سطور ، القاهرة ٢٠٠٠م

- ٢. تقوية زيادة الاستهلاك زيادة لا متناهية.
- ٣٠ حضر العلاقات البشرية في علاقة السلطة والقوة.
- ٤. سيطرة الشركات متعددة الجنسية على الأسواق المحلية .
- ٥. تدمير حقوق الإنسان والأعلام الحر والديمقراطية والعدالة
- زيادة البطالة في المجتمعات، ففي ألمانيا عام ١٩٩٧م أكثر من سنة ملايين يرغبون في العمل ، ولا يجدون فرضة عمل ، وفي النمسة تصاف تسبة البطالة في

يرغبون في العمل ، ولا يجدون فرضة عمل ، وفي النمسا تصل تسبه البطاله في عام ١٩٩٤م (١).

وهذا يؤدي إلى هدفين رئيسيين يعتبران من سلبيات العولمة التي تؤثر على اقتصاديات الدول النامية بشكل عام وهما:

- ١- دمج النظم الاقتصادية في العالم في سوق حره واحدة خسب النهج الذي
   تأخذ به الدول الغربية ذات الاقتصاديات الصناعية والتقنية المتقدمة (١).
- ٢- تغليب ثقافة الغرب الصناعي على الثقافات الأخرى وهذا الأمر غير مقبول في عالم تطمح فيها مختلف الشعوب لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي يضمن لأفرادها المزيد من الرخاء والرفاء مع المحافظة على ثقافتها وقيمها الاجتماعية والدينية التي تعتر بها ولا تقبل الحيدة عنها لأي ثقافة أخرى. وفي ظل العولمة ظهرت بيئة ضاغطة تتراجع فيها مهمات الدول في الأقطار الإسلامية لتصبح منحصرة في مجرد التسيير الإداري اليومي لسياسات وبرامج مغروضة من مؤسسات العولمة الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ومؤسسات مالية دولية أخرى مثل هيئة المعونة الأمريكية وطبقاً لشروط ومتطلبات الشركات متعددة الجنسية هيئة المعونة الأمريكية وطبقاً لشروط ومتطلبات الشركات متعددة الجنسية

 <sup>(</sup>١) هاتس – بيترمارتين، هارالد شومان، فخ العولمة، ص٢٩-٢٩، ترجمسة د.عـنان عيـاس علــي، مراجعة أ.د.رمزي زكي سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنــون والآداب –الكويست،
 ١١: ١١ هــ ١٩١٨م.

<sup>(</sup>٢) من محاضرة د. حسين عمر الحازمي مرجع سابق، ص ١٩. `

حتى تستثمر في الأقطار الإسلامية ( وبعبارة أخرى فإن المهمة الملقاة على الدولة في الأقطار الإسلامية وغيرها أضحت مجرد إدارة للازمة أو سياسة إدارة الأزمات . ذلك أن إدارة الأزمة الاقتصادية تبشير من وجهة النظر الرأسمالية ، إلى أهمية تجنب تصاعد تراكم الفائض الهائل والمتنامي للرأسمال غير المستثمر، أو الذي يمكن استثماره، في عملية توسيع النظام الإنتاجي وهذا يمني أن سياسات تحرير التبادل التجاري والتدفقات العالمية لرأس المال والنسب العالمية للفوائد وتنامي الديون الخارجية ، ما هي إلا أساليب ووسائل ابتكرها النظام الرأسمالي العالمي بهدف الحيلولة دون فشل هذا النظام ولوكان ذلك على حساب البلدان النامية).

ثالثاً: وسائل تحقيق العولمة الاقتصادية:

هناك قنوات وأطراف متعددة تعمل على تعميق اندماج الاقتصاديات الوطنية في النظام الاقتصادي العالمي - العولمة - .

أ- قَنْوات العولمة : من أهم تلك القنوات ما يلى :

١- التجارة ٢- التمويل ٣- الإنتاج ٤- الاتفاقيات والمؤسسات



 ١- النجارة: لقد نمت الصادرات التجارية بصورة واضحة منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية. بحدلات أسرع من نمو الإنتاج العالمي خلال الأعوام من ١٩٨٣م إلى ١٩٩٦م(١).

وكذلك نمو الناتج المحلي العالمي الإجمالي. حيث تمارس الشركات متعددة الجنسيات في التجارة الدولية والإنتاج العالمي بصفة خاصة دوراً ضخماً . حيث يمكن

<sup>(</sup>١) جيفري ساكس: الاقتصاد الدولي، الثَّقافة العالمية، ص٢٨.

القيام بالمراحل المختلفة في العملية الإنتاجية لمنتج واحد في أكثر من موقع في العالم استناداً للميزة النسبية لكل موقع بديل('').

والأدلة تشير إلى أن العولمة قد حركت عملية تحرير التجارة في مجال المال والاستثمار والتجارة متعددة الأطراف، كما برزت فرض جديدة للتبادل التجاري(١٠)

٧- النمويل: لقد نمت التدفقات المالية العابرة للجدود الدولية بأسوع من نمو
 التدفقات التجارية وذلك خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة

كما نما الاستثمار الاجنبي المباشر والذي استحود على السيطرة على جانب من استثمارات المشروعات بوجه خاص بمعدلات أسرع بكثير من معدلات نمو اجمالي تدفقات رأس المال<sup>(7)</sup>.

٣- الإنتاج: لقد وافق مؤقر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقد في نيروبي في عام ١٩٧٦م على توصية بشأن إستراتيجية شاملة لزيادة صادرات الدول الدامية من السلع المصنعة ونصف المصنعة، من خلال زيادة نصيبها من الإنتاج إلى ٢٥٪ عام ٢٠٠٠ إلا أن زيادة الإنتاج الصناعي في الدول النامية بعدلات مرتفعة يحتاج إلى إتباع إستراتيجية الاعتماد على الذات الأن الدول المتدمة تعتقد أنه ليس من مصاحتها ازدياد حركة التصنيع في الدول النامية ...

ولا يمكن أن يقوم التصنيع على وعود ، فقد صدرت قرارات من التجمعات الدولية المتدمة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ولا زال التخلف يستبشري في دول العالم الثالث'!).

<sup>(</sup>۱) جيفري ساكس، م. س.

<sup>(ً )</sup> د . أحدد محمد على، ألعولمة واقتصاد العالم الإسلامي ص ٢٠ عضمن فعاليات المؤتمر الإسلامي العام الرابع – الأمة الإسلامية والعولمة – رابطة العالم الإسلامي، ١٤٢٣هـ ٨٠٠٢م

<sup>(</sup>٣) جيفري ساكس : الاقتصاد الدولي ، الثقافة العالمية ، ص٢٨. م.س .

<sup>(</sup>٤) د.حسين عمر: المنظمات الاقتصادية الدولية: ص٣٩٢.

أ- أسا المؤسسات والاتفاقيسات الاقتصادية: لقد أخذت المؤسسات الاقتصادية دوراً بارزاً خاصة في الثمانينات عندما تحولت كثير من دول العالم انتهاج نحوذج اقتصاديات السوق وقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي<sup>(1)</sup> فيم ظهرت الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والضرائب وحقوق الملكية الفكرية والاسراف على البنوك وتحويل العملة ، وسياسات الاستثمار المالي في الأسواق الخارجية الستي تزايد حجمها بحدلات كبيرة والارتباط<sup>(1)</sup> الشديد بين الأسواق المالية لمختلف دول العالم.

- ١. مجموعة الـ٧٧ الَّتي تضم الآن ١٣٢ دولة عضو .
  - ٢. الاتحاد الأوربي والتكتلات التجارية الأخرى.
- آتفاقيات الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة، ومجموعة من الحكومات الأخرى.

### ب- أطراف العولمة :

يقوم نظام العولمة على أربعة ركائز تمثل أطراف النظام المؤسسي للعولمة وهي تلك المؤسسات التي تعمل وتتعاون على تنسيق عملية صنع السياسات الاقتصادية العالمية (نظام العولمة)<sup>(7)</sup>، ونشرها والتدخل بقوة النظام والتوجيهات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وهي تتمثل في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهما مؤسستان قديمتان أنشئتا في عام ١٩٤٤م(أ،)

<sup>(</sup>١) جفري ساكس : الاقتصاد الدولي ، الثقافة العالمية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) درمزي زكي :العولمة المالية ،ص ٨٩، دار المستقبل العربي ، ١٩٩٩م

<sup>(</sup>٣) دحارُم الببلاوي ، عولمة الاقتصاد بين الاتجاهات الحديثة والتحديات المعاصرة ٢٠١٠م، بدها نــدوة اتجاهات عولمة الاقتصاد وأثرها على الشركات والمؤسسات العربيــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإدارية ، ١٩٩٧م ، سمير اللقمالي ، منظمة التجارة العالمية ، ص٤٠ ، م.س ،

<sup>(</sup>٤) د. د.حسين عمر : المنظمات الاقتصادية الدولية : ص٣٩٢

ومنظمة التجارة العالمية التي تشكلت عام ٩٩٤ه (١) ، والشركات الدولية التي تمارس نشاطات وأعمال متنوعة في مختلف بلدان العالم، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في خارج مقراتها الأساسية (١) وتعتبر هذه المؤسسات أعمدة فعالة في نظام العولمة.

<sup>(</sup>١) أسامة المجدوب ، الجات ، ص٧٧، الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧م

<sup>(</sup>٢) بول هرست وجراهام توميسون ، مساءلة العولمة ، ص ١١٣ ، نرجمة ايسراهيم فنيدسي ،المجلس الأعلى للثقافة ، ١٩٩٩م

### الفصل الأول آثار العولة على التنمية الإقتصادية

اتجهت الأراء الاقتصادية حول آثار العولمة إلى اتجاهين متعاكسين:

الأول: أصحاب الاتجاه المتفائل بالعولمة حيث يمرون أن هذا الاندماج فيه تحقيق مكاسب متزايدة لكل من جانبي توزيع الدخل العالمي بفضل زيادة التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية .

الثاني: أصحاب الاتجاه الثاني يرون أن التكامل بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة إنما الفقيرة إنما ينذر بالمزيد من التفاوت في توزيع الدخل في الدول الغنية ، وبالمزيد من الاضطرابات في الدول الفقيرة .

والعولمة ليست كلها شراً محضاً بل قد يكون بها خيير كثير ويكن الاستفادة من هذا الخير(۱) ، بإبراز الآثارالايجابية للعولمة في تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي وفتح طرق جديدة للكسب، ودخول أسواق جديدة وزيادة توزيع نسبة أكبر للسلع المنتجة . والاقبال المتزايد على الصالح والأفضل من تلك السلع ، وبهذا قد تكسد السلع الرديئة في الأسواق الجديدة.

كما أن الأقار السيئة ـ السلبية ـ للعولمة تتركز في تعميق العولمة اقتصادياً في مختلف النشاطات الاستثمارية ، والإنتاجية ، والخدمات والتوزيع ، والقرارات ذات البعد الاقتصادي والسياسي ، والمعرفي(٢) .

ويتناول الباحث هنا أهم الآثار الاقتصادية التي تؤثر على النمو والاستقرار الاقتصادي ، والتنمية الاقتصادية والدخل في الدول النامية والإسلامية وذلك على النحو التالى :

<sup>(</sup>١) د.سيد دسوقي : مؤتمر الإنسلام والعولمة، ص٥٦، الدار القومية العربية

<sup>(</sup>٢) انظر، د مجدي قرقر، مؤتمر الإسلام والعولمة، الجنسة الثانية ، ص ٧٠، الدار القومية العربية .

### أ- العولمة والنمو الاقتصادي:

يعتمد النمو الاقتصادي في أي بلد في العالم في المدى الطويل على زيادة الإنتاجية، والتي تتطلب توسيع السوق .

يقول المنظرون الإن معظم تنظيرات النمو الاقتصادي في العصر الحاضر تعتمد على آمال سعيث (اعن المكاسب المتبادلة للتجارة والتي أصبحت جوهر أكثر النمافج الرياضية الجديدة عن النمو المعتمد على عوامل والخلية . إذ تؤكد هذه النمافج التيون النمو الطويل الأجل على زيادة الإنتاجية والابتكار اللذين تتوقف حوافز تحقيقها على نطاق أو حجم السوق (اقلام الطبيعي أن المنتجين إذا كانوا يبيعيون سلعهم أو منتجاتهم في سوق واسعة النطاق أو عالمية، فإن ذلك سيعمل على زيادة توزيع عدد السلع المنتجة، وهذا سيؤدي إلى توزيع التكاليف الثابتة على حجم أكبر من الإنتاج.

وقد نجحت كثير من بلدان العالم الثالث في تحقيق ذلك . حيث تدل التجارة في العصر الحاضر على إأن أسرع بلدان العالم الثالث نمواً في العقدين الأخرين هي الدول التي نجحت في تحقيق النمو استناداً إلى التوسع في تصدير منتجات الصناعات التحويلية الجديدة [7].

كما أن بعض البلدان التي حاولت الانعرال بنفسها عن طريق حماية ا اقتصادها من الواردات بفرض رسوم جمركية عالية وغيرها من القيود التجارية لم تحقق إلا معدلات نمو أبطأ بكثير من الاقتصاديات المنفتحة والمتجهة للتصدير.

إن تأثير العولمة في النمو الاقتصادي يظهر عندما يكون هناك علاقة تكامل في عملية الإنتاج بين الدول المتقدمة والدول النامية. وهذه فرضية لدى النظرية التقيدية التي كانت سائدة في السابق فمن المفترض أن يستفيد طرفا تقسيم

 <sup>(</sup>١) آدم سعيث، ثروة الأمم، حيث أن له آمال وتخمينات تتلخص في أن تحقق التجارة لجميع الأطراف
 مكاسب متبادلة.

<sup>(</sup>٢) جيفري ساكس: الثقافة العالمية م. س.

<sup>(</sup>٣) جيفري ساكس: الثقافة العالمية ص٣٠. م. س.

الدخل من العولمة(١)، الدول المتقدمة بوصولها إلى أسواق أكبر طبتكراتها الجديدة من جانب، ومن الجانب الآخر تمتع الاقتصادات النامية بغمار هذه المبتكرات والمشاركة في الإنتاج العالمي من خلال المؤسسات المتعددة الجنسية . . . .

. - إلا أن الواقع توهن على أن مكاسب النمو لا تقميم بين جميع الأطراف، وأن الطوف الأخير – البلدان الثامية – مهضومة حقوقها نظراً لأمور من أهمها عن

1 / - أأن البائدان الناميئة معظمها بدادان التنامج الموارد الطبيعية ومتخصصة في تصديرها وهذا التخصص في اقتصاديا أو تفقويا حيث بطائر المواد الأولية فقط اجابل المنتجان المبناعية وبشروط غير متصفه وليست في مصالح الدول النامية (أ) .

٧- تكاليف النقل بين البلدان المصنعة والبلدان المستوردة فإذا كانت تكاليف النقل موتفعة ، سيتم التركيز في النشاط التجاري على بغض المناطق (1). التي تتوفر فيها وسائل تقل رخيصة وسريعة ولهذا نجد كثيراً من البلدان النامية تتصف وسائل النقل فيها بارتفاع أسعارها وانحصارها في نوع واحد تقريباً أو دوعين من المواصلات.

<sup>(</sup>١) جيڤري ساكس : الثقافة العالمية ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) د. دانيال عبد الله : الثقافة العالمية ص ٣١.

<sup>(</sup>۳) وارنر ، وجيفري . م. س.

<sup>(</sup>٤) بول كرجمان [ معهد ما ساشوستيش ] Paul Krug man

الظروف المناخية المختلفة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة لها أثارها على
 عملية النمو والتنمية وخاصة في إنتاج المواد الأولية الطبيعية الزراعية فهناك
 ظروف المناطق الحارة تختلف عن ظروف المناخ في المناطق المعتدلة (١).

ويمكننا تحديد أهم النتائج التي تنجم عـن العولمــة علّــي الأقطــار الإســـلامية فيمايلي():

- ١. في ظل تعدد أغاط الإنتاج في كافة الأقطار الإسلامية ، فإن العولة تهدف إلى تصفية أغاط الإنتاج غير الرأسمالية وتصفية شروطها لصالح سيادة غط الإنتاج الرأسمالي وحده وشروطه . وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي وهو دمج النظم الاقتصادية في نظام مسيطر واحد .
- ٢. في ظل التزايد السريع لعدد السكان في الأقطار الإسلامية فيجب أن يظل هذا الحجم الكبير من الكتل البشرية يعمل وينتج ويستهلك في ظل شروط رأسمالية كلاسيكية أو شبه كلاسيكية ، فالعلاقة البشرية تنحصر في قوة مسيطرة ، مع انعدام الديمقراطية وسيادة الثقافة الغربية .
- ٣. تهدف العولمة إلى تحويل كل المنتجن المباشرين في الأقطار الإسلامية إلى العمل المأجور، أي جعل دخولهم تعتمد على السوق فقط مع التراجع السريع للترتيبات الاجتماعية والقانونية والعرفية التي كانت تضمن للفرد حقاً في دخل ما بمعزل عن اعتبارات السوق.
- ٤. ستؤدي العولة حتماً في الأقطار الإسلامية إلى تزايد البطالة بجميع أشكالها وأنواعها لأن التحول في شكل ملكية وسائل الإنتاج لصالح الملكية الخاصة سيؤدي إلى أن الطلب على قوة العمل في ظل العولمة ستكون أقل بكثير من عرض قوة العمل .

<sup>(</sup>١) جيفري ساكس: التَّقافة العالمية ص ٣١.

 <sup>(</sup>٢) محمد آدم ، العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية ص٢.

٥. من المتوقع أن تؤدي العولمة إلى تعميق التخلف الاقتصادي في الأقطار الإسلامية فقدان الترابط بين قطاعات الاقتصاد الوطني (حيث يصبح أرتباط قطاع الفوسفات في بلد ما بالمركز أقوى بكثير من ارتباطه بقطاع النفط في البلد ذاته، وهو القطاع الذي يرتبط بدوره بالسوق العالمية للنفط بالمراكز أكثر من ارتباطه بقطاع الزراعة المحلي في البلد نفسه).

آ سَيكون من تتاثج العولمة تَصُدير الصناعات الأكثر تلويغاً للبيئة بمن المركز إلى
 الأقطار الإسلامية والعالم الثالث وتصدير الصناعات التي تتطلب كثافة عالية في
 أليد العاملة بدلاً من الكتافة العالمي لرأس المال.

ل. ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد للاقطار الإسلامية ، بسبب تحرير التجارة في
 المواد الغذائية وإلغاء سياسات الدعم للصادرات في دول المركز، وتقوية
 الاجتكار التجاري والاقتصادي

 ٨. سيكون الميل إلى تراجع الصناعات التحويلية في الأقطار الإسلامية بسبب عدم قدرتها على المنافسة بسبب اعتمادها على السياسات الحمائية لفترة طويلة من الزمن.

من المتوقع تراجع أهمية النفط الإسلامي وذلك لأن أهمية النفط الإسلامي
 مرتبطة بمدى حاجة دول المركز الرأسمالي لهذا النفط . وربما يتم اكتشاف
 بدائل للنفط بسبب التقدم العلمي السريع والهائل .

١٠. انتشار نمط الاستهلاك الغربي في الأقطار الإسلامية الذي أدى إلى استنفاد مواردها المالية وتشويه بنية الطلب في هذا البلدان وبخاصة الطلب الفعال والكبير للشرائح الغنية التي تتميز بشراهتها لاقتناء كل ما هو مستورد وكل ما هو غالي الشمن ، فالمظهرية الزائفة والإنفاق التفاخري لدى معظم هذه الفئة الاجتماعية متفشية بين الرجال والنساء سواء بالنسبة لشراء آخر صرعات (موضة) الملابس المصنوعة في الغرب أم اقتناء أحدث موديلات السيارات وأجهزة الاتصال وأجهزة (الكمبيوتر) الحاسوب وأدوات التسلية وتكديس السلع الاستهلاكية الكمالية غالية الثمن في مختلف أركان المنزل.

١١. سيكون للعولمة آثار كبيرة على الاستقرار الاقتصادى في البلاد النامية، ففي الكساد الاقتصادية التي الكساد الاقتصادي العظيم حذر الاقتصاديون من التوسعات الاقتصادية التي تقترن بالتجارة والمال لأنها تؤدي إلى عدم الاستقرار الكلي علي المستوى العالمي . بل وذهب ما ينارد كينز(١٠) بالدعوة إلى [ إنتاج السلع محلياً كلما كان ذلك محكاً ومناسباً والاعتماد بالدرجة الأول على التعويل الوطني].

ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الكساد تغيرت النظرة وازدادت التدفقات الرأسعالية. واتجهت المنظمات التمويلية والتنموية إلى البحث عن معايير دولية لتحرير تدفقات الاستثمارات الدولية والسيطرة عليها<sup>(17)</sup>.

وقد تعرض رأس المال الدولي لأزمة خانقة في عام ١٩٨٢ م حينما توقفت المكسيك والأرجنتين وشيلي عن دفع أعباء الديون الخارجية وأكثرها ديون مستحقة للبنوك التجارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ، مما هدد تلك البنوك بأزمة هاذلة (١٠).

والأرامة الأسيوية ليست ببعيد حيث دخل في سنة ١٩٩٦ م حوالي ١٠ بليسون دولار نقداً، إلى أندونيسسيا، وماليزيسا، وتايلنسد، والفلسين، وكوريا الجنوبية، وفي سنة١٩٩٧ م خرج حوالي ٢٠ بليون دولار من البلدان نفسها، فحدثت الأرمة الاقتصادية السي تعتبر أسرز الأزمات في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث خسرت المنطقة ما يزيد على خصسة ملايسين وظيفة، وإندلع القلق في أندونيسيا، وحلت الإفلاسات في كوريا الجنوبية، وأغلقت الشركات، وأفلست فنياً مائة وخمسين مصرفاً، في الهند والصين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية.

<sup>(</sup>١) ما ينار دكينز مقال بعنوان - الاكتفاء الذاتي الوطني - Mat ional Sleif - Sufficiency نقسلاً عن الثقافة العالمية عدد [٨٨] ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) جيفري ساكس : الثقافة العالمية ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) د. رمزي زكن :العولمة العالية ،ص ٨٩، دار العستقبل العوبي ، ١٩٩٩م. (٤) د. روبوت إي . خروس ،ابستراتيجية العولمة ، تعريب د.|براهيم يحسى السنتهابي ،ص ٣٢، مكتبــة العيبكان، ١٤٢٧هــــ ١٠٠١م الزياض ،

وما حدث من انهيارات وأزمات اقتصادية مالية في بعض بلدان العالم مثل المكسيك في عام ١٩٩٧م ، وبلدان شرق آسيا في عام ١٩٩٧م (١٠) . جبل هناك ذعراً مالياً وخلف حالة من عدم الاستقرار ، ولهذا ظهرت الدعوة إلى التريث وإعادة النظر في عملية تجرير التدفقات الرأسمالية الدولية ، ورغم الضغوط التي تمارس من أجل تحرير الأسواق المالية (١٠) . فهناك أصوات تدعو إلى وضع ضوابط لإبطاء حركات رأس المال مثل فرض ضرائب على المعاملات الدولية في النقد الأجنبي أو كما هو الحال في شيلي (١٠).

إضافة إلى الأزمات التي حدثت في أسواق الأوراق المالية وما تجلفه من اثار تعمل على زيادة التوتر وعدم الاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية.

# ب) العولمة وتوزيع الدخل:

هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل العولمة عاملاً رئيساً من عواصل زيادة التفاوت في توزيع الدخل في كل من الدول المتقدمة والنامية على السواء (٤٠). وعلى الرغم من الجهد الشاق الذي يبذله الباحثون لا يزال الاختلاف قائم حول اثار الاقتصاد المعولم على توزيع الدخل ، داخل الأسواق المتقدمة والنامية.

والأمر الذي لا يشك فيه أحد هو أن فترة العولمة (خلال الثمانينيات والتسعينيات) قد أدت إلى تزايد الاختلال في توزيع الدخل في الولايات المتحدة ، وبصفة خاصة الخسائر النسيبة التي لحقت بدخول العمالة الأقل مهارة . ويتفق ذلك تمامًا مع النظرية الأساسية للتجارة، لعدة أسباب منها :

<sup>(</sup>١) انظر: جيفري ساكس : الثقافة العالمية ص٣٣م. س .

<sup>(</sup>٢) تمارس الدوائر الرسمية في واشنطن الضغط من أجل تحرير أسواق المال . انظر الثقافة العالمية عدد

<sup>(</sup>٣) جيس توين. اقترح فرض ضرائب على المعاملات في النقد الأجنبي لمنع المضاربات قصيرة الأمسل، وقامت شيلي بفرض ضرائب على التدفقات النقدية الدائف والحد المباشر مـن الأقــراض المــصوفي القصير الأجل من الخارج كمعيار لعراقية الجهاز المصرفي.

<sup>(</sup>٤) جيفري ساكس : الثقافة العالمية ص٣٦.

 أن اتساع الفجوة بين الدخول له وجوه متعددة ، فقد تكون التجارة أو التغيرات التكنولوجية (١) مثل ( ثورة الحاسبات) هي المسؤولة لأنها قد تفضل العمال المهرة على حساب العمال غير المهرة ، وبالتالي المساهمة في تعميق فجوة الدخول .

ومن الواضح أن المعايير التجارية التقليدية لا تمكن من تبين القنوات الاضافية التي تؤثر العولمة عن طريقها في توزيع الدخل و أن المزيد من العولمة يحد من قدرة النقابات العمالية على تحقيق زيادة في الأجور من خلال المفاوضات الجماعية .

٢- أن انفتاح التجارة الدولية قد يلحق بالقدرة التساومية للعمال مع
 الرأسماليين أضراراً لا يكن قياسها بالتدفقات التجارية .

٣- أن تصدير رأس المال إلى الدول ذات الأجور المنخفضة يؤدي إلى تفاقم اختلالات توزيع الدخل الناشئة عن زيادة التجارة. وإلى الآن لم يتمكن الباحثون من اكتشاف الآثار الجسيمة التي قد ترتبها هذه القنوات الاضافية على الأجور وتوزيع الدخل، نظراً لقلة الدراسات العملية (1).

وهذه ليست مشكلة البلدان المتقدمة وحدها بل إن البلدان النامية تعاني اقتصاداتها من مشكلة التفاوت المتزايد في الأجور وتوزيع الدخل

ولا يمكن أن يستقصى الباحث كافة الآثار الاقتصادية للعولمة على التنمية هنا وإنما بالتركيز على أهمها وهو الذى اثبتناه.

 <sup>(</sup>۱) وهو رأي الأغلبية من الباحثين منهم وروبرت لــورنس Robert L Lawrence كرجمـــان (۱)
 اكبر التكفولوجيا.

Krug man

<sup>(</sup>٢) جيفرى ساكس: الثقافة العالمية ص٣٧.

# الفصل الثاني. العولة واتجاهات النمو في البلاد النامية

على مدار عدة عقود مضت ، أصبحت الاقتصاديات في العالم أكثر ارتباطاً واتصالاً من خلال توسع التجارة الدولية في الخدمات والسلع الأولية والمصنعة ومن خلال محافظ الاستثمار مثل القروض الدولية ومشتريات الأسنهم ، ومن خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ولاسيما من جانب الشركات متعددة الجنسيات . وفي نفس الوقت، فإن المساعدة الأجنبية تزيد زيادة ضئيلة جداً وأصبحت تقل كثيرا عن تدفقات رأس المال الخاص والتي تزيد زيادة ضئيلة جداً وأصبحت العولمة (ن) Globalization

وتلك الصلات والروابط كان لها آثار واضحة على الدول النامية . فالدول النامية والدول النامية والدول النامية تستورد وتصدر من بعضها البعض كثيراً ومن الدول المتقدمة ، وفي بعض أخر من العالم النامي ولا سيما شرق آسيا وبدرجة ملحوظة أيضاً اللاتينية فإن الاستثمارات تصب فيها من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، واليابان

وفي التحليل التالي نبين كيف تتأثر الدول النامية بتلك الاتجاهات ومنها:

١ - انفتاح الاقتصاديات للتجارة والتدفقات المالية الدولية:

تبحث النظريات التي تحلل آثار اتجاهات العولمة والتي توضح تلك الروابط الدولية على مستقبل التنمية وتوقعاتها .

وظهور ثقافة كونية «global economy» في ظلها يميل الناس إلى زيادة استهلاك سلع متماثلة عبر البلاد المختلفة ويستخدمون لغة مشتركة للأعمال وهي

Michael p. Todaro and Stephen smith Economic Development 8<sup>th</sup> Ed, Pearson Addison Wesley 2008, P. 510 -596.

الإنجليزية ، وتلك التغيرات تسهل التكامل الاقتصادي الذي يتزايد بدرجة أكشر وأكبر نتيجة تلك التغيرات ولكن في ظل المعنى الاقتصادي للعولمة فإنها تشير إلى زيادة انفتاح الاقتصاديات للتجارة الدولية والتدفقات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر والعولمة تقترن بنمو الاتصال المتداخل من كل الأشكال عبر الحكومات الوطنية، والشركات ومؤسسات الأعمال مباشرة بين الناس، وهي عملية تؤثر على كل فرذ في العالم، وتضبح ملموسة بدرجة أكبر في الدول المتقدمة ، ولكن العولمة يمكن أن يكون الها أشر كبير من نواحي متعددة على الناس في الدول النامية خاصة .

### ٢- إختلال درجة العدالة:

إن اصطلاح العولمة ينطوي على قرص الأعمال القائمة والنصو المتزايد في المعرفة والتجديدات وتوقع عالم متداخل بدرجة كبيرة و تشير العولمة إلى مزيد من القلق العميق تتيجة تزايد اختلال درجة العدالة سواء عبر الدول أو في الدول نفسها، وتزايد تحلل وتحطم البيئة، وتزايد توسع البيمنة والسيطرة الدولية للدول الأكثر غنى وأن بعض الناس وبعض المناطق يتركون مهمشون في الخلف ،يتول أستاذ مادة العولمة في جامعة شيكاغو، أنه بانتهاء عام ١٩٩٧م سيطرت خمس وعشرون من أسواق السوير ماركت على ٨٣٪ من الأسهم والسندات العالمية، واستأثرت بنصف رؤوس الأموال العالمية تقريباً(١٠). وهذا فيه اختلال في درجة العدالة وزيادة السيطرة المالية.

صحيح أن بعض تلك الجوانب للقلق والاضطراب مبالغ فيها ولكنها تمثل مسائل مشروعة تحتاج إلى التطرق إليها لمنع العولمة من أن تؤدي إلى بعض أو كل تلك المشاكل.

<sup>(</sup>۱) د. ساسكين ساسين،مقال منشور في مجلة -فورين أفيرز -ينابر /فيراير ۱۹۹۷ م،نفسلا عسن د.نييــل راغب ،أفقعة العولمة السبعة . ص۷۹ ، دار غريب للطباعة والنشر .القاهرة ۲۰۱۱

-

وعلى هذا فإن العولمة تحمل : منافع وفرص وأيضاً تكاليف ومخاطر. وهذا صحيح لكل الناس في كل الدول ولكنها أكثر أهمية بصفة خاصة للناس الذين يعيشون في عائلات ذات فقر مطلق وفي الدول منخفضة الدخل، وأيضاً بالنسبة لهؤلاء الذين لهم توقعات عالية . والارتفاع المحتمل ربما يكون أيضاً بالنسبة للدول النامية، والتي تمثل العولمة لها إمكانيات واحتمالات جديدة لاستئصال الفقر الكوني والعولمة من خلال تقديم أنواع كثيرة من التفاعل مع النـاس الأكثـر ثـراء في الـدول الأخرى، فإن العولمة من المحتمل أن تفيد الدول الفقيرة مباشرة أو بطريق غير مباشر من خلال التبادل الثقافي والاجتماعي والتكنولوجي والمعرفي، وأيضاً من خلال التجارة التقليدية والتمويل التقليدي فالانتشار الأسرع للافكار الإنتاجية مثل تقصير الفترة الزمنية بين التجديد وتبنى الأساليب التكنولوجية الجديدة حول العالم يمكن أن تساعد الدول النامية على أن تلحق بدرجة أسرع بالدول المتقدمة. وباختصار فإن العولمة تجعل من الممكن على الأقل من حيث المبدأ ، للدول النامية أن تمتص بطريقة أكثر فعالية المعرفة والتي تعتبر أحد أسس الثروة في الدول المتقدمة . يضاف لذلك ما كتبه آدم سميث في ١٧٧٦م «أن تقسيم العمل محدود بنطاق السوق» ومن ثم فإنه كلما زاد حجم السوق الممكن البيع فيه كلما زادت المكاسب من التجارة ومن ثم تقسيم العمل، وبالإضافة لذلك فإن حوافز التجديد تزيد كلما كانت العائد المحتمل منها أكبر (١).

وعيب العولمة أيضاً أكبر بالنسبة للدول الفقيرة حيث أن هناك احتمال حقيقي في أن تجد الدول الفقيرة نفسها مغلق عليها في تمط من التبعية، حيث قد تتعمق الازدواجية في هذه البلدان، أو أن بعض أنواع الفقر لا يمكن تخطيه أو تجاوزه أو تجنبه عن طريق العولمة، وفي أي حالة فإن الفقراء يمكن أن يتركوا في مصيدة الفقر والتي تكون هناك صعوبة جمة في تحطيمها دون مراعاة للمصلحة العامة . فالنصيب الذي تتناقاه أكثر الدول فقراً من الاستثمار الدولي يتناقض بصفة مستمرة. وكل

<sup>(</sup>١) آدم سميث: ثروة الأمم .

الدول قد تتأثر بتدفقات رأس المال التي تجعلها أكثر عرضة للضعف فكل الدول قد تمر بتهديدات لشخصيتها الثقافية وأكثر الدول عرضة لذلك هي الدول النامية.

ومن المؤكد أن هناك بعض الدول ذات الدخل المنخفض والتي لها نسبة كبيرة من سكان العالم ولا سيما الصين والهند استخدمت حديثاً العولمة كفرض للإسراع لمعدل اللحاق بالدول المتقدمة من خلال تحقيق معدل نمو أسرع من المعدل الذي تحققه دول العالم المتقدم، مما يخفض درجة اختلال العدالة العالمي ولكن وققا لكل المقاييس فإن اختلال العدالة والمساواة قد أصبح أكثر قوة سواء عبر أو داخل الدول مثلما حدث في أفريقيا التي استمرات تعيش في تخلف مع استمرار انخفاض الدخل لكل نسمة.

إن نمو اختلال العدالة الإقليمي داخل الدول فالفروق المتطرفة والمتزايدة بين المناطق الساحلية والداخلية في الصين هي أبرز الأمثلة على ذلك.

# ٣ مظاهر القلق والإزعاج المشروع الناتج عن العولمة (١):

إن مظاهر القلق والإزعاج الناجمة عن العولة مبنية على حقيقة أن الموجات الكبيرة السابقة من العولمة متقلبة من حيث أثارها : فمن المناطق التي تأثرت سلبياً أوريقيا والتي لا زالت تترنح من تلك الآثار ولا زال الجدل واسع النطاق فيما يتعلق بالمنافع العامة على الآقل من شكل ما أو توع ما من العولمة اليوم والذي يجب أن يرتكز على ما يعتبر مختلفاً في المواجهة الحالية . فلا يكفي ببساطة أن يقول أن الموجات السابقة كانت مقترنة بالغزو والسيطرة الاستثمارية والعولمة اليوم هي فقط مختلفة بشكل سطحي . أن الاستنتاج يعتمد على حقائق واقعية والزعم بأن الاشياء المختلفة هذه المرة يجب أن يستند إلى دليل ويوجد قواعد فعالة الآن بالنسبة له: التجارة الدولية، والتمويل والمساعدة إلى الدول الفقيرة .

Michael p. Todaro and Stephen smith Economic Development 8<sup>th</sup> Ed, Pearson Addison Wesley 2008, P. 510 -596.

# ٤- الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة:

كما نعرف لا توجد عصا سحرية لحل مشاكل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية ولكن هناك عدة شروط أو ظروف يجب أن تفعل بطريقة جيدة لكي تدفع حركة النمو والتنمية المستدامة فيها . ومن تلك الشروط ما يلي

أ. إن التعليم والصحة من الأساسيات الضرورية للتنمية، ولابد من العناية بهما .
 ب. أولوية الاستثمار بكافة أنواعه ومجالاته المشروعة في مختلف النشاطات .

ج-استيعاب الأفكار الإنتاجية الجديدة .

د - العناية بالحوافز التشجيعية الكافية .

هـ دعم المؤسسات القائمة لكي تعمل وفقاً لأساس اقتصادي قوى .

وهناك بعض جوانب للعولمة يمكن أن تكون مساعدة على إنجاز تنمية حقيقة في البلدان النامية

إلا أن تلك الشروط ليست كافية ، وفي الحقيقة فإنها تدار بطريقة رديئة ، وأن نقص أو قصور الاستجابة للعولمة قد يسبب في نهاية المطاف ضرر أكشر من المنافع للدول النامية.

# ٥- الإجراءات والسياسات التجارية للدول المتقدمة:

كل الدول المتقدمة في عالم اليوم تمارس سياسات حمائية وهي سياسات تمارسها دول شمال أمريكا وأوربا واليابان وتركز على ما يلي :

أ- السلع الأساسية التي يمكن أن يكون للدول النامية فيها مزايا تنافسية مثل السلع الزراعية والمنسوجات.

ب- سلع متقدمة : مثل أنواع معينة من المنتجات التكنولوجية .

ولهذا فإن الانفتاح للعولمة أو على العولمة في حد ذاته ليس حتمياً أن يحيط ويعوق النمو، على الأقل بالنسبة للدول الأكبر تقدماً ، في بعض الخالات ، كما في حالة كوريا الجنوبية والصين، حيث كانت ولا زالت العولمة هي المفتاح للنمو السريع. ولكن الانفتاح ليس بسيطاً بحيث أن كل ما علينا أن ننصح به الدول النامية هي أن تتجه نحو مزيد من الانفتاح أو تصبح متفتحة أكثر مما هي عليه .

والعمليات الرسمية لتحرير التجارة كانت ولا زالت هي المشجع للعولمة حتى الآن. ومن هنا كانت هناك عمليات مستمرة لسلسلة من الجولات لمفاوضات التجارة من خلال اتفاقية التعريفات والتجارة العامة General Afreement on Tarifs والتي بدأت عام ١٩٤٨م (۱) والتي أفضت في النهاية إلى إيجاد منظمة التجارة العالمية ( WTO) لأرساء أسس لقواعد العمل في نطاق فعال ، فإن تلك القواعد لم تكن متوازنة حقيقة ، حيث أنها تفيد بدرجة كبيرة بعض الدول ولكن بدرجة أقل كثير فإن الدول الفقيرة جداً مازالت تحاول أن تجد لها موطئ قدم يفيدها في النمو والتنمية من خلال الزراعة والمنسوجات وتواجه العولمة حيث تصبح الأكثر استفادة من منافع انفتاح التجارة .

إن الإجراءات والسياسات التجارية كما تمارسها الدول المتقدمة تميل إلى الوقوع بدرجة كبيرة على أفقر الدول النامية ، فعماية الدول المتقدمة تركز على المنتجات الزراعية والمنتجات الأساسية المصنوعة مثل المنسوجات ، والدمار الذي يخلفه هذا المسلك للدول النامية ضخم ، ولقد قدرت الأمم المتحدة حديثاً التكلفة الناجمة على الدول النامية لما يفوق [ ١٠٠ بليون دولار أمريكي ] كل عام ، وبالمقارنة فإن مجال المعونة الخارجية أصبح بمثابة ضمادة صغيرة على جرح كبير نتج عن السياسة الحمائية للدول المتقدمة (١٠).

<sup>(</sup>١) د. حسين عمر، المنظمات الاقتصادية الدولية، ص ٣٦٤، ط٣، ١٤٠٤هــ -١٩٨٣م ، تهامة - جدة - المملكة العربية المعددية.

<sup>(2)</sup> Michael p. Todaro and Stephen smith Economic Development 8th Ed, Pearson Addison Wesley 2008, P. 510 -596.

#### ٦- الاتفاقيات الدولية:

لكي يتم خلق قواعد عادلة حقيقة للعمل الفعال للانفتاح وفهم العولمة فإن الأمر يتطلب سلسة من الاتفاقيات الدولية ، لكي تجعل طريق العولمة مهداً، وبعض الأمر يتطلب سلسة من الاتفاقيات الدولية ، لكي تجعل طريق العولمة مهداً، وبعض تلك التسويات تتضمن تغيراً على النطاق الدولي ، والبعض الآخر ينطوي على تسوية ناجمة عن التغيرات الوطنية (على المستوى الوطني) التي يمكن تسهيل إتمامها عن ظريق المجتمع الدولي - على سبيل المثال من خلال المنع الفعيل لمساندة الحكومات الفاسدة والعنف وحالات التمرد المتفجر والتي تمكنت من السيطرة على عقاليد الأمور من خلال التجارة الدولية في السلع المشروعة مثل (الماس الذي يتم تظريف من خلال استغلال العمال كعبيد) وفي السلع غير المشروعة مثل المخدرات. ويجب أن يتم تطوير قواعد السلوك للشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بسلوكها السياسي وجوانب السلوك الأخير على نحو أفضل . كما يجب الاتفاق على وضع حدود معقولة على قابلية حقوق الملكية الدولية للتطبيق، وهذه الحدود تتعلق بتوفير الاحتياجات المطلوبة من أدوية الأمراض المهددة للحياة في أوقات الطوارئ للدول الفقيرة التي لا يمكنها دفع أو القدرة على دفع الريم الاحتكاري . ولا على دفع الأسمار التي تفوق بدرجة مبائغ فيها تكاليف الإنتاج . ويمكن للاستثمار الأجنبي الأدي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات المساهمة في التنمية .

وأي بلد فإنه يحتاج إلى شركات خاصة به أو على الأقل يحتاج إلى طرق تحفر الشركات الدولية إلى أن تتعامل معه على أنه مشل دولة الموطن وأن تحاول تنميته إلى أقصى حد ممكن . فكثير من مؤيدي أو مناصري التنمية ينادون بالفتح العاجل والفوري والكامل لأسواق الدول المتقدمة لكي تستقبل صادرات الدول الأكبر فقراً . ويمكن القول أيضاً أن أسوا النتائج الممكنة والمحتملة للدولة الفقيرة هي ألا تتاثر بالجولة الحالية للعولمة وتجنبها أو تركها قر منها كلية . وهذه الحالة تنمكس كثيراً في حالة أفريقيا جنوب الصحراه . وفيما أن تلك المنطقة تأثرت تأثراً سلبياً بالموجة الحالية للعولمة ، فإن هذه المنطقة تتأثر تأثراً ضئيلاً بالموجة الحالية للعولمة .

## الفصل الثالث كيف تواجه البلدان الإسلامية موجات العولمة

لا سبيل لمواجهة العولمة إلا باتباع المبادئ العادلة والمحافظة على القيم الأخلاقية، والشعور بالمسئولية تجاه المجتمعات الأخرى على مستوى عالمي.

وقد أشار منتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد هذا العام إلى ضرورة اعتبار القواعد والمبادئ والقيم الأخلاقية والأخذ بها يمكن من تحقيق أثار ايجابية حقيقة للمجتمع كتحقيق التنمية في العالم في القرن المقبل ضرورة وجود ميثاق أخلاقي لهذه العولمة.

وغن المسلمين لدينا القواعد والمبادئ الأخلاقية العادلة إذا ما تم تطبيقها وتطبيق النظم الإسلامية في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية فسيتم تحقيق نظام عالمي جديد هو النظام الاقتصادي الإسلامي العادل، بدأ تطبيقه من عهد الرسول شمنذ أربعة عشر قرناً مضت حيث العدالة والمساواه والحرية المنضبطة، والمحافظة على المصلحتين العامة والخاصة، وحقوق العمال وأصحاب رؤوس الأموال، وقواعد تنظيم التجارة وتوزيع الدخل والملكيات كل ذلك عندما يتم تطبيقه سنواجه، إزدواجية العولة المعاصرة (أ)، بالتكامل الاقتصادي بين العصر ولا بد من التأكيد على إيجاد وحدة اقتصادية للبلدان العربية الإسلامية تكمن في السوق العربية الإسلامية والمشروعات المشتركة والتي يمكن للأمة أن تواجه تحديات العصر بهذا التوحد والتكامل في هذه السوق وبهذا تضمن لمنتجات البلدان الإسلامية المنافسة على الأقل في إطار هذه السوق ولا بد من التركيز على الجانب الإنتاجي والتسويقي معاً والتشجيع من قبل الحكومة وخاصة في مجال الماسويق لأن من علامات النظام العالمي المعاصر منع الدعم الإنتاجي. إذا لابد من الدعم التسويقي في بداية هذه المرحلة.

<sup>(</sup>١) د. نبيل راغب، أقنعة العولمة السبعة، ص٢٨٢، م.س.

.

أسواق البلدان الإسلامية بشكلها الحالي أسواق محدودة إذا ما قيست بالأسواق العالمية. لذا لا بد من العمل على إيجاد سوق إسلامية مشتركة (<sup>(4)</sup>، فالعمل المشترك هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصادات العربية والإسلامية من تحديات العولمة.

ينظر العالم إلينا اليوم كأمة إسلامية واحدة لها حضارة عريقة ورغبة في بناء مستقبل أنجيالها. ولا بد من التكتيل الاقتصادي الإسلامي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة بدلا من تكريس السياسات القطرية الضيقة وتحقيق درجة معقولة من التعاون والتكامل الاقتصادي الإسلامي ، على أساس قاعدة المصالح المشتركة وتبادل المنافع ، وتفعيل دور المؤسسات القائمة ، والقدرج في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجوار ثم التوسع ليشمل الأقاليم والعالم الإسلامي ، وذلك هو الطريق الفعال الذي يضمن الاستعداد للدول الإسلامي "أ.

ولا بد من اغتنام الفرصة لوضع أسس التعاون الاقتصادي لفرض نظامنا الاقتصادي الإسلامي كنظام عالمي مميز بديل للنظام الرأسمالي الجديد (في عصر العولمة) ونحي المصل بتحقيق دور الدولة في الاقتصاد والحياة (٢)، ونحن ندخل الألفية الثالثة للميلاد يكنا الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي بواسطتها يمكن مواجهة العولمة:

- ١ دعم الاصلاحات الاقتصادية في الأقطار الإسلامية وتأهيل الاقتصاد الإسلامي للدخول في القرن الحادي والعشرين ضمن التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة، والاستفادة من إيجابيات العولمة ، وتجنب سلبياتها والمحيازتها (٤٠).
- قيام سوق إسلامي لرأس المال وحركته في إطار الأقطار الإسلامية ، وضع غطاء قانوني وتشريعات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية .

<sup>(</sup>١) د. محمد البابلي: السوق الإسلامية المشتركة.

<sup>(</sup>٢) د. أحد محد على، العولمة واقتصاد العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) د. رفعت العوضي، مؤتمر الإسلام والعولمة، ص ١٦٦، الدار القومية العربية، القاهرة ١٩٩٩م. (٤) د. محمد رؤوف حامد، الوطنية في مواجهة العولمة، ص ١٧١، دار المعارف، سلسلة أقسراً، القساهرة ١٩٩٩م.

- حرية انتقال عناصر الإنتاج والإنتاج وقوة العمل والأشخاص ورأس المال فيما
   بين الأقطار الإسلامية إضافة إلى حرية التملك والإرث.
- توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة الخارجية.
- ٥. خلق مرصد إسلامي اقتصادي اجتماعي مهمته تقييم واقتراح السياسات الاقتصادية الإسلامية ، وتحديد الاختلافات وعوامل تلافيها وهذا يتطلب خلية استشارية تضم الخبراء الإسلاميين تكلف بالتفكير في السياسات الاقتصادية الإسلامية في ظل المتغيرات الدولية . ويمكن أن يكون للأقطار الإسلامية دور هام في انجاز مثل هذا الأمر .
- ٢. لا بد من استشراف آفاق المستقبل ووضع تصور مستقبلي لموقع الأقطار الإسلامية في المحيط الإقليمي والدولي وتصور مفهوم محدد للامن الإسلامي وتوقع مدى إمكانية قيام السوق الإسلامية المشتركة وما يرتبط بها من قضايا الحماية والدعم والمنافسة والحرية الاقتصادية (١).
- وضع إستراتيجية بناء القدرة التنافسية والتي تعد من أهم عناصر الاستراتيجية العليا للتنمية الشاملة في الأقطار الإسلامية.
  - ٨. الارتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الأقطار الإسلامية.

ويكن أن يكون الدرس الذي تقدمه التجربة الصينية في تعاملها مع العولمة درسا هاماً بالنسبة لجميع الدول النامية والأقطار الإسلامية خاصة. إذ تمكن هذا البلد من إطلاق عملية التنمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي فنجح، واعتمد على إمكاناته وطاقته الذاتية بالدرجة الأولى. كما حاول إصلاح بناء اقتصاده الاشتراكي من دون أن يدمرها فأصلح وأراد أن يتعامل مع العولمة بعقل مفتوح ومن موقع قوة الاقتصادي الصينى فأضحت سوقه جاذبة للاستثمارات الخارجية الخاصة والعامة (ال

<sup>(</sup>١) محمد أدم: العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية . ص ؛ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٥.

إن عالم المستقبل هو عالم التكتلات الاقتصادية ، عالم الشركات والاستثمارات الكبرى، عالم التقانة والمعلوماتية ، عالم الإدارة القادرة والقرار النافذ . لذلك يتوجب على الأقعار الإسلامية أن تخطو خطوات حاسمة لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي الإسلامي والوحدة الاقتصادية الإسلامية التي بدونها لن يستطيع المسلمون بناء اقتصاد إسلامي قادر على البقاء والمنافسة في عالم الاقتصاد المعاصر .

إن تكتل البلاد الإسلامية. والذي تسمح به منظمة التجارة العالمينة عَيَّقق لها العديد من المزايا التي نشير إلى أهمها وهي:

١- فتح حدود الدول المنضمة إلى التكتل أما سلع، وخدمات الدولة الإسلامية.

٢- إلغاء القيود والرسوم الجمركية.

٣- تحقيق نوع من التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية .

٤. تحرير انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين هذه الدول.

مواجهة الكتل الاقتصادية الضخمة التي تتحكم بعض الأسواق، وبعض المواد الخام،
 وبعض الموارد الزراعية، وبعض الصناعات.

دمواجهة سياسات الإغراق التي قد تمارسها بعض الدول القيادرة منفردة، أو ضمن
 كتلة أخرى.

٧- نمو حجم الصادرات، مما يؤدى إلى نمو اقتصادى، وذلك باللجوء إلى انتعاش الإنتاج، وارتفاع حجم الدخل القومي.

 حل مشاكل البطالة لدى بعض الدول، وذلك باللجوء إلى الدول التي تبشكو من نقص في اليد العاملة في المنطقة الإسلامية.

#### الخاتمة

- ١. العولمة هي مفهوم حديث يهدف إلى توحيد العالم في سوق عالمية واحدة. وهي فلسفة تنادي بها وتعمل على تطبيقها الدول المتقدمة صناعياً، وتدعو إلى الحرية الكاملة للتجارة بين مختلف دول العالم، فهي اندماج أسواق العالم، ضمن حرية الأسواق، و محاولة إعادة صياغة اقتصاد العالم كله طبقاً للنموذج الرأسمالي.
- ٢. أن دول العالم الإسلامي تعاني من الفقر والبطالة واضطراباً في توزيع الدخل والاختلاف في النظم الاقتصادية الوضعية التي تطبقها وخاصة في غياب التطبيق الفعلي للنظام المالي والاقتصادي العادل، زاهدة في تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي
- ٣- للعولمة الاقتصادية أهداف متعددة تتمشل في تقويمة الاحتكار الاقتصادي والتجاري، والتلويث الطبيعي، وتقويمة زيادة الاستهلاك، وحصر العلاقات البشرية في علاقة السلطان وسيطرة الشركات متعددة الجنسية على الأسواق، تدمير حقوق الإنسان والاعلام الحر والديمة راطية والعدالة وزيادة البطالة.
- ٤. مؤسسات العولمة الدولية تتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة و الشركات متعددة الجنسية .
- من أهم قنوات اندماج الاقتصاديات الوطنية في النظام الاقتصادي العالمي .
   العولمة التجارة ، والتمويل ، والإنتاج ، والاتفاقيات والمؤسسات .
- إن تأثير العولمة في النمو الاقتصادي يظهر عندما يكون هناك علاقة تكامل في
   عملية الإنتاج بين الدول المتقدمة والدول النامية .
- لا يتعرض رأس المال الدولي لأزمات خطيرة مثل توقف المكسيك والأرجنتين
   وشيلي عن دفع أعباء الديون الخارجية وأكثرها ديون مستحقة للبنوك التجارية
   الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، والأزمة الآسيوية

العولمة عامل رئيسي من عوامل زيادة التفاوت في توزيع الدخل في كل من
 الدول المتقدمة والنامية، واتساع الفجوة بين الدخول له وجوه متعددة.

- ٩- لقد ضاعفت موجات العولمة الاقتصادية، أثرت التحولات الكبرى في توجهات التنمية في مختلف دول العالم، التي فتحت فيها الأسواق بلا حدود، وتندفقت تجارة السلع والخدمات والمعلومات بغير قيود.
- ١٠ تتأثر اقتصاديات الدول النامية ، بانفتاح التجارة والتدفقات المالية الدولية ،
   واختلال درجة العدالة ، و مظاهر القلق والإزعاج الناتجة عن العولمة .
- ١١. لا سبيل لمواجهة العولمة إلا باتباع المبادئ العادلة والمحافظة على القيم الأخلاقية، والشعور بالمسئولية تجاه المجتمعات الأخرى على مستوى عالمي، والتكتل الاقتصادية العالمية الشمالاقة بدلاً من تكريس السياسات القطوية الضيقة .
- ١٢- تحقيق درجة معقولة من التعاون والتكامل الاقتصادي الإسلامي ، بين دول منطقتنا العربية والإسلامية وإيجاد وحدة اقتصادية للبلدان العربية الإسلامية تكمن في السوق العربية الإسلامية والمشروعات المشتركة والتي يمكن للامة أن تواجه بها تحديات العولمة المعاصرة.

# ١. د . أحمد محمد على ، العولمة واقتصاد العالم الإسلامي، ضمن فعاليات المؤتمر الإسلامي العام الرابع - الأمة الإسلامية والعولمة - رابطة العالم الإسلامي،

- 77314/7007
- ٢. ثورة الأمم، آدم سميث.
   ٣. أسامة المجدوب، الجات، ص٧٧، الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧ أم
- يول هرست وجراهام تومبسون، مساءلة العولمة، ص١١٢، ترجمة إبراهيم فتيحى، المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٩م.
- الاقتصاد الدولي وحل ألغاز العولمة مقال منشور في مجلة Foreign Policy
   الاقتصاد الدولي وحل ألغاز العولمة مقال منشور الترجمة في مجلة الثقافة العالمية العدد ٨٨.
- ٦. جفري ساكس الاقتصاد الدولي، مجلة الثقافة العالمية العدد ٨٨ ص ٢٦،
   ١٩٩٨م.
- ٧. د. حسين بن عمر الحازمي : محاضرة منشورة في جريدة المدينة المنورة الأربعاء
   ١١/١/١ هـ العدد ١٣٠٨ الصفحة الاقتصادية .
- ٨. د . حسين عمر ، المنظمات الاقتصادية الدولية ، ط٣ ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م ، تهامة
   جدة المملكة العربية السعودية.
  - ٩. د . رمزي زكي: العولمة المالية ، ص ٨٩ ، دار المستقبل العربي ، ١٩٩٩م .
- ١٠ د روبرت إي . غروس، إستراتيجية العولمة ، تعريب د . إبراهيم يحي الشهابي ،
   ٣٢ ، مكتبة العبيكان ، ١٤٢٢هـ ١٠٠١م الرياض .
- ١١ . د . غازي عبد الرحمن القصيبي ، مقالات العولمة والهوية الوطنية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢م .

....

١١ د. عدنان الهندي: ندوة العرب والعولمة - التحديات والمواكبة - منشورة في جريدة المدينة المنورة الثلاثاء ١٤١٩/٨/١٩هـ / العدد ١٣٠١٦ الصفحة الاقتصادية ص ١٩.

- ١٠ السيد ياسين العالمية والعولمة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، ٢٠٠٠م القاهرة .
- ١٤. سمير اللقماني، منظمة التجارة العالمية، دار الجامد للنشير والتوزيع ٤٠٠٤م،
   الرياض.
- ١٥ . ما ينارد كينز الاكتفاء الذاتي الوطني Mat ional Sleif Sufficiency نقلاً عن الثقافة العالمية عدد [٨٨] .
- ١٦ . جوناثان فيردمان، النسق العالمي والعولمة ومتغيرات الحداثة، مقال منشور في
   كتاب محادثات العولمة، مأد ١٩٥٩م مايك فيد رستون، ترجمة عبد الوهاب علوب (المجلس الأعلى للثقافة، مصر)، ٢٠٠٠م.
  - ١٧ . محمد آدم، العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية .
- ميشيل تشو سو دوفيسكي، عولمة الفقر، ص١١ وما بعدها، ترجمة محمد مستجير مصطفى، الناشر للترجمة سطور، القاهرة ٢٠٠٠.
  - ١٩. مؤتمر الإسلام والعولمة، الدار القومية العربية، القاهرة ١٩٩٩م.
- ٢٠ هانس بيتر مارتين، هارالد شومان، فخ العولمة، ترجمة د .عدنان عباس علي،
   مراجعة أ د . رمزي زكي سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون
   والأداب ـ الكويت، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.

#### المراجع الأجنبية:

 Michael P. Todaro and Stephen Smith Economic Development 8<sup>th</sup> Ed., Pearson Addison Wesley 2008, p.510-596.

# وسائل إعادة توزيع الثروات في الاقتصاد الإسلامي دكتور/ عبداللطيف بن عيدالله العبداللطيف (♦)

#### المُقَدِّمَة

مع أخذ النظم الاقتصادية في مختلف المجتمعات إلتي تقريحق الأفراد في التملك ، 
بفكرة التفاوت في الدخول والثروات بين أفراد المجتمع ، ذلك أنَّ إتاحة هذا التفاوت 
والاعتقاد بوجوده واقعاً ممكناً يتيح مجالاً وحافزاً للافراد في الإبداع والعمل والجد 
والمثابرة وتطوير الإنتاج وزيادة الثروات مما ينمكس في محصلته النهائية إيجاباً على 
المجتمع ككل ، إلا أنَّ زيادة هذه الفوارق في الثروات بين طبقات المجتمع ووجود بون 
شاسع فيما بينها قد يؤدي لإشاعة روح الكراهية والحقد والصراع الطبقي بين أفراده 
نظراً لمقدرة فئة منها من أصحاب الثروات على تحقيق كافة متطلبات الحياة في حين 
تمجز الفئة الأخرى عن تحقيق القليل والقليل منها ، مما يستدعي قيام الدولة وأفراده 
المجتمع على حد سواء بالعمل على إعادة توزيع الثروات فيما بينها بوسائل تكفل 
تحقيق ذلك الهدف وفق أيدلوجية النظام الاقتصادي القائم .

ويقدم النظام الاقتصادي الإسلامي نموذجاً فريداً، حيث أنّه يقر مبدأ التفاوت في الدخول والثزوات وفقاً لقدرات وإمكانات الأفراد، إلاّ أنّه أوجد وسائل متعددة ومتنوعة للحفاظ على تناغم طبقات المجتمع وتقليص الفوارق الكبيرة بين أفراده .

#### أهمية البحث:

على الرغم من حداثة الدراسات في هذا الجانب الاقتصادي في الأنظمة الاقتصادية الأخرى غير الإسلامية مما يصنف تحت مسمى الاقتصاد الاجتماعي بهدف السعي والعمل على تخفيف معاناة الطبقات الضعيفة اقتصادياً ، إلاَّ أنَّ المبادئ الإسلامية الفاعلة في هذا المجال قد سبقت غيرها من الأنظمة الاقتصادية المختلفة منذ أربعة عشر قرناً.

الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي ــ كلية الشبريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القــرى ـــ
 مكة المكرمة

ولكن نجد في عصرنا الخاضر أنَّ مسألة الاهتمام بإعادة التوزيع من قبل المخططين في الدول النامية والتي تندرج دول العالم الإسلامي ضمن إطارها لم تحظ بنصيب وافو من العناية والاهتمام من قبلهم (۱)، مما يستلزم وضع إطار نظري متكامل لوسائل تحقيق إعادة توزيع الثروات في الدول الإسلامية بصورة شاملة من قبل الدولة وأفرادها وهو ما يسبعي البحث لتحقيقه ويتم على ضوءه قيام هؤلاء المخططين باتخاذ الإجراء التخطيطي الصحيح والسياسة اللازمة والقرار المناسب للوضول إلى تحقيق الهدف المنشود .

#### هدف البحث:

حيث أنَّ لإعادة توزيع الثروات تأثيراً هاماً على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على حدر سواء في سائر المجتمعات، نجد أنَّ هذا البحث يرمي من خلال واقع الاقتصاد الإسلامي إلى بيان الوسائل التي تم الأخذ بها منذ صدر الدولة الإسلامية الأول للإسهام في إعادة توزيع الثروات في المجتمع الإسلامي، وتلك التي يُمكن الأخذ بها حديثاً لهذا الغرض، ومعزفة مدى تأثير كل من تلك الوسائل في عملية إعادة التوزيع للثروات، ومن ثم فاعلية وأثر هذه الوسائل مجتمعة في تحقيق الهدف المطلوب في الحد من التفاوت الطبقي للثروة في المجتمع المسلم، متضمناً الحديث في نهايته عن تصور مقترح للإفادة من تلك الوسائل لتسهم في تحقيق أشر المعاموس لإعادة توزيع الثروات في المجتمع.

# الدراسات السابقة في مجال البحث:

لم تقتصر الدراسات العديدة التي تناولت هذا الموضوع على مجتمع أو نظام دون آخر ، بل إنها رغم حداثتها في بعض الأنظمة ، إلا أنَّها قديمة ومتجددة ومتنوعة في المجتمعات والأنظمة الاقتصادية الأخرى كالاقتصاد الإسلامي ، باعتبار أنَّ مشكلة

 <sup>)</sup> فرج عبدالعزيز عزت، مسياسة توزيع الدخل في الدول النامية»، مجلة الإقتصاد والإدارة، العدد ١٥، جدة: مركز البحوث والتنمية بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، شـــوال ١٠٠٦هــــ/ أغسطس ١٩٨٢م، ص١٤٤٣،

تفاوت الثروات بشكل كبير تمثل مشكلة متكررة الحدوث على مر العصور واختلاف المجتمعات وتباين الأنظمة.

ومع التسليم بوجود التفاوت الطبيعي في الثروات داخل المجتمع لاسيما من خلال الرقية الإسلامية، كانت هناك العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات التي تناولت بشكل متفاوت جوانب العمل على التقليل من حدته بين طبقات المجتمع من خلال التمايز في الأنظمة الاقتصادية للمجتمعات المختلفة ومقدرة كل منها وفق أيدلوجياتها على إيجاد الوسائل والطرق المناسبة لعلاج هذه الظاهرة السلبية في المجتمع.

#### خطة البحث:

سيتم تناول جوانب هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى وعرض محتواه من خلال الآتي:

تمهيد مختصر للموضوع محل البحث يوضح فيه مفهوم التوزيع ، وأقسامه، وإعادة التوزيع في النظم الاقتصادية المختلفة .

يلي ذلك بشيء من التفصيل الحديث عن الوسائل العديدة والمتنوعة التي يتم من خلالها العمل على إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.

ثم نتعرض أخيراً للتصور المقترح للإفادة من تلك الوسائل بما يخدم هدف إعادة توزيع الثروات بالشكل المناسب والملائم في المجتمع الإسلامي.

مختتماً هذا البحث بعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها ، وذكر للتوصيات التي يُرى الأخذ بها والاستفادة منها .

سائلاً المولى القدير أن ينفعنا بما علمنا ويبارك لنا في أعمالنا إنَّه ولي ذلك والقادر عليه. .

# ۱ـ تمهید

#### ١/١ مفهوم التوزيع:

مصطلح التوزيع له معان ومضامين عدة ، وتشمل معانيها توزيع الدخول والثروات وذلك من خلال تحديد أنصبة عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملية الإنتاجية، وأيضاً توزيع الموارد المجتمع الإنتاجية، وأيضاً توزيع الموارد المجتمع والذي يقود المجتمع إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراده ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية لمه(١٠).

وقد أخذت النظرية الاقتصادية للتوزيع مسماها هذا من مضمون العملية الاقتصادية، والتي تتم في النشاط الاقتصادي المعروف بالتوزيع (٢).

ومن المعلوم أن الثروة الكلية للمجتمع فيما يخضع لإعادة التوزيع ، تمثل رصيداً من الموجودات المادية ذات القيمة الاقتصادية القابلة للزيادة أو النقص، والتي يتم قياسها في لحظة زمنية معينة (٢).

# ١/٢ أقسِام التوزيع:

يفرق عادة بين قسمين رئيسين من أقسام التوزيع، أحدهما : التوزيع الوظيفي الذي يبحث في تجديد عوائد عناصر الإنتاج ، والآخر : التوزيع الشخصي الذي يختص بتوزيع ملكية عناصر الإنتاج ، ويعد من الموضوعات الهامة التي تلتقي فيه دراسات الاجتماع والدين والاقتصاد ، وله قواعده في النظم الاقتصادية المختلفة ، ووسائله

ا) محد عبدالمنعم عفر، الاقتصاد الإسلامي، الجزء ٣، الطبعة الأولى، جدة: دار البيان العربسي للطباعسة واللشر، ٢٠٤ أهـ/ ١٩٨٨م عن ١٩٠٤ أخمد حافظ الجعوبيني، اقتصاديات المالية العامسة الاراسسة في الاقتصاد إضام، الطبعة الثانية، دار الجيل الطباعات، ١٩٧٤م، ص١٩٨٠م عبدالله مفتسل يسونس، الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، مطابع جريدة السفور، ١٩٤٧هـ ١٩٨٨م، ص١٩٣١، ٢٢٤٠٤،

٢) رفعت العوضي، الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر «نظرية التوزيع»، القاهرة: الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م، ص٠، ١٠.

٣ جامع مصطفى جامع، ميادئ الاقتصاد الكلسي، جـدة: دار المجمـع العلمسي، ١٣٩٩ هـــ/١٩٧٩م،
 ص-١٥".

التي تحد من التفاوت فيه، وهو محل اهتمامنا في هذا البحث، حيث تعتبر عملية التدخل لإعادة التوزيع عصب موضوع التوزيع الشخصي(١).

### ١/٣ إعادة التوزيع في النظم المختلفة:

إذا كان لكل عملية إنتاجية عملية مصاحبة لها تعرف بتوزيع الناتج منها، فإنَّ هناك توزيعاً ثان ليس له علاقة بالعملية الإنتاجية يعرف بإعادة التوزيع، يهدف إلى إعادة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع بادوات ووسائل مالية تسعى إلى علاج مشكلة انقسام المجتمع إلى طبقات متباينة وترمي إلى خفض الهوة وتقريب المسافة فيما بينها، حيث نجد في مختلف المجتمعات طبقة من الأغنياء قادرة على تحقيق وإشباع كافة رغباتها، وطبقة أخرى من الفقراء عاجزة عن تلبية متطلباتها، ما تطلب وضع الجلول وتناول الأساليب الملائمة لعلاج تلك المشكلة في الأنظمة الاقتصادية المختلفة وفق أيديولوجياتها المتباينة (").

# ١/٣/١ إعادة التوزيع في النظام الاقتصادي الرأسمالي:

يقوم النظام الرأسمالي على أساس الملكية الفردية غير المقيدة، ويتبتّى مفه وم الحرية الاقتصادية وعدم التدخل في النشاط الاقتصادي، والسماح بانتقال الثروات فيه سواء بالإرث أو الهبة بلا قواعد ضابطة لها، وقد أدى ذلك إلى سوء توزيح المملكية بين أفراد المجتمع تفاوت في الدخول ومستويات المعيشة بين أفراده، ومن ثمّ بروز ظواهر أخرى سلبية كالاحتكار والاكتناز والفوائد على رأس المال والظلم والشطط في توزيع الدخل والثروة، بحيث أوجد سيطرة لقوى اقتصادية وسياسية رأسمالية على حساب طبقات أخرى، مما أظهر من واقع الحياة الاقتصادية ومظاهرها

العوضى، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص"٢٤٦، محمد خليل برعى، مبادئ الاقتصاد، الرياض:
 دار زهــراء الشــرق، ص"٣٥٨،٣٥٧، محمد عبدالمنع عفر، نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام،
 مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ١٤١هـ/١٨١م، ص"٤٠٤.

محمد شوقى الفنجري، الإسلام وعدالة التوزيع، الطبعة الأولمي، الرياض: دار تقيف للنشر والتــاليف،
 ١٤ - ١ (هـــ/١٩٨ م، ص٣٠) عبدالمنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٣م، ص٣٠ . ٤٠.

التي وجدت في المجتمعات الرأسمالية عيوباً في الأسس النظرية للنظام الرأسمالي، وقد أدى هذا إلى إعادة النظر في تلك الأسس من خلال عدد من الآراء والمدارس الفكرية الرأسمالية، لحداثة فكرة العدالة في توزيع الدخول والثووات فيها والتي ربما لم تتجاوز قرنين من الزمن، وبالتالي الترجه نحو تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مسألة إعادة توزيع الدخل، بل إنَّ هذا الأمر قد أضحى الآن هدفا واقعاً من أهداف النشاط الاقتصادي الرأسمالي من خلال تدخل الدولة بإعادة التوزيع بالوسائل والسياسات المالية المختلفة كالتشريعات الفريبية ، وغير المالية المختلفة بالسياسات الاجتماعية كالإعانات التي تقدمها الدولة لفئات من المجتمع (١)

# ١/٣/٢ إعادة التوزيع في النظام الاقتصادي الاشتراكي:

التوزيع مبني على قاعدة أنَّ «من كل حسب كفاءته ولكل حسب عملة»، إلى أن التوزيع مبني على قاعدة أنَّ «من كل حسب كفاءته ولكل حسب عملة»، إلى أن يصل في المراحل المتقدمة منه في الفكن الشيوعي على قاعدة «من كل حسب كفاءته ولكل حسب حاجته»، فالدولة في النظام الاقتصادي الاشتراكي هي الممتلك الوحيد والمحتكر لجميع عوامل الإنتاج، فأرباح المشروعات الاقتصادية تنول للدولة بحكم تملكها لمعظم الموجودات، وهي العارض للمنتجات والمسعّرة لها، والمحددة للأجور باعتبارها المحتكر الوحيد للعمل، ولكن رغم تلك التصورات النظرية للتوزيع في باعتبارها المحتكر الوحيد للعمل، ولكن رغم تلك التصورات النظرية للتوزيع في النظام الاقتصادي الاشتراكي الهادقة إلى تحقيق التوزيع الأمثل، نجد أنَّ الواقع الحقيقي للتوزيع فيها كان على خلاف ذلك، إذ أثبتت العديد من الإحصاءات وجود تفاوت كبير في الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، حيث أثبتت إحصائية أنَّ ما بين كبير في الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، حيث أثبتت إحصائية أنَّ ما بين مختصون بوجود الكثير من أصحاب الملايين في الاتحاد السوفيتي، وهنا وإن أقر

أ) العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص٢٧٢، ٢٧٤؛ سعاد إبسراهيم صسالح، مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقات...» الطبعة الثانية، جددً: مكتبة مصباح، ١٠٤٨هـ.. عن ١٣٨٠؛ محمد بن علي الغري، مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي «دراسة للنظام الاقتصادي الإسسالامي»، الطبعة الرابعة، جددً: دار حافظ للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ ٢٠٠١م، ص٨٣٠.

المجتمع الاشتراكي بوجود هذا التفاوت رغم ظهور بعض الاتجاهات الحديثة لعلاج الاقتصاديات الاشتراكية و ما ترتب عليه من تشريع إجراءات جديدة ساعدت في زيادة التفاوت، إلا أن ذلك من وجهة نظرهم يعد مرحلة انتقالية لما بعدها وهي مرحلة الشيوعية وما فيها من أسس جديدة أعمق في التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية حسب رأيهم ، هذا على فرض أن الشيوعية يكن أن توجد واقعاً حياً كمرحلة لاحقة(١٠).

## 1/٣/٣ إعادة التوزيع في النظام الاقتصادي الإسلامي:

لقد أقرَّ الإسلام أمر التفاوت في ثروات الناس ودخولهم ومعايشهم وأرزاقهم ، وقد ذكر الله تعالى عني أمر بمسط الرزق لمن يشاء من عباده، في تسع مواضع من القران الكريم ، منها قوله على وقد فكر الله تعالى عني أمر بمسط الرزق لمن يشأه من عباده، في تسع مواضع من القران الكريم ، منها قوله على وقول على وَوَالله فَضَلَ بَعْضِ فِي الرَّرِقِ فَمَا اللَّينِ فَضِلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِم عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُم فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفِيعِمُ اللَّينِ فَضِلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِم عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُم فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفِيعِمُ اللَّيْونِ بين الناس في مواهبهم وقدراتهم وملكاتهم الفكرية والعملية ولا للتفاوت الفطري بين الناس في مواهبهم وقدراتهم وملكاتهم الفكرية والعملية ولا ضرر في وجوده ، بل إن له جوانب إيجابية في إشاعة روح المنافسة بين أفراد المجمع، ويشكل حافزاً للإبداع في العمل وتطوير العملية الإنتاجية وتنميتها (أ).

العوضي، نظرية الترزيع، مرجع سابق، ص"٢٨٦-٢٨٦، محمد عبدالمنعم عفر، التخطيط والتنميـــة في الإسلام، جدة: دار البيان العربي للطباعة والنشر، طبع بدار العلم للطباعــة والتــشر، س٢٩٦٠؛ محمد شوقي الفقجري، الوجيز في الإقتصاد الإسلامي، الرياض: دار تقيف للنشر والتــأليف، مطــابع البادية، ص٣٦٠.

القرآن الكريم، سورة سبا، آية رقم (٣٦).

٣) القرآن الكريم، سورة النحل، آية رقم (٧١).

إوسف القرضاري، «دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية» من كتاب قــراءات فــي الاقتــصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملــك عبــدالعريز، مركـــز النشر العلمي، ١٤٠٧هـ ١٨٩/م، ص١٩٧٠؛ محمد احمد صدّ، «دور الدولـــة فــي الاقتــصاد=>

إذاً أنَّ ذلك الإقرار في الإسلام بالتفاضل في الثروات ، وأباحته للملكية الفردية بما لا يتمارض مع مصلحة الجماعة ، لا يعني موافقته على وجود التفاوت الطبقي الكبير بين أفراد المجتمع ، وأن تُترك الهوة تكبر وتتسع بين الناس فيرداد الأغنياء عنى والفقراء فقراً ، إذ يخالف هذا مبادئ السياسة الاقتصادية التي يؤكدها الإسلام في الاخوة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية (١).

فالإسلام يسمى إلى تفتيت الثيروة وإزالة الفوارق فيها بشكل هادئ ومتدرج حفظاً للتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع عند افتقاده ، كما فعل المصطفى ﷺ حينما رأى اختلالاً في التوازن الاقتصادي بين المهاجرين والأنصار حين تبوك المهاجرون أموالهم بمكة ليعملوا أجراء لدى الأنصار في مزارعهم ، فعنع ﷺ الأنصار من تأجير الأراضي الزراعية بقوله «من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع أن يزرعها ، وعجز عنها ، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه "أ، فلما تحسنت طروف المهاجرين المادية واستقرت أمورهم أجاز ﷺ للانصار إجارتها (أ).

<sup>-</sup>الإسلامي»، مجلة المسلم المعاصر، العدد ٢٥، (الكويت: مجلة فكرية تعلج شؤون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، صفر- ربيع الثاني ١٠٤١هـ/يتابر-مابس ١٩٨١م، ص٣٥٥-١٥٠.

سلام محدود مسئولة، ومسئولة المعدود ال

٢) مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحوح مسلم، المجلد ٢، الجزء ٥، كتاب البيوع، باب كسراء الارض،
 حديث رقم(٩١)، استانبول: دار الدعوة، ١٠٤١هـ/١٩٨١ (م.س.١٩٧٦)

<sup>)</sup> على عبدالرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للنولة الإسلامية، الطبعة التأثيرية، الشهر الم الناشر دار الفكر العربي، دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٩٨٠م، ص١٦١، محد شوقي الفنجري، المذهب الاقتصادي في الإسلام، الطبعة الأولى، الرياض: شركة مكتبات عكاظ للناشر والتوزيسي، دار الفنون للطباعة والنشر، ١٩٤١هـ/١٩٨م، ص١٩٧، ١٩٨.

كما نجد من مبادئ الاقتصاد الإسلامي الهادفة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي للمجتمع، مبدأ التكافل الاجتماعي، والذي لا يقتصر على مجرد النواحي المادية من كفالة المجتمع لأفراده في المطعم والملبس والمسكن والتعليم والعمل وغيرها من النواحي المادية ، بل يتعداه إلى ساثر نواحي الإنسان المادية والروحية ، وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف ، عمد الإسلام إلى تنفيذه وفق مراحل ثلاث :

١. إلزامية كما في الزكاة .

٢. اختيارية ومكملة للمرحلة الأولى كما في صدقة التطوع .

 لزامية حين تعجز المرحلتين السابقتين عن تحقيق ذلك التوازن في المجتمع كما في التوظيف (١٠).

<sup>1)</sup> إبراهيم بشير الغويل، معالجة الإسلام لمشكلات الاقتصاد، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسسالة، مؤسسة البيادر للطباعة، ١٣٦١ هم. ١٣٦٧م، ص١١٧٦ المسالة، أحد محصد وأخسرون. النظام الاقتصادي فيس الإسساح، الطبعة النظامة، مكتبحة وفيسة، دار غريب للطباعـة بالقساهرة. ١٠٠ هـ/ ١٨٠ م، ص١٩٠ رفعت العوضي، في الاقتصاد الإنسلامي «المرتضات» التوزيع- الاسلام النظام الدالي»، الطبعة الإلران، مؤسسة الخليج للنشر والطباعة ص١٧٠،٧٠ م.

### ٢. وسائل إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي

لتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم، كانت هناك مجموعة من الوسائل والاساليب العديدة التي أخذ بها الإسلام لتخدم ذلك الهدف منتناولها هنا بشكل متسلسل ومتتابع بغض النظر عن نوع تقسيمها سواء أكانت إلزامية أو اختيارية، أو باعتبارها دورية أو غير دورية، أو من حيث كونها مادية أو معنوية، إلى غير ذلك من التصنيفات وفق الآتي:

# ١/٢ الزكاة:

تُعرُف الزكاة المغروضة بأنَّها : مقدار محدد في مال معين فرضها الله على المستحقين سماهم في كتابه الكويم، وتسمى في لغة القرآن والسنة بالصدقة كما يقول الحق عَلَمْ ﴿ فَدُ يَنِ أَمْوَ إِلَّمَ المَرَافِحَ وَنُرَكِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُّم أُ وَلَيْكُم الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ سَكَنَّ لَكُم أُ وَلَئَمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ وَالْمَسَرِكِينِ وَلَيْعَم أَلْوَلُهُم وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَوْرِينَ وَفِي وَالْمَسْكِينِ وَالْعَيْمِ اللهِ وَالْمَهُم وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَوْرِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَآبِنِ السِيلِ فَرِيضَةً مِن الله عن المعته إلى اليمن : «فأخبرهم أنَّ الله الحديث أنَّ الرسول عليه قال المعاذ بن جبل على حقوائهم "أن الله المدين : «فأخبرهم أنَّ الله قار فوض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» "أ.

والزكاة بحكم كونها حقاً مفروضاً تتقاضاه الدولة ـ بحكم الشرع ـ في أموال من تجب عليهم من الأغنياء لمستحقيها ، فإنها تعد أداة التوزيع الأولى للشروات وتحقيق التوازن الاجتماعي فيه، وذلك بسبب تأثيرها المباشر الذي تحدثه في دخول مستحتي الزكاة ، وعلى ثروات من تجب عليهم ، إذ قامت منذ العهد الإسلامي الأول

١) القرآن الكريم، سورة التوبة، آية رقع (١٠٣).

٢) القرآن الكريم، سورة التوبة، آية رقم (٠٠).

محمد بن بسماعيل البخاري، صحيح أبخاري، المجلد ٢، الجزءه، كتاب المغازي، بساب رقـ ج(٦٠)، استاتيول: دار الدعوة، ١٠٠١هـ ١٩٨١م، ص٩٠، ١٠.

بدور رائد في إحداث التوازن الاقتصادي بين فئات المجتمع، حيث نتبين من خلال تطبيق ظاهرة تناقص المنفعة في الاستهلاك على ثروات ودخول الأغنياء والفقراء، بأنَّ منفعة الوحدة الأخيرة من الدخل لدى الغني أقل منها لذى الفقير، وعليه يحدث الاثر الكبير في النفع الكلي العائد على المجتمع من خلال نقل وحدات من الثروة من الأغنياء للفقراء عبر الزكاة (().

ومن أسباب اعتبار الزكاة من الوسائل الرئيسة في إعادة توزيع الشروات، إلزاميتها ودوريتها، وشعول تشريعها سواء من حيث من تجب عليهم ممن يملكون نصابها، أبلغوا سن التكليف أم لم يبلغوه، أو في المال الذي تفرض فيه، لشمولها جميع الأموال النامية والمفترض نماؤها، أو في الأفراد المستفيدين منها، وهم من شرعت الزكاة لأجلهم، والتي تضم بين مستحقيها إخدى الفئتين المستهدفة بتحقيق التوازن في الثروات، ألا وهي الفئة المحتاجة من أفراد المجتمع بكافة أشكالها من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل!

ولا شك في أنَّ انطباق معيار الحاجة على وجه الخصوص لهذه الفته من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل ممن ذكروا في الآية الكريمة، مختلف عن المعايير التي استحقت بموجبها الأصناف الأخرى للزكاة، حيث استحق العاملون عليها ممن قام بجبايها أو بتوزيعها نصيبهم وفقاً لمعيار الماوضة، وهم في وقتنا الحاضر ممن يعمل عليها ضمن نطاق الدولة في التحصيل والإنفاق ولا يستحقون لشي منها، وذلك لأخذهم الأجر من الدولة لقاء عملهم، أمّا المؤلفة قلوبهم فيعطون وفقاً لمعيار أخلاقي تحبيباً لهم في الإسلام أو ليدفعوا عن حوزته الشر، وهي منعدمة في هذا العصر رغم إمكانية الاستفادة منها في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين الإسلامي

العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص٣٤١-٣٥٣؛ الكفراوي، الاثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام، مرجع سابق، ص٣٤٤٠.

وبالذات في الدول الفقيرة غير الإسلامية، أمّا سهم الرقاب وهم العبيد الأرقاء ممن يعطون وقتاً لميار اجتماعي، فقد انتهى هذا النوع في عصرنا الحاضر، والسهم الأخير من مصارف الزكاة وهو في سبيل الله ، يعد باباً واسعاً يشمل الجهاد وتجهيز النزاة في سبيل الله ، فهؤلاء يُعطون في زمننا الغزاة في سبيل الله ، فهؤلاء يُعطون في زمننا الخالقي، وهمو في زمننا الحالي يتم من قبل الدولة وجيوشها النظامية، وعلى هذا فإن غالب موارد الزكاة تتجه في إنفاقها على المصارف الأربعة السابقة من يُعطون لميار الحاجة، وهذا مما يسهم بفعالية أكبر في توزيع الشروات بين أفراد المجتمع، وردم الهوة فيها بين الأغنياء والمحتاجين (١).

وهنا نجد تفوق الزكاة على الضرائب المعاصرة في التوزيع، وذلك عندما نقارن بين الأثر المتحقق من فرض الزكاة على الأغنياء وتحويلها للمحتاجين، وبين الأثر السلبي الذي يحدثه تحويل الموارد من الأغنياء للفقراء في التشريعات الوضعية من خلال فرض الفرائب، حيث يستفيد الأغنياء في الكثير الفالب من ألمرافق والخدمات التي ينفق عليها من حصيلة الفرائب بصورة أكبر منها لدى الفقراء، في حين يتحمل الفقراء ثقل وطأة جبايتها كما في الضرائب غير المباشرة بشكل أكبر مما يتحمله الأغنياء (1).

#### ٢/٢ الميراث:

يعد الميراث أسلوباً وتنظيماً إلزامياً رائعاً من أساليب توزيع الشروة في الإسلام تنتقل فيه مملكات الأموات إلى الأحياء بسبب الوفاة، فهو نظام رباني عادل فرضه

أ) محمد أنس الزرقاء «نظم التوزيع الإسلامية»، مجلة أبدات الاقتصاد الإسلامي، المجلد؟، العسدد ١٠ جدة السرخر العالمية المسلمية الالمسلمية المسلمية الالمسلمية المسلمية المسلمي

أ) شوقي أحمد دنيا، تمويل النتمية في الاقتصاد الإسلامي «دراســة مقارنة»، الطبعة الأولى، بيــروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، ص ١٩١٠٢٠٢٠

الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وقد شدَّد الشرع الإسلامي في أمره حيث تولى القرآن الكريم بيانه وتنظيمه وتحديد قواعده ومراتبه ومستحقيه، ولم يترك للسنة المطهرة من بيانه إلا القدر اليسير الذي أشبه ما يكون تفريعاً أو بياناً لنص مجمل من القرآن الكريم(١)، حيث يقول الحق ﷺ ﴿لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ ۚ نَصِيبًا مَّقَرُوضًا ﴾('')، وقوله ﷺ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَلدِكُمْ ۖ لِلذَّكْر مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنتَيَيْن ۚ فَإِن كُنَّ بِسَاءً فَوْقَ ٱتَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْنًا مَا تَرَكُّ ۖ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُولِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِن كَأْنَ لَهُ، وَلَكُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدٌ وَوَرِثُهُ ۗ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ ٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ٓ أَوْ دَيْنِ ۗ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَريضَةً مِّرَ لَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ أَنَّ اللهِ تعالى من يحاول أن يتلاعب بأحكامه أو يتنكر له ، بالإثم الكبير لاسيما في هذا الزمن الذي يحاول فيه البعض التعدي على قواعده بحرمان بعض أو جميع الورثة من حقوقهم في الميراث(1)، فيقول ﷺ ﴿وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ و عَذَاتِ مُهِينِ ﴾(٥).

منصور إبراهيم التركي، الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق «دراسة مقارنة»، القاهرة: العكتب
المصري الحديث للطباعة والنشر، مطلبع الإهسرام التجاريسة، ص"٥٥٠؛ عبدالرمسول، الميسادئ
الاقتصادية في الإسلام، مرجع سابق، ص"١٦٠".

<sup>)</sup> القرآن الكريم، سورة النساء، آية رقم (٧).

١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦ - ١٩٨٩م، ص ٢٠٧٣.
 القرآن الكريم، سورة النساء، آية رقم (١٤).

ومع قيام نظام الإرث اقتصادياً بتقليص مركزية الشروة ، فإنه في الاقتصاد الإسلامي يؤدي إلى تفتيت الشروة تفتيتاً منظماً من خلال تعدد المستحقين فيه للإرث، وبمنع المورث من الوصية لأي من الورثة بشيء لاستحقاقهم فيه بالميراث، وألا يوضى المرء بأكثر من ثلث ماله(1).

والميراث بقواعده المحددة يقوم في إطار توزيعه على السعة والشمول ، وذلك من خلال إشراك عدد كبير من الجهات ذات الصلة والقربى بالمورث في مال ، من أباء وأبناء وأزواج وغيرهم من المستحقين للميراث، وهم في تصنيفهم ينقسمون إلى خمسة عشر فئة من الذكور، وعشر فئات من الإناث (أ).

#### ٢/٣ الوصايا:

الوصية تمليك الإنسان لغيره وتبرعه له بشيء يملكه بعد موته، فهي نوع من الهية، ولكن تختلف عنها في أنَّ الوصية تمليك للموصى له بعد الموت، أمَّا الهبة فهي تمليك للموهوب له في الحال<sup>(٢)</sup>.

فهي إحدى طرق نقل الملكية، ووسيلة من وسائل التكافل وإعادة التوزيع الاختيارية للخروات في الإسلام، ولوناً من ألوان البر وطريقاً للخير، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع (4)، يقول الله عَلَمْ ﴿كُيْبَ عِمَالِكُمْمَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

ا) الزرقاء، نظم التوزيع، مرجع سابق، ص"٢١"، منذر قحف، «النظام الاقتصادي الإسلامي نظارة علمة، مجلة المسلم المعاصر، العدد ، ١/ اللكويت: مجلـة فكريــة تعالج شـــؤون الحيــاة المعاصرة في ضوء الشريعـة الإسلاميـة، ذو القعــة-مـــحرم ، ، ١٤هـــأكتـوير-ديـسمير
 ١٩٧ م، ص"٩٠٥.

العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص٢٢٢،٣٢١، محمد عفر، السياسة الاقتصادية في إطسار مقاصد الشريعة الإسلامية، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، معهد البحوث وإحياء التراث الإسسلامي، مطابع جامعة أم القرى، ١٥١٥ هـ.. ص٢٩٩٠.

٣) سيد سابق، فقه السنة، المجلد ٣، الجزء ٢، ١٠ جدة: دار القبلة الإسلامية، شركة دار العلم للطباعة والنشر، ص٢٠٨٤.

أحد الحصري، السياسة الإقتصادية والنظام المائية في الققاء الإسلامي، القاهرة: مكتبة الكليات الأوفرية، مطبعة دار التأليف، ص7٤٣؛ عبدالله علوان، التكافل الاجتماعي في الإسلام الدار السعودية للنشر والتوزيع، مطابع قدموس الجديدة، ص40°.

ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ مَنْ حَقًا عَلَى الْمَرْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ مَنْ حَقَّا عَلَى الْمُعْقِينِ (اللهِ وَمِيَّةً مِنَ اللّهِ وَاللهِ عَلِيمَ حَلِيمٌ ﴾ (ا، ويقول ﷺ «ماحق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت اللّهُ وَاللهُ وَوَسِيته مكتوبة عنده » (۱).

وامعراماً خقوق الوارقون، المعرط الإسلام في إجازة الوصية للموصي، أن لا يديد ما يوصي به عن الثلث، ينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وأوجه البر المختلفة (<sup>1)</sup>، حيث يجيب الرسول ﷺ سعد بن أبي وقاص ﷺ في رغبته أن يوصي بالتصدق باله أو شطره بقوله ﷺ «فالثلث والثلث كثير» (<sup>0</sup>).

### ٤/٢ الأوقاف:

تعتبر الأوقاف والحبوس وسيلة لنقل الدخل المتولد من ثروات إنتاجية من مالكها الحالي وفق شرطه إلى آخرين في الزمن الحاضر والمستقبل، ووسيلة اختيارية من وسائل إعادة الثروات يضمن بها الإسلام موارد دائمة لمواجهة الضمان والتكافل الاجتماعي في المجتمع()، وقد وردت الأحاديث العديدة في بيان فضله والحث عليه، ومن ذلك قول الرسول في لعمر بن الخطاب على حينما أصاب أرضاً بخيير وأتى للنبي في يستأمره فيها، فقال له النبي في «إن شئت حبست أصله وتصدقت بها» فحبس في أصلها أن لا تباع ولا توهب المنافراء والقربي

<sup>1)</sup> القرآن الكريم، سورة البقرة، آية رقم (١٨٠).

٢) القرآن الكريم، سورة النساء، آية رقم (١٢).

٣) البخاري، صحيح البخاري، المجلد ١، الجزء ٣، كتاب الوصدايا، باب رقام (١)، مرجع سابق، ص١٨٦٣.

عبدالكريم صادق بركات وآخرون، الاقتصاد العالي الإسلامي «دراسة مقارئــة بــالنظم الوضسعية»،
 الإستئذرية: مؤبسة شباب الجامعة، مطابع جريدة السسفير، ١٩٨٤م، ص٣٠، ٣٠ عفــر، الإقتــصاد
 الإستئدرية: مزبسة شبابي، ص٣٠٤٠.

البخاري، صحیح البخاري، المجلد ۱، الجزع۳، كتاب الوصایا، باب رقم (۲)، مرجع سابق، ص۱۸۹۳.

آ) العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص٣٦٢؛ الزرقاء، نظم التوزيع، مرجع سابق، ص٣٤٠.

والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه (١) ، ويقول المصطفى ﷺ «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتقع به ، أو ولد صالح يدعو له (١) .

#### والوقف نوعان:

ا - أهلى (دري): وهُو ما كان نتاجه لذرية الواقف وأقاربه، كأن يوقف عليهم عقاراً أو بستاناً أو ما شابه ذلك ينفق من غلته عليهم.

ب وقف خيسري: وهو يشمل جميع جهات الخير والبر من الوقف على المساجد والمدارس ودور العجزة، والإنفاق على الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل، وتمويل مؤسسات البر والهيئات والجمعيات الخيرية وغير ذلك من أوجه الخير والنفع للمسلمين (أ).

والتاريخ الإسلامي شاهد على كثير من الأوقاف التطوعية الهائلة التي عاد ريعها على مصالح المسلمين، وكان لها أثر بالغ في إعادة التوزيع للثروة في المجتمعات الإسلامية على مدى تاريخه، ومنها الوقف على إسكان الفقراء والمحتاجين والإنفاق عليهم، ودور العلم والمدارس، والمستشفيات، والوقف للقرض الحسن، وغيرها من أوجه البر والخير العديدة (أ.).

أحد بن شعيب النسائي، سفن النسائي، المجلد؟، الجزء؟، كتاب الأحياس، باب رقم(٢)، استاتبول:
 دار الدعوة، ٢٠٠١هـ ١٩٨١م، ص٣٣١٣.

آبر داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، المجلد"، كتاب الوصايا، باب رقم(۱۱) مــا جاء في الصدقة عن الميت، حديث رقم (۲۸۸۰)، اســتابول: دار الــدعوة، ۲۰۱۱هـــ۱۸۱۱م. ص'۳۰۰.

عنو، الاقتصاد الإسلامي، الجزء١، مرجع سابق، ص١٦٣؛ علوان، التكافل الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص١٥٠.

ع) محمد أنس الزرقاء، «السياسة الاقتصادية في إلهار النظام الإسلامي»، من وقسائع نسدوة السميناسة الاقتصادية في الإسلام المنعقدة بالجزائر في الفترة من ٢٩ شوال-٦ دو الفعسدة ١٤١١هــــ/١٤١- ٢٠٠ من ١٤١٠م. ٢٠مارة ١٤١٨م، الطبعة الأولى، جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتنزيب بالبنك الإسلامي للتنمية=>

#### ٥/٢ الكفارات والفدية والنذور والعواقل والديات:

ومن الوسائل الإلزامية التي تسهم في إعادة التوزيع للثروات في الإسلام رغم عدم دوريتها ، الكفارات والفدية والنذور والعواقل والديات، فالكفارة عقوبة قدرها الشرع الحكيم تكفيراً للمسلم عند ارتكابه ما يخالف أمراً من أوامر الله تعالى وفيها جانب مالي، إذ جعل العلاج عن بعض الأخطاء الدينية بالتكفير عنها من خلال بذل المال في خدمة الضمان الاجتماعي(١)، ومن تلك الكفارات كفارة اليمين لمن حنث في عِينه لقول المولى ﷺ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيَّمَنِيكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُهُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَرتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَة مَسْلِكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْ كِسْوَتُهُدْ أَوْ غَرِيرُ رَفَيَةٍ ۗ فَمَن لَّمْ يَجَدْ فَصِيَامُ ثَلَيْفَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَسِكُمْ إِذَا حَلَفْتُدَ ۚ وَٱحْفَظُوا أَيْمَنتُكُم ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِيمِ لَعَلْكُرْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك كفارة الظهار التي تجب على من يظاهر زوجته ويقول «أنت على كظهر أمي» فتحرم عليه حتى يكفر عن ظهاره، لقوله ﷺ ﴿وَٱلَّذِينَ يُظُّنهُرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَالِكُرْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ سَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنَ مِن قَبْل أَن يَتَمَاّشًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾(٢)، وكفارة قتل الصيد في الحج حيث يقول عَلَى ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ

العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص"٣١٧؛ الخياط، المجتمع المتكافل في الإسسام، مرجع سابق، ص ٢٧١- ٣٠٠.

٢) القرآن الكريم، سورة المائدة، أية رقم (٨٩).

٣) القرآن الكريم، سورة المجادلة، الآيات رقم (٣،٤).

حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعْرِ مَحَكُمُ بِهِ . ذَوَا عَدْلِ نِبَكُمْ هَدْيًا بَلغَ ٱلتَكْعَبْدِ أَوْ كَفْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا لِيَدُوقَ بَيْالَ أَمْرِهِ \* ﴾ (١)، وكفارة الصوم لمن أفطر في رمضان عمداً ، وغيرها من الكفاراني الأخرى العديدة .

أَ أَمُّ النَّدَية فَهِي الله الصطر لَمَشِقَة أو مرض أو أذى أن يخالف أمراً من أوامر الله تعالى المحدد فهي المن أصطر ألم بقيقة أو مرض أو أذى أن يخالف أمراً من أوامر الله تعالى المحدد أخيراً أَخَيَّة وَالْعَرَة يَبِّ وَلِا خَلِهُ الْحَيْرَةُمْ وَمَا النَّخِيرَةُمْ وَمَا النَّعَيْمَ وَمَن الْمَدِي وَلَا خَلِهُ الْمُورِة وَمَسْكُمْ حَتَى يَبَلُغ الْمُدَّى عَلِي الله وَمِن مَن الله وَمَن المُورة فَيها الله الله وَمَن المُن الله وَمَن المُن الله وَمَن الله وَمَن المُنْ الله وَمَن المُن الله وَمَن المُن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن المُن الله وَمَن المُن اله وَمَن المُن الله وَمَن المُن المُن المُن المُن المُن الله وَمَن المُن ا

<sup>)</sup> القرآن الكريم، سورة المائدة، آية رقم (٩٥).

<sup>)</sup> القرآن الكريم، سورة البقرة، آية رقم (١٩١).

<sup>)</sup> القرآن الكريم، سورة البقرة، آيةُ رقم(٤١٨٤).

الخياط، المجتمع المتكافل في الإسلام، مرجع سابق، ص"٢٣١".

كذلك تمثل النذور وهي ما يلزم الناس به أنفسهم من التزامات ابتفاء مرضات الله على النفاء على المؤمنين الله على وجوه الخير والبر(١)، يقول الله على الثناء على المؤمنين الذين يبرون بنذورهم في طاعة الله تعالى ﴿يُوفُونَ بِالنَّذَرِ وَكَافُونَ يَوَمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُستَطِيرًا ﴾ (١) مُستَطيرًا ﴾ (١)

والعواقل والديات نظام يقضي بتوزيع دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل من عشيرته، فيلتزمون شرعاً بتوزيع الدية وتحملها بينهم مع القاتل خلال عدة سنوات، ولاسيما إن كان القاتل فقيرا غير قادر على أداء الدية ، وفي هذا نقل للشروة من عاقلة القاتل لمن ارتكب جناية القتل الخطأ من أفرادها، وهذا النظام في التشريع الإسلامي القائم على رابطة القبيلة ، يمكن الإفادة منه تطبيقاً في عصرنا الحاضر لصور حديثة مشابهة للترابط المعني بين أفراد العشيرة والقبيلة ومناسبة له في محلها اليوم، كتحمل أبناء رابطة المهنة والحرفة الواحدة فيما بينهم للأضرار التي تتحقق على أحدهم تعاوناً فيما بينهم!"

وبالرغم أنّا نلحظ مما سبق ذكره أنّ تأثير الكفارات والفدية والنذور والعواقل والديات في إعادة توزيع الثروات بالمجتمع ليس بالحجم الكبير، إلاَّ أنّها حقيقة تسهم ولو بقدر يسير في تحقق ذلك.

٢/٦ الغنائم والفيء «الخراج والجزية والعشور»:

تمثل الغنائم مورداً مالياً غير دوري، فهي أموال منقولة ثم الحصول عليها عنوة في الحرب خلال جهاد أعداء الإسلام، بالإضافة للاموال التي تؤخذ من الكفار فداء المسراهم، وينفق من خمس هذه الغنائم على الققراء واليتامي والمساكين وابن السبيل، وفي رأي على مصالح المسلمين ممن بيدهم أمر مصالحهم (أ)، يقول المولى المسلمين من بيدهم أمر مصالحهم (أ)، يقول المولى الشركة أن أَم تَعَنف المركة والمركة والمركة المركة والمركة المركة والمركة والمركة المركة والمركة والمر

١) بركات، الاقتصاد المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص"١٠١".

<sup>)</sup> القرآن الكريم، سورة الإنسان، آية رقم (٧).

الزرقاء، نظم التوزيع، مرجع سابق، ص"٣٤".

<sup>)</sup> عقر، الاقتصاد الإسلامي، الجزء ١، مرجع سابق، ص ١١٠".

وَٱلْمَسْكِينِ وَآتِينِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَثَرُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِدَا يَوْمَ

والمسوعي وبرخ المسيدي في المسوعين المسوعين المسوعين المسوعين والمساور الله على المار الما

أمًّا الفي، وهو ما أخذه المسلمون من الكفار بدون قتال ، يشمل خراج الأرض المفتوحة، والعشور المفروضة على المقيمين في بلاد الإسلام من غير المسلمين، والعشور المفروضة على تجار أهل الحرب، ينفق منه على المساكين واليتامي وابن السبيل، وفي رأي أنها توجه لبيت المال ومنه ينفق عليهم(").

يقول الحق على ﴿ ثَا أَفَاءُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِى الْقَرَىٰ وَالْهَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ وَالْهَ عَلَيْهَ وَلِلّهُ سَدِيدُ وَمَا ءَانَدُكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بَهَ كُمْ عَنَهُ فَانَتُهُوا وَالْقَدُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَالِ ﴾ ((الموقع الله الله الله الله الله الله الله على المجاهدي وبالتالي الإجتماعي وبالتالي الإسهام بشكل أكبر من الغنيمة - التي يؤخذ منها الخمس فقط - في إحادة التوزيع المنووة ، أن الفيء قد أتى بغير جهد ولم تتعلق به النفوس أو تترتب عليه حقوق لأحد، أمّا الغنيمة فلتعلق أنفس المجاهدين بها لمباشرتهم القتال، علاوة على تحملهم نفتات الجهاد (ا).

ولهذا فإنّه في هذا العصر الذي أصبحت الجيوش فيه جيوشاً نظامية يتم إعداد القوات وتجهيزها على عاتق الدولة، ويُعطى المجندين فيه رواتب ومستحقات مالية، أن يكون أي مغنم يُتحصل عليه من القتال أن تعود أربعة أخماسه التي كانت تصرف للمقاتلين سابقاً لبيت المال، ومنها على مصالح الأمة ليكون نفعها أشمل وأثوها على

القرآن الكريم، سورة الأنقال، آية رقم (11).

الزرقاء، نظم النوزيع، مرجع سابــق، ص"٢٩-٣١"، عفــر، الاقتصاد الإسلامي، الجزء ١، مرجـــع سابـــق، ص" ١٤١،٤١."

٣) القرآن الكريم، سورة الحشر، آية رقم (٧).

أ) العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص"٣٦٤؛ الزرقاء، نظم التوزيع الإسلامية، مرجع سسابق، ص"٣٢.

إعادة التوزيع للثروة أعم، على الرغم من ضعف تأثيرها في إعادة التوزيع للشروات بالمجتمع لانخفاض مواردها أو انعدامه، باستثناء العشور وهي ما تقابل الرسوم الجمركية في وقتنا الحاضر.

## ٢/٧ المعادن والركاز وما يستخرج من البحار:

المعادن والركاز يأتيان بمعنى واحد ، إذ هما ما يوجد في بناطن الأرض من مال سواء أكان من معادن أوجدها الله ملل الأرض دون أن يصنعها أحد كالذهب والفضة والحديد من الجوامد، والنفط من السوائل، أو كنزٍ دفنه وأخفاه الكفار بباطن الأرض(").

والمفروض على الركاز وما يخرج من البحر الخمس، وعلى المعدن لمن يعده من الركاز لقوله وفي الركاز الخمس» (١)، ومن لا يعد المعدن من الركاز وعدّه مما تُخرج الأرض أوجب فيه ربع العشر كالزكاة لقول الحق و آله و آله الذين ءَامَنُوا أَخْفُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبتُم وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾ (١)، ولو أخذنا المعدل الواجب في المعدن قياساً بالواجب في الزكاة لوجدنا إيراده كبيراً ، فكيف به لو كان بمعدل ما يجب في الركاز وهو ما يمثل ثمانية أضعاف المعدل المفروض للزكاة ، وهذا أمر لا يستهان به في أهميته القوية والمباشرة تطبيقاً على إعادة التوزيع وهذا أمر لا يستهان به في أهميته القوية والمباشرة تطبيقاً على إعادة التوزيع كالفحم والفوسفات (١).

## ٨/٢ الإقطاع وإحياء الموات:

يمثل الإقطاع عطاء الدولة لأي من رعاياها بشيء من ممتلكاتها الثابتة كالأراضي

الزرقاء، نظم التوزيع، مرجع سابق، ص"٣"؛ الخياط، المجتمع المتكافل في الإسلام، مرجع سسابق، ص"٢٢٤".

البخاري، صحيح البخاري، المجلد ١، الجزء ٢، كتساب الزكساة، بساب رقسم (٦٦)، مرجسع سسابق،
 ص. ١٧٧ (١).

٣) القرآن الكريم، سورة البقرة، أية رقم (٢٦٧).

٤) العوضي، نظرية النوزيع، مرجع سابق، ص ٣٦٣٪؛ الزرقاء، نظم النوزيع، مرجع سابق، ص ٢٠٠٠.

البور أو الموات الصالحة للاستصلاح والاستغلال الاقتصادي، سواء في المجال الزراعي أو بناء المساكن أو إقامة المشروعات الإنتاجية المتنوعة عليها، أو تلك الخاصة بمواطن الثروة المعدنية في بعض الحالات، أو إعطائهم من مملكاتها المنقولة التي ترد لخزينة الدولة من مصادرها العديدة كالزكاة والعشور وما يتحقق من إيراذات بعض المشروعات العامة، يُعطى منها أهل الاحتياج مقدمين فيه على الأغنياة (١)،

والإقطاع أنواع ثلاثة :

١ ـ إقطاع تمليك وهو إقطاع الدولة رقبة الشيء المقطع لأحد رعاياها .

٢- إقطاع ارتفاق تعطي فيه الدولة للمُقطع له من أملاكها شيئاً لفترة زمنية معينة
 دون إضرار بأحد

 "وقطاع استغلال يتمثل بإعطاء الدولة لشخص غِلة أرض عشرية أو خراجية ليرتزق بها ويتعيش(").

فمن المال الثابت أقطع رسول الله النبير من من أموال بني النظير، تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق في «كنت انقل النبوي من أرض الزبير التي اقطعه رسول الله على رأسي» (٢)، كما قد أعطى الرسول الله ومن بعده الخلفاء الراشدون الناس من المال المنقول على قدر حاجاتهم، وقد سوى رسول الهدى إبينهم في المطاء وفاضل، إذا لم يكن لديه الله في عهده أو عهد أبو بكر الصديق في بيت مال للمسلمين، وذلك نظراً لقلة ما يرد أولاً من أموال، ثم تتزيعهم إياها مباشرة حيث كان رسول الله يقيمق المال الفائض لديه ليومه على المسلمين ولا يبق في حوزته منه شيء لأكثر من ثلاثة أيام، في حين سوى أبو بكر وعثمان وعلى في في العطاء من المال المنقول، وفاضل عمر في العالم، وأبو بكر وعثمان وعلى في العطاء من المال المنقول، وفاضل عمر في العلاقة المال المنقول، وفاضل عمر في العطاء من المال المنقول، وفاضل عمر في العلاقة المال المنقول، وفاضل عمر في العلاقة المال المنقول، وفاضل عمر في العلاقة المناس المال المنقول، وفاضل عمر في العلاقة المناس المنقول المنقول المناس المناس المناس المناس المنقول، وفاضل عمر في المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنتول، وفاضل عمر في المناس المنا

عفر، السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص"٣٣٩-٣٣٣".

 <sup>)</sup> محمد الزحيلي، إدعاء الأرض الموات، الطبعة الأولي، جدة: مركز النسشر الطبسي بجامعة الملك
 عبدالعزيز، مطابع جامعة الملك عبدالعزيز، ١٠١٠هـ/. ١٩١٩م ص٠٨٥- ٩٠.

٣) البخاري، صحيح البخاري، المجلد٢، الجزء٤، كتاب فرض الخمس، باب رقم (١٩)، مرجع سسابق،
 ٣٠٠.

ع) محمد عبدالفتاح عليان، «تقويم النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب لتوزيع العطاء»، مجلة =>

كما أنَّ سماح الدولة لمواطنيها بتملك شيء من ممتلكاتها الثابتة ـ مما لا يُعد مرفقاً مشتركاً ـ المتمثلة في الأراضي البور أو الموات لاستصلاحها وإحالتها من أرض ميتة إلى أرض حيَّة والاستفادة منها ، يعد إحياء المُدرض وتملكاً لها (()، القوله ﷺ «من أخي أرضاً ميتة فهي له (()، وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن المصطفى ﷺ «من أعمر أرضاً ليست لأحر فهو أحق (7).

ومن خلال ما سبق نلحظ أنَّ للإقطاع ممثلاً بإقطاع التمليك أو الارتفاق ، وكذا إحياء الموات أشراً في توزع الشروة المعطلة من الأراضي الطبيعية لمسالح من يستغلونها ويضاعفون من إنتاجيتها ، كما أنَّ في إقطاع الاستغلال وياتله عطاء الدولة لأفرادها من خزينة الدولة أسلوباً جيداً من أساليب إعادة توزيع الشروة للمحتاجين في المجتمع (أ).

### 7/9 الإنفاق التطوعي «الصدقات»:

تشمل صدقة التطوع في معناها الواسع فعل كل خير ، من إنفاق المال في وجوه الإحسان المتعددة، إذ هي إنفاق المسلم في سبيل الله تبرعاً من ماله الزائد عن التزامات الفريضة كالزكاة، مما يقوي روابط التكافل بين أبناء المجتمع<sup>(0)</sup>، والأصل فيها قوله ﷺ ﴿يَانُهُمُ اللّهِينَ ءَامُنُوۤا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَّقَنَكُم مِّن قَبّل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا

<sup>=</sup>كلية العلوم الاجتماعية، العدد ٢، الرياض: جامعة الإمام محمد بين مسعود الإمسلامية، ١٩٨٨ المارية، صنء ١٩٠٠. ١٩٨

ا) شوقى لحد دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، الطّبقة الأولى، الزياض: مكلّبة الغريجس، مطابع الفرزدق التجارية، ١٠٤٤هـ/١٩٨٩م، ص١٩٣٠؛ الزرقاء، نظم التوزيع الإسسلامية، مرجع سابق، ص١٩٠٠؛

٢) محمد بن سورة الترمــذي، سنن الترمــذي، المجلد ٢، الجزء ٣، كتاب الأحكـــام، بــاب رقــم(٣٨)، استاتــبول: دار الدعوة، ٤٠١ ١هــ/ ١٩٨١م، ص" ١٦٤".

٣) البخاري، صحيح البخاري، المجلد١، الجزع٣، كتاب الحرث والمزارعة، يساب رقسم (١٥)، مرجسع سابق، ص٠٧٠.

الزرقاء، نظم التوزيع الإسلامية، مرجع سابق، ص"١٣".

ه). العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص"٣٦٨"؛ الخياط، المجتمع المتكافل في الإسالام، مرجع سابق، ص"٣٢١،٢٢٠".

بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفُورُونَ هُمُ ٱلظَّلِبُونَ ﴾ (ا وقول الحق عَلَمُ ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَّنَهُمْ وَلَنكِنَ اللَّهَ يَهْدِى النَّى يَشَاءُ وَقِهَ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوكَ فَلاَنفُسِكُمْ وَانتُمْ لَا تُظَلِّمُونَ إِلَّا ٱبْتِفَاءً وَجِهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوكَ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَلَعُكُ لَهُمْ وَلَهُمْ أُجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ (ا وقوله عَلَى الإيات حث على الصدقة وفضل فعلها .

ولم يضع الإسلام حداً أدنى لمقدار صدقة التطوع، أو حداً أعلى كما هو الحال في الزكاة أو الوصية أو غيرها ، بل ترك الأمر في مقدار ما ينفقه من صدقة التطوع إلى ذاتية المسلم واختياره(1), يقول الرسول ﷺ «إيقوا النار ولو بشتى تمرة»(6).

ولنا أن نتصور حجم تأثير هذه الوسيلة في إعادة توزيع الثروات في المجتمع من خلال كبر حجم مواردها نظراً لاستمرارية أدائها من قبل المتطوعين طوال العام، وفي مختلف أوجه البر، مع كبر حجم أفراد المجتمع واتساع شريحة الراغبين في الإنفاق من أموالهم في سبيل الله.

## ٢/١٠ إنفاق التكافل الاجتماعي:

من النفقات الواجبة وما يعد توزيعاً إلزامياً للثروة في الإسلام، نفقات الأقارب بمن يستملهم ذلك من الأب والأم والجد والجدة والزوجة والأبناء وغيرهم من الوارثين، ذلك أنَّ الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع وتماسكها والتكافل فيها بينها

١) القرآن الكريم، سورة البقرة، آية رقم (٢٥٤).

القرآن الكريم، سورة البقرة، آية رقم (۲۷۲).

١) القرآن الكريم، سورة الحديد، آية رقم (١٨).

العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص ٣٧١".

البخاري، صحيح البخاري، المجلدا، الجزء؟، كتاب الزكاة، باب رقم (١٠)، مرجع سابق،
 ص١١٤٠.

هو المنطلق لاستقرار المجتمع اقتصادياً في المستقبّل (١)، يقول المولى ﷺ ﴿وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَّةُ
بِوَلَهِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُۥ بِوَلَهِمِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۚ ﴾(١).

# ٢/١١ صدقة الفطر والأضاحي والهدي:

أوجب الإسلام لكل من تلزمه النققة على أهل بيته من زوجة وأبنا، وأبوين وخدم، أن يخرج زكاة فطره ، فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال افرض الرسول . 
قض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١٦) فهي زكاة عينية يراد بها تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع في مجال الإطعام للمحتاج ، مع ما تسهم به في إعادة التوزيع للثروة بين أفراد المجتمع وفقرائه على وجه الإلزام والتكرار في كل عام (١٠).

أَمَّا الأَفْسَحِية فقد حَثُ السُّمَرِع الحَكِيمِ على فعلها حِيث يقول المولى اللهُ ﴿ وَٱلْبُدْرَ حَعَلْنَهَا لَكُر مِّن شَعَيْرٍ ٱللهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَابِعَ وَٱلْمُعْرُّ كَذَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٥)، كما يقول الله على مخاطباً نبيه المصطفى محمد الله فَصَل لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ﴾ (١)، فقرن بينها المولى على وبين الصلاة لأهميتها

ا) العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص"ه ٣٦٦، عصام عباس نظني، تحليل الفكر الاقتصادي فـــي
العصر العباسي الأول ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصر، مكة المكرمة: جامعــة أم القـــرى،
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مطابع جامعة أم القرى، ١٤١٦هـــ ص"٥٥٤.

القرآن الكريم، مدورة البقرة، آية رقم (١٣٣).
 البقراني تصحيح البخاري، العجلدا، الجزء؟، كتساب الزكساة، بساب رقسم (٧٠)، مرجسع مسابق، ص١٩٨٠.

<sup>1)</sup> علوان، التكافل الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص" 10".

القرآن الكريم، سورة الحج، آية رقم (٣٦).

القرآن الكريم، سورة الكوثر، آية رقم (٢).

وإفرادها لله وحده ، وبقوله الله النضا ﴿وَلِحَكُلُ أُمَّوْ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذْكُوا اَسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَقَعُهم مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَدِ وَلِلهُ كُرُ إِلَكُ وَحِدُ فَلَهُ اللهُمُوا وَيَشِرِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٢/١٢ البهيات والهدايا:

تأتي ألهبة والهدية والصدقة بمعاني عدة متقاربة ، والعطية اسم يشملهن جميعاً ، إذ الهبة والهدية تمليك للغير من مال المرء في حياته بلا مقابل، فهي من طرق التمليك المشروعة للغير بإذن الواهب أو المهدي في شتى أصناف المال، إلا أن هناك فرقاً بينهما في الهدف من تقديها ، حيث يراد بالهبة التقرب إلى الله تعالى ، والهدية التودد والتقرب إلى اللهدى إليه (<sup>1)</sup> ، يقول الرسول هي مبيناً فضلها وأهميتها مهما قلّت «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة بالرتها ولو فرسين شاة»(<sup>0)</sup>، وتقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله هي يقبل الهدية ويُثيب

١) القرآن الكريم، سورة الحج، آية رقم(٣٤).

الترمذي، سنن الترمذي، المجلد ٢، الجزء ٣، كتاب الأضاحي، باب رقم (١٠)، مرجع سابق، ص٣٢٠.

عوان التكافل الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص"ؤه".
 عار، السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص"٣١"؛ البهسي

الخولي، الثروة في ظل الإسلام، الطبعة الثالثة، دار الاعتصام للنشر، القاهرة: دار الإسلامية الإسلامية، ١٩٦٨هـ/ ١٩٧٨م، ص١٩٧٠.

البخاري، صحيح البخاري، المجلد١، الجبرع٣، كتباب الهبة، باب رقم(١)، مرجع سابق،
 ٢٩،١٢٨٠.

٦) المرجع السابق، المجلد ١، الجزع ٣، كتاب الهبة، باب رقم (١١)، ص ١٣٣٠".

ويعد عطاء الآباء وأبنائهم والاخوة والأقارب وأفراد المجتمع فيما بينهم، صورة من صور التكافل الاجتماعي وأداة تسهم في إعادة توزيع الثروة بالمجتمع، رغم حجم الأثر البسيط الذي يمكن أن يحدثه وجودها في إعادة التوزيع للشروة، نظراً لعدم إلزاميتها ووجوب تكرارها.

## ٢/١٣ الضرائب «التوظيف»:

تعتبر الضرائب وسيلة حديثة من وسائل إعادة التوزيع للشروات في الاقتصاد الوضعي الحديث وإن كانت معروفة لدى المسلمين منذ قرون مضت تحت مسمى التوظيف، وقد تضمنته آراء علمائهم في بيانه ومقداره وضوابطه إلى غير ذلك.

فالتوظيف يعني أخذ مقدار غير محدد من أموال الأغنيا، لصالح المجتمع إذا نزل به خطر أو حاجة وعجز ببت المال عن مواجهتها ، ومن ذلك أن يقوم أهل كل بلد بفقرائهم ويكفوهم الضروري من حاجاتهم الغذائية والمعاشية، ولذا أجاز الإسلام لولي الأمر أن يتدخل في الملكية الخاصة للأغنيا، بالاقتطاع منها لشرد إلى المستويات الدنيا من المجتمع ، واستُند في القول بجوازه لقول الحق الحق هي هي هي واليّس لير أن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَعْزِبِ وَلَكِمُ الْمِر مَن ءَامَن بِاللّهِ وَالْمِر لَي اللّهُ وَالْمَدِي اللّهُ وَالْمَعْرِبُ وَلَكِمُ الْمِر مَن ءَامَن بِاللّهِ وَالْمِر اللّه وَالْمَدِي وَالْمَالِين وَفِي الرّقاسِ وَأَقَامَ الصّلَوْة وَمَالَى الرّقاسِ وَأَقَامَ الصّلَوْة وَمَالَى الرّقَاسِ وَأَقَامَ الصّلَوْة وَمَالَى الرّقَاسِ وَأَقَامَ الصّلَوْة وَمَالَى الرّقَاسِ وَأَلْمَالُوهُ وَمَالَى اللّهُ عَلَى حُيْدٍ وَلَا اللّهُ عَلَى حُيْدٍ وَلَا اللّهُ عَلَى حُيْدٍ اللّه الله عَلَى حُيْدٍ الله عَلَى حُيْدٍ الله عَلَى حُيْدٍ فَوَالَى اللّه عَلَى حُيْدٍ الله الله عَلَى حُيْدٍ وهو هو الله الله عَلَى حُيْدٍ الله الله عَلَى حُيْدٍ الله عَلَى حُيْدٍ عَلَى حُيْدٍ عَلَى حُيْدٍ عَلَى عَلَامِ عَلَى حُيْدٍ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامِ عَلَى حُيْدٍ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى حُيْدِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَل

١) القرآن الكريم، سورة البقرة، آية رقم (١٧٧).

٢) بركات، الاقتصاد المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص"٢٥٨٠؛ بونس، الملكية في المشريعة =>

وعلى اعتبار أنَّ التوظيف كان لمواجهة أمر طارئ واستثنائي غير دائم. في المجتمع الزمت بوجوده ، كان من المنطق والحكمة أن يُترك أمر تحديد مقداره للدولة بالقدر الذي يسد هذه الحاجة ويدفع ضررها عن المجتمع (١٠).

ولكن ينبغي عند الإقدام على فرضها مراعاة مجموعة من الضوابط والشروط أهمها: خلو بيت المال أو عدم كفاية ما به من أموال لتغطية نفقات تلك الحاجة الطارئة، وأن يكون الإمام عدلاً ويأخذها من فضول أموال الأغنياء بالقدر الذي يسد الحاجة (").

ومن هنا نلمس الأثر الجيد الذي يمكن أن يحدثه التوظيف في إعنادة التوزيع للثروات طالما أنَّ السبب الذي أدى إليه هو الخلل في تركيبة المجتمع واتساع فجوة الطبقية في تركيبته، مما أدى إلى عجز الطبقة الدنيا منه عن تلبية أدنى متطلبات الحياة ، فكان بذلك وسيلة ناجعة في نقل الثروات من الأغنياء إلى الفقراء

# ٤ ٢/١ العارية والمنيحة والضيافة:

ومن وسائل التكافل في الإسلام وإعادة توزيع الشروات ، العارية : وتعني بذل منافع الأعيان بلا مقابل، وبها تتحقق منفعة كبيرة للمستعير، إذ لولاها لاضطر المستعير إلى استنجار ذلك الشيء أو شرائه ولو لن يحتاجه سوى لمرة واحدة ، ومما يستدل به على جوازها ما ورد في الحديث عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله على استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال: «لا، بل عارية مضمونة» (اا، وهي أشبه ما تكون بتملك المعار إليه للشيء المعار تملكاً مؤقتاً

ا) بونس، الملكوة في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي، مرجم سلبق، ص٣٠٠؛
 العوضي، نظرية التوزيع، مرجع سابق، ص٣٢٣.

٢) بركات، الاقتصاد المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص ٩٠٠".

آبو داود، سنن أبي داود، المجلد، كتأب البيوع والإجارات، باب رقم(۱۰) فــي تــضمين العاريــة،
 حديث رقم (۳۰۲۳)، استاتبول: دار الدعوة، ۱۰ ۱هــ/۱۸۹۱م، ص۳۲۲٬۸۲۲.

للاستفادة من منفعته دون التصرف في أصله على أن يرده دون إفساد في هيئته التي أخذه عليها أو تغيير لمعالمه، كمن يعير إناءً لمن يطبخ فيه، أو ثوباً لشخص يلبسه لمناسبة ما، أو سيارة لآخر تقله حيث يريد ، فهي تعاون مشروع على البر ، ومؤازرة للناس بعضهم بعضاً (()، وداخلة في عموم قوله فاق ﴿وَرَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلْعُدُونِ ﴾ (()، وقد يأثم مانعها في بعض الأحيان لقوله في ﴿وَوَيَلُ لِّرْتُ وَاللَّهُ مِنْ هُمْ عَن صَلَاجِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُمْ عَن صَلَاجِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أماً المنيحة وهي أشبه ما تكون بالعارية، ولكن الممنوح يستفيد من المنفعة المتولدة عن هذه المنيحة كاللبن من الشاة، ومايزرع من منيحة الأرض، والأرباح المتولدة من منيحة الأنس، والأرباح المتولدة من منيحة النقود «القرض الحسن»، وتعد وسيلة شاملة وسريعة لإعادة توزيع الثروات قد انتهجها الرسول فلا مع وسائل أخرى بداية هجرته إلى المدينة المنيحة في العهد النبوي كمنيحة الحيوانات، والدور، والأراضي الزراعية، والدراهم وغيرها، ما يدل على عدم إرادة تخصيصها وحصرها بنوع معين، مما يكن أن نقيس معه إمكانية تطبيق حكمها الشرعي على أي نوع من رأس المال الإنتاجي في عصرنا الحاضر كالسيارات والمصانع وغيرها أن المناسلة على مشروعيتها، ما يرويه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها الت لعروة ابن أختي؛ (أن كنًا لننظر إلى المهلال ثم المهلال ثم المهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول اللا تشهرين وما أوقدت في أبيات رسول اللا تشخيرين وما أوقدت في أبيات رسول الله يكل نهدين وما أوقدت في أبيات رسول الله يكفر أبيات رسول الله المحالية علي المحالة على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على السيارين المحالية على المحالية عل

ا) الحصري، السياســة الاقتصاديــة، مرجع سابق، ص"٣٣٧» الزرقاء، نظــم التوزيــع الإســـلامية، مرجع سابق، ص"١٩٠١،٢٠؛ علوان، التكافل الاجتماعي في الإســـلام، مرجع سابق، ص"١٠٠٠.".

القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية رقم(٢).
 القرآن الكريم، سورة الماعون، الآيات رقم (٤-٧).

الزرقاء، نظم التوزيع الإسلامية، مرجع سابق، ص"٢٥-٢٧".

قالت الأسودان التمر والماء إلا أنَّه قد كان لرسول الله على جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول على من البانهم فيسقينا)(١٠).

والفياقة ضرب من المواساة ووسيلة من وسائل التكافل ، شرعها الإسلام وحض عليها وعدمًا من مقتضيات الإيمان (أ) ، يقول الرسول ﴿ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والفيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحلُّ له أن يقوي عنده حتى يُخرِجَهُ (أ) ، وإن كان تأثيرها على إعادة التوزيع للشروات ضئيلاً ، لاسيما في عصرنا الحاضر الذي قد توفرت به معظم وسائل الجدمات ما لم يكن متاحاً في السابق ، كالاستراحات والمطاعم والفنادق بالطرق والمدن ، إلا أنها رغم ذلك تؤدي شيئاً من ذلك الغرض لمن لا يملكون نفقاتها ، أو من أبناء السبيل .

البخاري، صحيح البخاري، المجلد ١، الجزء ٣، كتاب الهبة، باب رقم (١)، مرجع سابق، ص ١٢٩".

الخولي، الثروة في ظل الإسلام، مرجع سابق، ص"١٨١؛ علوان، التكافل الإجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص"٩٥".

٣) البخاري، صحيح البخاري، المجلد٣، الجزء٧، كتاب الأدب، باب رقم(٥٨)، مرجع سابق، ص"٢٠٤".

### ٣. تصور مقترح للإفادة من وسائل إعادة توزيع الثروات

من خلال ما تم طرحه من مجموع الوسائل التي يُرى إمكانية إسهامها في إعادة توزيع الثروات في المجتمع المسلم ، نجد أنها مع تنوعها في شتى المجالات، وشمولها لضروب ومناحي التعاملات الحياتية للمسلمين ، واختيارية البعض منها أو إلزاميته، وتكرر بعضها ودوريته، تعد بنياناً متكاملاً ونسيجاً متناسقاً ومنسجماً ، تؤدي في حال تطبيقها مجتمعة إلى فاعلية كبيرة في نتائجها المرجوة تفوق ما قد يتوقع منها من أثور

وبعرض تصور مقترح للإفادة من وسائل إعادة التوزيع للثروات في المملكة العربية السعودية باعتبارها بلداً إسلامياً يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ، يقترح الآتي:

## ٣/١ ما يتعلق بالدولة والجهات التابعة لها:

الديني على وزارة المالية حين إعداد الميزانية العامة للدولة أن تعمد إلى وضع ميزانية مستقلة للجهة المعنية بجباية الزكاة وإنفاقها في الدولة وهي مصلحة الزكاة، وإن كان هذا خروجاً على القواعد التقليدية للميزانية في الأنظمة الوضعية من وجوب وحدة الميزانية وعدم التخصيص، إلا أن للنظام المالي الإسلامي في ذلك خصوصية ، حيث أن الزكاة من الإيرادات المحددة المصارف والتي يجب إنفاق مواردها على مستحقيها المنصوص عليهم في القرآن الكريم، مع الأخذ بالاعتبار تغيرات الزمان مما له أثر في مجال الإنفاق على بعض أصناف مصارف الزكاة وفق الآتى:

أ - سهم الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل ويتم توجيه، لوزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تعنى برعاية المحتاجين كالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعسرين ، لاسبيما في هذا الوقت الذي امتلات فيه السجون بالمعسرين ممن احتملوا ديوناً لم يستطيعوا سدادها ، وذلك لإنفاقه على تلك الجهات .

ب- أن يتم التعامل مع سهم العاملين على جباية الزكاة في الدولة بأحد أمرين ،
 الأول أن يكون الإنفاق عليهم وتوظيفهم مما يُجبى من زكوات ، أمًّا الأمر
 الثاني في كون العاملين عليها يأخذون مقابلاً وأجراً منتظماً من الدولة نظير
 ما يقومون به من خلال توظفهم بوظائف رسمية في الدولة ، وعليه يتم
 تحويل سهم العاملين على جبايتها في الدولة لبقية المصارف

ج ـ انتفاء الاستحقاق لسهم المؤلفة قلوبهم مؤقتاً في هذا العصر ـ ولربما يتغير الأمر في المستقبل ـ والأولى توجيه مصرفه إلى الأصناف الأخرى مِن فقراء ومساكين وغيرهم .

د ـ سهم في سبيل الله ويتم توجيهه للجهة التي تعنى بحماية الدولة ورعايتها وحفظها من أي اعتداء خارجي وهي وزارة الدفاع ، ولربما يوجه لمشراء العتاد والسلاح.

1- أنَّ بعض وسائل إعادة توزيع الثروة قد انتهى وجودها حالياً كالخراج، أو تغيرت صور تطبيقها الماضية كالغنائم نظراً للتنظيم العسكري المنظم غير القائم على التعطيم العسكري المنظم غير القائم على التطوع، وعليه فلا مجال لا ببتحقاق المقاتلين على شيء منه خصولهم على الأجر المرتبات وما يغنم في الحروب من معدات وآلات الأعداء والتي يتم بيع بغضها في مزادات عامة . كما حصل في حرب الخليج . فالأولى أن توجه إيراداتها للجهة المعنية بخصس الغنائم وهي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، في حين أنَّ العشور والذي تتولاء مصلحة الجمارك حالياً تحت مسمى الرسوم الجمركية مما يُعد فيئاً، نجد أنَّه ينبغي توجيه موارده نحو بيت المال للجهة المعنية بالإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل.

٣. أما إحياء الموات الذي تم تشريعه لمساعدة من بحتاج من المسلمين لإقامة منزل يسكنه، أو مزرعة يعمل بها ويرتزق منها وما شابه ذلك مما يسمهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإلله ونظراً لتصرفات كثير من الناس في التعدي على ممتلكات الدولة من الأراضي البور بهدف الاتجار بها لا إحيائها الإحياء الشرعي ، فقد

اتخذت الأساليب والإجراءات التي تحمي المال العام ووضعت التعليمات التي تهدف إلى تنظيم الإحياء بالصورة التي تحقق الهدف الذي من أجله شرع.

٤. يقوم البنك الإسلامي للتنمية بجهد رائد في الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، إذ يقوم بذبحها وتجميدها وإرسالها للفقراء والمحتاجين في البلدان الإسلامية، وكان من الأولى توزيعها على فقراء الحرم أولاً ثم الاقربون فالأقربون مبن فقراء المسلمين، مع العمل على توسيع دائرة نشاطه ليشمل شتى مناطق المملكة بدلاً من قصره على مكة المكرمة، وذلك للأثر الذي تحدثه في إعادة توزيع الثروة، فضلاً عن الدور الإيجابي لها في إيجاد مشاريع تستوعب أعداد كبيرة من الكوادر البشرية الإدارية والفنية والمهنية للعمل في المجازر الآلية والأعمال المسادة لها.
٥. أن تعمد مؤسسة النقد العربي السعودي وهي المصرف المركزي بالمملكة، إلى الزام المصارف التجارية بجزء يسير من أرباحها في تقديم قروض حسنة ميسرة لتفعيل دور منيحة النقود وفق ضوابط تحدد المستحقين لها من المحتاجين، ومقدار القروض ومدتها والجهة الرقابية عليها إلى غير ذلك من التنظيمات الملائمة، خدمة من تلك المصارف لبلدها ومواطنيها لقاء ما تحققه تلك المصارف من أرباح كبيرة باستثمار أموال المودعين.

## ٣/٢ ما يتعلق بالجهات الخيرية:

1. الدعوة إلى إقامة جمعيات أو مراكز خدمية متخصصة تسهم في إعادة التوزيع للثروة، كأن تقام مثلاً جمعية خيرية ثعنى بمهام العارية فتنشئ من ضمن أعمالها على سبيل المثال قصور أفراح يتم فيها إقامة حفلات الزواج للمحتاجين من غير القادرين على دفع تكاليفها، أو أخرى تهتم برعاية أبناء السبيل فتقيم لهم الاستراحات المجانية على الطرق وتقدم لهم الخدمات الضرورية، أو في الاهتمام بالأيتام والأرامل وبناء دور الإيواء لهم وإطعامهم والإنفاق على متطلباتهم الميشية.

٢٠ منرورة إنشاء أوقاف خيرية في نشاطات متعددة يختاجها المجتمع، كمدارس وجامعات خيرية للطلاب والطالبات أومن ومستشفيات ومراكز صحية عامة ومتخصمة كمراكز غسيل الكلى للفقراء والمحتاجين وغيرهم على شرط الواقف.
٢٠ التوسع في إنشاء جمعيات خيرية ذات نشاطات متعددة تحت إشراف الدولة، يُسند إليها مهام عدة منها خمع الزكاة لمن تركت الدولة مستولية جيايتها للافراد، وكذا التبرعات وزكاة القطر والكفارات والنذور من الأفراد لتوزيعها على مستخفها .

# الخاتمة

من خلال القراءة في هذا الموضوع والكتابة فيه ظهرت لي مجموعة من النتائج وتبينت بعض التوصيات لعل أهمها ما يلي:

### النتائج:

- إقرار الإسلام بالتفاضل في الثروات بين أفراد المجتمع ، مع سعيه إلى التخفيف
   من التفاوت الطبقي الكبير في الثروات بالمجتمع ، وردم الهوة وتضييق المسافة
   بين الأغنياء والفقراء ، تحقيقاً للإخوة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بينهم.
- سبق النظام الاقتصادي الإسلامي ومبادئه الفاعلة في مجال إعادة توزيع
   الثروات بالمجتمع مما يقع تحت مسمى الاقتصاد الاجتماعي، غيره من الأنظمة
   الاقتصادية المختلفة من منذ أربعة عشر قوناً
- وجود مجموعة من الوسائل والأساليب العديدة لتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم، تتنوع في تقسيماتها ما بين ملزمة كالزكاة والكفارات، واختيارية كالأوقاف، أو دورية كصدقة الفطر، وغير دورية كصدقة التطوع والنذور، أو من حيث كونها مادية كالضرائب أو معنوية كالمنائح، تمثل في مجملها ترابطاً وثيقاً يحقق أثراً ملموساً في إعادة التوزيع للثروات بالمجتمع.

#### التوصيات:

- □ تعميق دائرة البحث من قبل الدارسين والباحثين في هذا المجال ، لاستنباط وسائل جديدة يمكن أن تسهم بالإضافة لما سبق في إعادة التوزيع للشروات بشكل أكبر وأشمل.
- □ الزكاة مصدر رئيس وهام في إعادة توزيع الثروة في المجتمع ، ينبغي للدولة بحكم كونها المسئول عن جبايتها ، أن تعمل بحرص على صرف إيراداتها في

مصارفها التي نصت عليها الآية الكريمة الستون في سورة التوبية بقول المولى الله ﴿ إِنَّمَا الصِّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ الْمُولِي اللهِ ﴿ إِنِّمَا الصِّدِيلِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فَلَوْمُهُمْ وَفِي الرِّقَابُ وَالْمَيلِ فَي يَضَةً بِرَكَ اللهِ وَالْمَيلِ اللهِ وَالْمَيلِ فَي يَضَةً بِرَكَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَصَارفه قبر تعطيل إلى مصارف قبر تعطيل إلى مصارف أخرى بحسب المعينها.

- اً الذعوة إلى التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية تحت إشراف الدولة في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، سواء ما كان منها متخصصاً في أفرع محددة من العمل الخيري، أو ذات نشاطات متعددة، وذلك للأثر الطيب المرجو منها في إعادة توزيع الثروة.
- □ تنظيم الجهود المشتركة بين الدولة والجمعيات الخيرية للوسائل المحتلفة الهادفة إلى إعادة توزيع الثروات في المجتمع، منماً للازدواجية . غير الملائمة احياناً .
  في العمل، والتي قد لا تخدم الغاية المشتركة التي يراد تحقيقها من كلتا الجهتين بالشكل المناسب.

# ثَبْت المصادر

- ١ القرآن الكريم.
- إسراهيم، عادل سباعي . الزكاة وأثرها في التنمية الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، شعبة الاقتصاد الإسلامي يكلية الشريعة والدراسات الإسلامية .
   حامية أم القرى، مكة المكرمة : ٢ - ١٤ ١هـ ٧ - ١٩٨٧ م .
- ٦٠ البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، استانبول: دار الدعوة،
   ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
  - ٤. برعى، محمد خليل. مبادئ الاقتصاد ، الرياض: دار زهراء الشرق .
- م. بركات، عبدالكريم صادق وآخرون. الاقتصاد المالي الإسلامي «دراسة مقارنة بالنظم الوضعية»، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، مطابع جريدة السفير، ١٩٨٤م.
- التركي، منصور إبراهيم. الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق «دراسة مقارنة»، القاهرة «المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، مطابع الأهرام التجارية.
- ٧- الترمىذي، محمد بن سورة. سنن الترمىذي، استانبول دار المدعوة،
   ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- جامع، جامع مصطفى . مبادئ الاقتصاد الكلني ، جدة : دار المجمع العلمي ،
   ۱۳۹۹ه / ۱۳۹۹م .
- ٩- الجعوين، أحمد حافظ. اقتصاديات المالية العامة «دراسة في الاقتصاد العام»،
   الطبعة الثانية، دار الجيل للطباعة، ١٩٧٤م.
- ١٠ حردان، طاهر حيدر. الاقتصاد الإسلامي «المال الربا الزكاة»، الطبعة الأولى، عمان : دار وائل للطباعة والنشر، مطابع الأرز، ١٩٩٩م.
- ١١ الحصري، أحمد السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، مطبعة دار التأليف.
- الخولي، البهي. الثروة في ظل الإسلام، الطبعة الثالثة، دار الاعتصام للنشر، القاهرة : دار النصر للطباعة الإسلامية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

١٢ الخياط، عبدالعزيز. المجتمع المتكافل في الإسلام، عمّان: مؤسسة الرسالة .
 مكتبة الأقصى، مطابع دار لبنان ببيروت، ٣٩٢ (هـ/١٩٧٢م.

٤١. دنيا، شوقي أحمد . النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، الطبعة الأولى،
 الرياض: مكتبة الخريجي، مطابع الفرزدق التجارية، ٤٠٤ (هـ/١٩٨٤م.

٥١ـ دنيا، شوقي أحمد. تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي «دُرَاسة مقارنة» ،
 الطبعة الأولى، بيروت : مؤسسة الرشالة، ٤٠٤ هـ (٨٤٤) الم المرسالة ،

11. الزحيلي، محمد. إحياء الأرض الموات، الطبعة الأولى، جُذَّة، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، مطابع جامعة الملك عبدالعزيز، مطابع جامعة الملك عبدالعزيز، ما ١٤١هـ/١٩٠٩م،

الرزقاء، مُحمد ألس فالسياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي»، من وقائع ندوة السياسة الاقتصادية في الإسلام المنفقدة بتالجزائر في الفترة من ٢٨ شوال ٢٠٠٠ فو القعدة ١٤١٠ ١٤١ مرع ٢٠٠١ مايو ١٩٩١م الطبعة الأولى، جدة المحمد الإسلامي للبخوث والتندريب بالنتك الإسلامي للتنميسة، ١٩٩٧م م

۱۸ الزرقاء، محمد أنس : «نظم التوزيع الإسلامية»، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي الإسلامي، المجلد ٢، العدد ١، جدة ١ المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، ٤٠٤ ١٩٨٤م، ص ٣٦٠ ٢٠ ٢٠).

 ١٩ سيد . فقه السنة ، جدة : دار القبلة الإسلامية ، شركة دار العلم للطباعة والنشر.

 ۲۰. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود ، استانبول دار الدعوة ، ۱ ۱۵۰ هـ/ ۱۹۸۱م.

٢١. سليمان، صالح محمود. «النظام الاقتصادي في الإسلام ودوره في بناء الحضارة الإسلامية»، مجلة هدى الإسلام، المجلد ٢٥، العددان ١/٨، مجلة ثقافية علمية أدبية، ١٠٤هـ/ ١٨٨م، ص٥٥١».

٢٢ شبرا، محمد عمر . «النظام الاقتصادي في الإسلام (بحث في أهداف وطبيعته)» ، مجلة المسلم المعاصر ، العدد ٢٠ ، (الكويت: مجلة فكرية تعالج

- شئون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، محرم ـ ربيع الأول ١٣٩٨هـ/ينايرـ مارس ١٩٧٨م، ص«٩١».
- ٢٣. صالح، سعاد إبراهيم. مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته، الطبعة الثانية، جدة: مكتبة مصباح، ١٤٠٨.
- ٢٤. صقر، محمد أحمد. «دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي»، مجلة المسلم المعاصر، العدد ٢٥، (الكويت؛ مجلة فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، صفر ربيع الثاني ٢٠١١ه/يناير مارس ١٩٨١م، ص٥٧».
- عبدالرسول، على المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدولة الإسلامية ، الطبعة الثانية ، الناشر دار الفكر العربي ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، ١٩٨٠م.
- ٢٦. عزت، فرج عبدالعزيز. «سياسة توزيع الدخل في الدول النامية»، مجلة الاقتصاد والإدارة، العدد ١٥، جدة: مركز البحوث والتنمية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، شوال ١٤٠٠هـ/ أغسطس ١٩٨٢م، ص ١٤٧٧».
- العسال، أحمد محمد وآخرون. النظام الاقتصادي في الإسلام، الطبعة الثالثة،
   مكتبة وهبة، دار غريب للطباعة بالقاهرة، ١٩٥٠ هـ ١٩٨٠م.
- ٢٨ عفر، محمد عبدالمنعم. نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ١٩٨١هـ/ ١٩٨١م.
- ٢٩. عفر، محمد عبد المنعم. الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، جدة : دار البيان العربي للطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ مُمَّهُ إم من الطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ مُمَّهُ إم من الطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ مُمَّةً إم من الطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ مُمَّةً إم من الطبعة المناطقة ال
- ٣٠. عفر، محمد عبد المنعم. التخطيط والتنمية في الإسلام، جدة : دار البيان العربي للطباعة والنشر، طبع بدار العلم للطباعة والنشر.
- ٢١. عفراً محمدً عبد المنعم السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مطابع جامعة أم القرى، ١٤١٥ه.

.

 ٢٢. علوان، عبدالله . التكافل الاجتماعي في الإسلام، الدار السعودية للنشر والتوزيع، مطابع قدموس الجديدة .

- ٣٢. عليان، محمد عبدالفتاح. «تقويم النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب لتوزيع العطاء»، مجلة كلية العلوم الاجتماعية، العدد ٢، الرياض: جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، ١٩٨٨هـ ١٩٨٨م، ص٥٥٥».
- عواد، محمد. والتكافل الإجتماعي في الإسلام»، مَجلة النكر الإسلامي، السنة ١٧٠ العدد ٢، والتكافل الإسلامي،
- العوضي، رفعت. الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر «نظرية التوزيع»،
   القاهرة الهيئة المعامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٧٤هـ/ ١٩٧٤م.
- ٦٦- العوضي، رفعت. في الاقتصاد الإسلامي «المرتكزات التوزيج الاستثمار النظام المالي»، الطبعة الأولى، مؤسسة الخليج للنشر والطباعة.
- الغويل، إبراهيم بشير أمعالجة الإسلام لمشكلات الاقتصاد، الطبعة الأولى،
   بيروت: مؤسسة الرسالة، مؤسسة البيادر للطباعة، ١٩٩٦هـ/١٩٧٦م.
- ١٦٨ الفنجري، محمد شوتي، الإسلام وعدالة التوزيع، الطبعة الأولى، الرياض: دار ثقيف للنشر والتأليف، ٤٠٤/هـ/١٨٤٥م.
- ٢٩. الفنجري، محمد شوقي المذهب الاقتصادي في الإسيلام، الطبعة الأولى، الرياض: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، دار الفنون للطباعة والنشر، ١٠١٤ هـ (١٨٨ م.)
- ٤٠ الفنجري، محمد شوقي. الوجيز في الاقتصاد الإسلامي، الرياض؛ دار ثقيف للنشر والتأليف، مطابع البادية.
- ١٤٠ فوزي، عبد المنعم المالية العامة والسياسة المالية، بيروت دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٣م م.
- ٢٠- قحف، منذر الاقتصاد الإسلامي «دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي»، الطبعة الأولى، الكويت: دار القلم، مطبعة الأمانة بالقاهرة، ٩٩٩ (هم/٩٧٩)م.

- 23. قحف، منذر. «النظام الاقتصادي الإسلامي نظرة عامة»، مجلة المسلم المعاصر، العدد ٢٠، (الكويت: مجلة فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، ذو القعدة محرم ١٤٠٠هـ/أكتوبر ديسمبر ١٩٧٩م، ص ٥٩٥».
- ٤٤. القرضاوي، يوسف. «دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية» من كتاب قراءات في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز، مركز النشر العلمي، ١٤٠٧هـ ١٤٨٧م.
- القري، محمد بن علي . مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي «دراسة للنظام الاقتصادي الإسلامي» ، الطبعة الرابعة، جدة : دار حافظ للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م .
- ٤٦. الكفراوي، عوف محمود . الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام ، الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، ١٩٨٣م .
- 22. النسائي، أحمد بن شعيب. سنن النسائي، استانبول: دار الدعوة، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- ٤٨. نقلي، عصام عباس. تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصر، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مطابع جامعة أم القرى، ١٤١٨ه.
- ۱۵- النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، استانبول: دار الدعوة،
   ۱۵-۱۱ هـ/ ۱۹۸۱م.
- ٥٠ الهمشري، مصطفى . النظام الاقتصادي في الإسلام من عهد بعثة الرسول ﷺ
  إلى نهاية عصر بني أمية ، الطبعة الأولى ، الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر،
   ٥٠١٤٠٥ / ٩٨٥ / ٨٥ .
- د. يونس، عبدالله مختار . الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة، مطابع جريدة السغير ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م .

# السلع الدولية وضوابط التعامل بها ﴿ مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية

دكتور/ مُحمَدُ عَبِدُ أَلَمنعم أبو زيد (هـ)

مقدمة

لقد تطورت الأسواق التقليدية تطوراً كبيراً نتيجة ليطور أساليب التجارة والتبادل، وتطور وسائل النقل والاتصالات من ناحية أخرى، وتطور النشاط السناعي من الشكل البسيط إلى ما يعرف بالصناعات ذات الحجم الكبير التي تحتاج لكميات كبيرة من المواد الخام كذلك، وظهور أساليب جديدة للمعاملات المالية لم تكن معروفة من قبل، مما أدى إلى وجود الحاجة لتوسيع قاعدة هذه الأسواق وظهور أشكال جديدة لها، كان منها أسواق السلم أو بورصات البضائع

والواقع أن أسواق السلع في حقيقة أمرها وبدأ نشأتها ليست إلا أسواقاً يتم تبادل السلع من خلالها، ومكان يلتقي العرض فيه مع الطلب، إلا أن أسواق السلع لها نظمها الخاصة بها، وأساليب للتعامل محددة يجب على جميع من يرغب في التعامل من خلالها الالتزام بها، ولذلك فإنها أسواق منظمة يتم التعامل فيها بأنواع محددة من السلع التي لها مواصفات خاصة تجعل منها سلعاً دولية.

وتوفر هذه الأسواق لكل من يمتلك هذه السلع وكل من يرغب في امتلاكها فرصاً وميزات عديدة، وكذلك لفيرهم من المتعاملين، وأيضاً للاقتصاديات الحديثة بصفة عامة، غير أن هذه المهيزات يقابلها من جهة أخرى العديد من المثالب والسلبيات التي تصاحب تطبيق بعض صور التعامل بهذه الأسواق، كما أن هذه الصور منها ما هو جائز التعامل به شرعاً، ومنها ما هو مشتمل على العديد من المخالفات الشرعة.

الشماد والمصارف الإسلامية - كلية الشريعة - والدراسات الإسلامية - جامعـة البرمـوك-أربد - الأردن.

ونظراً لأنه أصبحت هناك حاجة للتعامل مع هذه الأسواق وتلك السلع، فإن الأمر يقتضي دراسة طبيعتها والتعرف على أساليب التعامل بها، حتى يمكن تكوين تصور اقتصادي وشرعي عنها، وتقدير مدى ما يمكن أن تقدمه لنا من منافذ ملائمة للتعامل في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، ومعرفة ما هي الأساليب والصور المشروعة التي يجوز لنا التعامل بها، وتلك التي يشتمل تطبيقها على مخالفات شرعية حتى يتم تجنها وعدم التعامل بها،

من هنا كانت أهمية هذا البحث، والذي قسم إلى ثلاثة مباحث، ليتناول الجوانب المختلفة للتعامل بالسلع الدولية من خلال هذه البورصات.

يتعرض المبحث الأول لدراسة وتجديد ماهية السلع الدولية والأسلوب القائم للتعامل بها، حيث تناول التعريف بالسلع الدولية والشروط التي يجب توافرها فيها، وتناول التعريف أيضاً بأسواق السلع الدولية – بورصات البضائع – وكيفية التعامل بها، ثم الأساليب والصور التي يجري التعامل بها داخل هذه الأسواق.

ثم جاء المبحث الثاني ليتناول التقييم الاقتصادي والشرعي للأسلوب الحالي للتعامل بالسلع الدولية. حيث تناول بداية استعراض أهم المميزات والفوائد التي يمكن أن توفرها هذه الأساليب للمتعاملين بهذه الأسواق، وكذلك أهم المثالب والعيوب التي قد تنتج عنها ويتعرض لها المتعاملون بها عامةً.

ثم انتقل البحث بعد ذلك لدراسة انتقييم الشرعي للاسلوب الحالي للتعامل بالسلع الدولية، حيث تم التعرض للصور المختلفة التي يجري التعامل بها داخل هذه الأسواق، من خلال الاستعانة بالفروابط العامة للعقود عامة، وشروط صحة عقود البيع خاصة، لمعرفة مدى شرعية التعامل بكل صورة من هذه الصور، مستخدماً في ذلك أسلوب الاجتهاد الفكري وليس الاجتهاد الفقهي المعروف بمصادره وأساليبه ومناهجه لدى أهل التخصص من الفقها.

وفي المبحث الثالث تم التعرض للضوابط التي يجب مراعاتها عند التعامل بالسلع الدولية، والتعرف على الإمكانيات المتاحة أمام المصارف الإسلامية خاصة للتعامل بهذه السلع من خلال تلك الأسواق وانتهى البحث إلى أن التعامل بالسلع الدولية ومن خلال بورصات البضائع 
عكن أن يكون منفذاً تجارياً واستثمارياً وقويلياً ملائماً للعديد من المؤسسات 
والجهات المختلفة عامة، غير أنه تبين أن هناك العديد من المخالفات الشرعية التي 
تضمها بعض صور التعامل بهذه الأسواق، ومن ثم كان من المضروري تجنبها، وأن 
يقتصر التعامل على الصور الجائزة شرعاً، ولذلك فقد قام البحث بتحديد الضوابط 
الشرعية التي يجب مراعاتها عند التعامل بهذه الأسواق، ثم توصل البحث من خلال 
ذلك كله في النهاية إلى أن هناك حاجة للمصارف الإسلامية للتعامل بهذه السلع، 
وأن توافر إمكانية هذا التعامل قائمة من خلال بعض الصور الجائزة وفي إطار 
الشوابط الشرعية التي تم تحديدها، ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الاجتهاد الفقهي 
والابتكار الفني للتوصل إلى صبغ مصرفية ملائمة تمكن هذه المصارف من الاعتماد 
على هذه السلع وتلك الأسواق لتصبح منفذاً استثمارياً وتمونياً جديداً تساهم في 
علاج بعض المشكلات التي تواجهها في مجال توظيف مؤاردها المالية.

وسبحانك اللهم وبحمدك، التنهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### المبحث الأول مفهوم السلع الدولية والأسلوب الحالي للتعامل بها

السلع الدولية هي سلع لها مواصفات وشروط معينة، ويتم تداولها من خلال أسواق (يورصات) متخصصة، وفق أساليب ونظم محددة.

ولذلك لا يمكنُ الفصل بينَ طبيعة هذه السلع وطبيعة الأسواق التي يتم تداولها بها، والأساليب والنظم التي تحكم هذا التداول.

ومعنى ذلك أنه لكي يتم التعرف على ماهية هذه السلع فإنه يلزم لذلك التعرف على:

- مواصفات وشروط السلع الدولية.
- أسواق (بورصات ) السلع الدولية.
- أساليب ونظم التعامل بالسلع الدولية.

والتعرض لهذه النقاط يمثل موضوع هذا المبحث؛ حيث سيتم تناولها بشيء من الإيجاز الذي يغي بغرض الدراسة لاحقاً، ويسمح بتكوين الأرضية اللازمة للقيام ببحث بقية جوانب الموضوع المطلوبة، ودون الدخول في تفاصيل أو تفريعات لا تختملها المساحة المخصصة لهذا البحث، ولا تتطلبها طبيعته.

### مواصفات وشروط السلع الدولية:

السلع الدولية ليست سلعاً محددة بعينها، وإنما هي سلع لها شروط ومواصغات خاصة، تتيح لها الإمكانية لأن تكون محلاً للتعامل وفق أساليب ونظم متبعة بأسواق – أو بورصات – السلع، ومن ثم فليست أي سلعة تصلح لأن تكون سلعة دولية وفق هذا الأساس. ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في سلعة ما حتى يكن أن نصفها بأنها دولية (أ)؛

ا) انظر في ذلك: د. محمد مطر: إدارة الاستثمارات، الإطار النظري والتطبيقات العملية، عمان، دار واثل للنشر والتوزيع، ط٣، ٢٠٠٤م، ص ١٤٥-٥٨.

١- تجانس وحدات السلعة : وهذا يقتضي أن تكون السلعة من المثليات التي التضاوت آحادها تفاوتاً كبيراً يعتد به في التعامل ، بحيث من اللازم أن يكون لها مثيل في السوق، ويتم تقديرها بالكيل أو الوزن أو العد ، وذلك بما يسمح أن تحل أي كمية منها مكان أخرى من ذات النوع .

٢- القابلية للترتيب؛ وذلك بأن تكون السلعة قابلة للتصنيف في درجات أو أصبافي حسب جودتها، مثل؛ قطن باب أول، وقطن باب ثان، وذهب عيار ١٥، وذب عيار ٢٥، ...... وهكذا، وذلك حتى يكن التعامل بهذه السلع وفقاً لنماذج معينة، أو بناء على تسمية صنف معروف متفق عليه مسبقاً محدد الأوصاف.

٣ـ كبر خجم التعامل؛ وذلك أن يكون حجم الطلب على هذه السلع كبيراً ـ وكذلك ججم العرض ـ وذلك يتطلب أن يكون عدد المشترين والبائمين كبيراً، وتكون عامة الاستخدام، وهو ما يحقق السيولة لسوق هذه السلعة، ويعمل على تيسير المعاملات ببورصات تلك السلع، والتي يتطلب قيامها ومزاولتها لعملها بكفاءة عالية وجود هذا الحجم الكبير من التعامل لتلك السلع.

1. غير قابلة للتلف السريع: وذلك حتى تستطيع السلعة البقاء لمدة طويلة دون أن تتعرض للتلف، لكي يمكن تسليمها في التاريخ المحدد لذلك، ومن ثم فإن السلع التي لا تتوافر لها هذه السمة - كبعض أنواع الخضراوات - لا تصلح أن تكون سلعاً دولية.

٥- أن تكون في صورتها الأولية : حيث يشترط أن يتم التعامل بالسلعة في صورتها الأولية (الخام) أو نصف المصنعة ، مثل أنواع معينة من السلع الزراعية : كالقمح ، والذرة ، والن ، وأنواع معينة من الموارد الطبيعية كالذهب والبترول ، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية كالسكر مثلاً .

ود. زياد رمضان: مبادئ الاستثمار (الحقيقي والمسالي)، عمسان، دار والسل النشر والتوزيسع،
 ۱۹۹۸م، ص ۱۱۹۰۹، ۱۲۰۰۰.

ود. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠٠٢م، ص ٢٣٤.

### أسواق السلع الدولية:

إن وصف سلعة ما بأنها دولية لا يتطلب فقط توافر الشروط السابقة بهذه السلعة ، ولكن يجب أيضاً أن يتم تداولها من خلال أسواق متخصصة تسمى «بورصات البضائع» وليس معنى ذلك أن نفس السلع لا يتم التعامل بها خارج هذه الأسواق إذ من الممكن أن يجري التعامل بها في الأسواق العادية - ولكن لا يمكن أن نخلع عليها في هذه الحالة مصطلح السلع الدولية ، ولذلك فأن معرفة ماهية وطبيعة هذه الأسواق وما يميزها عن الأسواق العادية يعتبر أمراً لازماً للتعرف على ماهية هذه السلع.

وأسواق السلع الدولية - أو بورصات البضائع، هي أسواق منظمة متخصصة في المبادلات التجارية لسلع معينة - هي غالباً سلعاً زراعية : كالقمح، والذرة، والقطن، وموارد طبيعية؛ كالذهب، والبترول - ولهذه الأسواق نظامها الخاص الذي يجب أن يلتزم به كافة المتعاملين داخلها.

ولذلك فقد أصبح هناك ما يعرف ببورصة القطن (كالموجودة في مصر أو نيويورك) وبورصة الذهب (في لندن) وبورصة البن (في البرازيل) وبورصة الشاي (في السيلان) ....(1).

ولذلك فإن هذه الأسواق تعني المكان الذي يلتقي فيه المتعاملون، وتعني أيضاً عمليات البيع والشراء التي تتم فيها، وتعني كذلك القوانين واللوائح التي تحكم العمل بها.

ويتم التعامل في أسواق السلع الدولية في الغالب عن طريق مكاتب سمسرة متخصصة تتولى تنظيم المتاجرة فيهاءين البائعين والمشترين.

ويمكن تقسيم المستثمرين داخل هذه الأسواق إلى فئتين (٢):

<sup>()</sup> انظر د. محمد مطر: إدارة الاستثمار، الإطار النظري والنطبيقات العملية، مرجع سابق، ص ١٨٤.

٢) انظر: د. زياد رمضان: مبادئ الاستثمار الحقيقي والمالي، مرجع سابق، ص ١٢.

الأولى فئة المتحوطين؛ وتتكون مِن أفراد يعملون في مهنة على صلة بالسلعة ذات العلاقة، لتأمين اجتياجاتهم منها بدرجة أولى.

والثانية فئة المضاربين: وتضم أفراداً ومؤسسات تحترف تجارة السلع بيعاً وشراء بهدف تحقيق الربح من خلال توقعاتهم لحركة الأسعار، دون أن يكون لهم حاجة حقيقية لهذه السلع.

بين وفي هذه الأسواق لا تكون البضائع موضوع التعامل حاضرة، وإنما تجري المبادلات إما وفقاً لنماذج معينة أو بناءً على تسمية صنف متفق عليه مسبقاً ، كما أن البضائع ليسبب عينية، وإنما يكن أن تحل أي كمية من نوع معين محل كمية أخرى من ذات النوع ولا يكن قيام هذه الأسواق إلا لعدد محدود من السلع(1).

وقد تطورت أسواق السلع الدولية عن الأسواق العادية ، وكان وراء هذا التطور ظهور بعض المستجدات الاقتصادية الحديثة لعل من أهمها : الطلب الكبير على بعض أنواع السلع بسبب كبر حجم المشروعات الصناعية وتزايد حاجاتها إلى المواد الأولية بكميات كبيرة ، وأيضاً حاجة كثير من الدول إلى الحمول على بعض السلع الأساسية من مصادر منظمة تتيح لها تلبية حاجاتها بصورة اقتصادية مستقرة، هذا فضلاً عن نمو قطاع المعاملات المالية في الاقتصاديات المعاصرة بجوار قطاع الإنتاج الحقيقي .

وعلى الرغم من أن أسواق السلع الدولية تعتبر وليدة الأسواق التقليدية (<sup>٢)</sup>، إلا أن ثمة فروق جوهرية بينهما يمكن تحديد أهمها فيما يلى<sup>(٢)</sup>:

 د. وجود السلع؛ فعلى حين تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية على سلع موجودة فعلاً ومنظورة ، نجد أن التعامل في أسواق السلع يحصل بمقتضى عينة نموذجية ، أو صنفاً محدداً معروفاً بمواصفاته المختلفة .

انظر: أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، بنسك البركة للاستثمار، البحرين، ١٩٨٦، ص ٢٣١-٣٢٣.

السوق والبورصة كل منهما مكان للبيع والشراء، إلا أن البورصة تتميز عن السوق، بكونها سوفاً منظمة تحكمها لوالح وقوانين وأعراف وتقاليد، لذلك فإن كلمة سوق أوسع من كلمة بورصة.

٣) أحمد محى الدين، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، مرجع سابق، ص ١٣٥.

- أنواع السلع: فعلى حين تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية على كل أنواع السلع، نجد أن الصفقات لا تعقد في أسواق السلع إلا على أنواع مُعْينة منها فقط.
- ٣- نظام العمل: فعلى حين تكون أساليب العمل في الأسواق العادية عديدة ومتنوعة وغير محددة، غير أن التعامل في أسواق السلع يخضع لنظام وقواعد وأساليب محددة يجب على جميع المتعاملين فيها الالتزام بها، ولذلك فقد سميت بالأسواق المنظمة.
- ٤. التأثير النسبي على الأسعار: فعلى حين لا تؤثر معاملات الأسواق التقليدية على الأسعار بصورة كبيرة ـ لقلة النصفقات التي تعقد بها ولأنها تشكل في مجموعها عمليات متفرقة ـ نجد أن معاملات أسواق السلع تؤثر ـ بدرجة كبيرة ـ على الأسعار ، لان الضفقات التي تعقد في هذه الأسواق تكون كبيرة ومركزة ومتكررة.
- العلاقة بين البائع والمشتري ، فعلى حين تكون هذه العلاقة مباشرة غالباً في
   الأسواق التقليدية، نجد أنها تكون غير مباشرة في أسواق السلع، حيث تتم
   الصفقات عن طريق وسطاء وسماسرة.

وقد كانت أسواق السلع الدولية قدياً قاصرة على السلع الزراعية كالقمح والقطن، غير أن نشاط هذه الأسواق قد أمتد الآن ليشمل التعامل فيها العديد من السلع الأخرى، كالموارد الطبيعية المختلفة مثل البترول، والمعادن، ولذلك أصبحنا نجد العديد من أسواق السلع الدولية منها (1)؛

- ١٠ سوق المنتجات الزراعية الرئيسية : كالقطن، والسكر.
- ٢- سوق الحبوب، والزيوت، المنزلية، كالقمح والشعير، والذرة، والصويا وزيت الصويا.

انظر: جعفر الجزار: الاخار والاستثمار والعضارية في البورصة، بيسروت، دار النفسانس، ١٩٩٨م، ص ٣٣١-٣٣٦.

- ٣. سوق المشروبات: كالكاكاو، والبن.
- ٤. سوق المنتجات الزراعية الثانوية: كالفستق ، والبندق، واللوز ، وجوز الهند.
  - ٥. سوق زيوت النفط ومشتقاتها .
- اح. سوق المفادن الأساسية: كالنحاس، والألمنيوم، والرصاص، والقصدير والنيكل،
   والزنك.
  - ٧. سوق المعادن الثمينة : كالذهب، والفضة، والبلاتين.
  - ٨ سوق المعادن الثانوية ، مثل الانتموني ، والكوبالت ، والزئبق ، والتجنستن .
    - ٩. سوق المعادن المركبة : وهي السبائك التي يدخل فيها النحاس والحديد .

ولا يجري التعامل داخل هذه الأسواق بأسلوب واحد ، فقد يتم عن طريق أسلوب البيع الحاضر، وقد يتم عن طريق أسلوب البيع الحاضر، وقد يتم عن طريق أسلوب البيع المستقبلي (أو العقود المستقبلية)، وقد أصبحت هناك أسواق متخصصة في التعامل بالأسلوب الأول تسمى «أسواق السلع الخاضرة»، وأسواق أخرى متخصصة في التعامل بالأسلوب الثاني تسمى «أسواق السلع المستقبلية» أو «أسواق العقود»، وسوف يتم التعرف على كل أسلوب من هذين الأسلوبين في الصفحات التالية.

أسلوب البيوع الحاضرة للسلع الدولية:

أسلوب البيوع الخاضرة هو الأسلوب الذي يتم التعامل به في أسواق السلع الدولية الخاضرة، والذي بمقتضاه يتم بيع وشراء سلع موجودة فعلاً في المستودعات والمخازن والموادئ جاهزة للنقل، ويستطيع المشتري مهاينتها قبل الشراء للتعرف على مدى مطابقة مواصفاتها للشروط المطلوبة قبل تحرير المقد والذي يعتبر عقداً تموذجياً منظماً من قبل لجنة السوق، ويتضمن جميع شروط التعاقد والتسليم ودفع الشمن.

وعلى ذلك يمكن تحديد أهم سمات هذا الأسلوب فيما يلي(١):

ا) انظر: منير هندي: الأسواق الحاضرة والمستقبنية، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، بدون تاريخ، البحرين، ص ٣٧٣.

- پتم من خلال سوق منظمة: وهي بورصة البضائع الحاضرة والتي لها نظامها
   وقواعدها التي تحكم التعامل بها.
- وجُودٌ السّلعة: فالسلعة محل التعاقد تكون موجودة فعلاً ويستطيع المشتري فحم عينة منها بالبورصة، أو الانتقال خارجها لفحصها في المخازن والمستودعات.
- ♦ وجود رغبة حقيقية في التسليم والتسلم و فالمشتري يرغب في الحصول على السلعة والبائع لديه أيضاً رغبة وإمكانية حقيقية لتسليم هذه السلعة فالغرض الحقيقي من التعامل غالباً هو البيع والشراء الفعلي وليس مجرد إجراء تعاقدات صورية تحت ستار البيع والشراء .
- تسليم الثمن: ويعتمد هذا الأسلوب على تسليم كامل الثمن غالباً وقت التعاقد وعند استلام السلعة، فهو بيع حاضر لوجود السلعة من ناحية وتسليم الثمن من ناحية أخرى.
- ♦ اعتماده على نظام المتخصصين: فعملية التعاقد تتم عن طريق الخبراء والتجار والمتخصصين في التعامل في هذه السلع وفي تلك الأسواق.
- ♦ تحديد السعر: يعتمد تحديد السعر على نشرة سوق السلع نفسها، وهو عبارة عن متوسط أسعار العقود المبرمة في البورصة على بضاعة حاضرة لليوم السابق. وقد يكون سعر البيع هو سعر العقود في يوم معين مع تحديد زيادة أو تنزيل على هذا السعر وفقاً لعوامل العرض والطلب على البضاعة .

وعموماً سوف تتضح طبيعة هذا الأسلوب أكثر حينما يتم التعرض لاحقاً لأهم الغروق بينه وبين أسلوب البيوع المستقبلية.

أسلوب البيوع المستقبلية:

مفهوم البيوع المستقبلية: البيوع المستقبلية ـ وتسمى العقود المستقبلية ـ هي تلك المعاملات التي تجري في أسواق محددة تعرف بأسواق العقود ، وتتم عن طريق عقود نمطية مستقبلية تتعلق ببيع أو شراء سلع معينة غير موجودة فعلاً في المخازن، حيث يتم الاتفاق على السعر والكمية عند التعاقد، ويكون استلام وتسليم البداين في المستقبل حسب الاتفاق الذي تم في العقد (1).

ويمكن إيضاح هذا المفهوم من خلال بيان المقصود بكل عنصر من عناصره، وذلك على النجو التالي :

- ♦ أسواق العقود: وتسمى أسواق السلع المستقبلية، وهي أسواق منظمة يتم التعاقد فيها بين البائع والمشتري ـ عن طريق وسطاء ـ على تسليم مخلعة ما في تاريخ لاحق على أن يدفع الثمن عند التسليم . وقد سميت أسواق العقود بهذا الاسم لأن التعامل فيها يجري على عني عقود في الحقيقة وليس على السلع ذاتها .
- عقود غطية والمقصود بالنمطية هنا تماثل العقود من حيث الكمية والجودة، فجميع الشروط عدا السعر والكمية مجددة وليست محلاً للتفاوض، بحيث يكن أن تقوم كل وحدة من وحدات العقد مكان غيرها، وتعتبر نمطية العقود شرط ضروري يجب توافره حتى يمكن العمل بهذا الأسلوب في الأسواق، وحتى يمكن تداول تلك العقود بداخلها.
- عقود مستقبلية: حيث أن تنفيذها لا يتم إلا في المستقبل، لأن تسليم وتسلم الثمن والسلعة مؤجل إلى المستقبل، وإن كان يتم الاتفاق على السمر والكمية عند التماقد.
- ♦ سلع معينة : حيث لا يتم التعامل بهذه الأسواق إلا لنوعية معينة من السلع<sup>(۱)</sup> التي يجب أن تتوافر لها شروط محددة وذلك حتى تتاح إمكانية تطبيق هذا الأسلوب.

١) للوقوف على بعض التعريفات المتعلقة بهذه البيوع يمكن الرجوع إلى:

د. محمد صالح الجناوي ، تحليل وتقييم الأسهم والسندات: مدخل الهندسية المالية، الإستندرية،
الدار الجامعية، ١٩٥٨م، ص ١٩٦٠.

د. منير هندى: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، مرجع سابق، ص ١٣١.

لا يقتصر التعاملُ في أسواق العقود على السلع فقط، بل أن هذاك أسواق العقود الخاصـة بـالأوراق العالمة، وبالعملات الأجنبية، وغيرها.

سلع غير موجودة: فهذه السلع التي يتم التعاقد عليها غير موجودة فعلاً في
 الأسواق في ذلك الوقت ولا في المخازن، حيث يتم التعامل على أساس سلع
 نموذجية لها مواصفات محددة يفترض قيام البائع بتوفيرها مستقبلاً.

وحتى تتفيح أكثر طبيعة أسلوب البيوع المستقبلية فإنه سيتم التعرف على أهم أساسيات العمل في أسواق العقود التي يجري من خلالها تنفيذ هذا الأسلوب الأطراف الرئيسية للتعامل في أسواق العقود المستقبلية هذا ().

المشترون والبائعون: ويطلق على مشتري العقد بالمستثمر الذي يأخد مركزاً طويلاً، بمعنى أنه يشتري العقد ويحتفظ به المستقم الذي يأخد مركزاً السوقية، فيقوم ببيعه محققاً بعض الأرباح، أما بائعوا العقود فهم أولئك المستثمرون الذين يأخذون مركزاً قصيراً على العقد، بمعنى أنهم يبيعون العقد في الوقت الذي قد لا يملكون فيه الأصل محل التعاقد، ويأمل هؤلاء في أن تنخفض أسعار العقود في المستقبل ليعيدوا شراءها بالأسعار الجديدة ويقلون بذلك مراكزهم محقتين بعض الأرباح، ومن غير المعتاد في هذه الأسواق أن يقوم البائعون والمشترون بتسليم وتسنام الأصل محل التعاقد.

ب المستثمرون بغرض التفطية والمضاربون المستثمرون في العقود المستقبلية هم أولتك الذين يتعرضون لمخاطر التغيرات السعرية الأصنول محل التعاقد، فالمستثمر يكون عرضة لتلك المخاطر إذا كان يمتلك الأصل أو ينتجه (أو يتوقع أن يحصل عليه بشكل أو باخر)، كما أن هناك نوع آخر من المستثمرين قد يتعرضون لتلك المخاطر إذا كانوا مستخدمين لذلك الأصل (أو يتوقع حاجاتهم إليه)، فإذا ما كان لهذا الأصل سوق للعقود المستقبلية فإنه يمكن تخفيض تلك المخاطر أو تجنبها باللجوء إلى التفطية، ويقصد بذلك أخذ مركزاً مضاداً في سوق العقود، فالمستثمر الذي يمتلك الأصل بالفعل (أو

١) انظر منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، مرجع سابق، ص ٢٤٣-٢٥٤.

يتوقع أن يملكه) يمكن اللجوء إلى إبرام عقد بيع لذات الأصل، والمستثمر الذي هو في حاجة إلى ذلك الأصل مستقبلاً يمكنه تخفيض تلك المخاطر من خلال إبرام عقد شراء لهذا الأصل.

أما المضاربون فهم أولئك الذين لا يمتلكون الأصل الذي يبرمون عليه عقد بيع، ولا هم يرغبون في امتلاكه، ولكن الدافع في تعاملاتهم في تلك الأسواق هو اغتنام الفرص لتحقيق الأرباح، عن طريق شراء وبيج تلك العقود بناءً على تنبؤاتهم بشأن الأسعار التي يمكن أن تسود السبوق بخصوص أصل ما. ويمثل المضاربون الجانب الأكبر من المتعلماين في سبوق العقود.

ج- بيت التسوية: وهو أحد الأطراف الرئيسية للعمل بسوق العقود، وتتمثل المهمة الرئيسية له في ضمان تنفيذ المفقات إذا ما تعشر أحد أطرافها في تنفيذ ما عليه من التزامات، فهو يلعب دور البائع بالنسبة للمشتري ودور المشتري بالنسبة للبائع، ومن ثم فهو يقف بين الطرفين المتعاقدين ضامناً لتنفيذ كل عقد أبرم، وفي ظل ذلك ليس هناك حاجة لأن يتأكد كل طرف من المركز المالي للطرف الآخر ولا أن يتعرف عليه أصلاً، وهذا يسهل تداول تلك العقود ويوفر لها قدراً كبيراً من السيولة.

ولا يقتصر نشاط بيت التسوية على ذلك، بل يلعب دوراً مباشراً بتيسير التعامل للمتعاملين على العقود بيعاً وشراء دون الالتزام بالانتظار لتنفيذ العقد في التاريخ المحدد للتسليم، عن طريق قيامه بالشراء من أي بائع يرغب بالبيع، وبالبيع لأي مشتري يرغب بالشراء في أي وقت.

فمشتري العقد ( أو بائعه ) يستطيع أن يبيع ( أو يشتري ) العقد إلى (أو من ) بيت التسوية خلال الفترة التي تسبق تاريخ التنفيذ بالأسعار الجارية، عن طريق قيامه بقفل مركز العميل قبل يوم التنفيذ .

بيوت السمسرة: لا يستطيع المستثمر في أسواق العقود التعامل إلا من
 خلال بيت السمسرة، وعادة ما يتم اتصال المستثمر ببيت السمسرة من
 خلال الممثل المسجل لبيت السمسرة في المنطقة الجغرّافية التي يمارس فيها

المستثمر نشاطه، ويقوم الممثل المسجل بدوره بتبليغ الأمر الذي أصدره العميل إما إلى مكتب الأوامر لدى المركز الرئيسي لبيت السمسرة، أو إلى ممثل بيت السمسرة في سوق العقود .

٢. التسوية السعرية اليومية : تعمل أسواق العقود بنظام التسوية السعرية اليومية ، حيث يقوم بيت السمسرة بإجراء تسوية سعرية يومية لمراكز العملاء على العقود المختلفة، فلو ارتفع سعر وحدة التعامل في اليوم التالي يكون البائع قد خسر على قدر ذلك الارتفاع ويكون المشتري قد حقق مكاسب على قدر ذلك الارتفاع - وبالعكس في حالة انخفاض سعر وحدة التعامل - في هذه الحالة يقوم بيت السمسرة بخصم قيمة الخسارة من حساب البائع، وإضافة نفس القيمة إلى حساب المشتري، حيث يتم تعديل رصيد حساب السلعة ليعكس التغيرات السعرية التي طرأت على أسعار العقود على أساس يومي، ومن جانبه يقوم بيت التسوية يومياً – بإحلال العقود القديمة بعقود جديدة على أساس الأسعار الجديدة التي يطلق عليها أسعار التسوية (أ).

7. الصفقات المكسية «الصفقات العكسية هي وسيلة لقفل مركز العميل عن طريق تحويل النتيجة التي آل إليها موقفه دفتريا . ربحاً وحسارة . إلى تتيجة فعلية . فإذا لم يكن العميل راغباً في الاستمرار لأي سبب ، أو أنه لم يقم بالتزاماته تجاه بيت السمسرة ، بإرام صفقة عكسية على عقد ماثل أي بشراء عقد ماثل ( يحمل نفس الكمية وتاريخ التنفيذ ) لعقد البيع الذي كان العميل قد أبرمه ولكن بالسعر الجاري، وهنا يقوم بيت التسوية بشطب العقدين المتقابلين اللذان أبرمهما المستثمر ، أي عقد البيع السابق وعقد الشراء اللاحق، وبذلك يحق للمستثمر سحب قيمة الهامش المبدئي الذي سبق إيداعه لدى بيت السمسرة مضافاً إليه - أو مخصوماً منه - الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الفرة بين قيمة العقدين .

ا) يمكن الرجوع في ذلك إلى أحمد محمد خليل الإسلامبوني: العقود المستقبلية ورأي التعريعة الإسلامية قيها، مرجع سابق، ص ١٠١٠-١١١.

أما في تاريخ التنفيذ فيقوم بيت التسوية بتحديد آخر بانع وآخر مشتر للمقد ، فيبرم مع البائع الأخير صفقة عكسية (شراء) على عقد مماثل بسعر التسوية في ذات اليوم ، ويبرم مع المشتري الأخير صفقة عكسية (بيع) على عقد مماثل بسعر التسوية أيضاً في يوم التنفيذ ويقفل بذلك مركز كل منهما ، ويقوم كل طرف باسترداد رصيد حسابه بعد خصم أو إضافة الخسارة أو الربح من أو إلى الهاش المبدئي ، عن طريق قيام بيت السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من السوق الحاضر وتسليمها للمشتري، وهذا استثناء لأن السواد الأعظم من العقود يتم تسويتها بالطريقة السابقة (1).

#### أسعار العقود المستقبلية:

يتم تحديد الأسعار في أسواق العقود المستقبلية من خلال نظام المزادات المباشرة عن طريق المناداة، حيث يعتبر النداء إعلاناً شفوياً للاسعار على الحاضرين، ومن ثم يشارك كل المتواجدين في ذلك المكان في إنجاز عمليات البيع والشراء، فإذا تسلم أحد المتعاملين أمر البيع أو الشراء فإنه يجب عليه أن يخبر المتعاملون الآخرون داخل الحلقة (أ).

وتتولى لجنة الأسعار بالسوق وضع تسعيرة البورصة اليومية، وتتضمن هذه التسعيرة: أسعار الفتح، والأسعار المتتالية، وأسعار الإقفال.

والأولى هي أسعار العشر دقائق الأولى بعد فتح البورصة، ويتم حساب متوسطها، والثانية هي الأسعار المتتالية للصفقات كل نصف ساعة وحساب متوسطها، والثالثة أسعار الربع الساعة الأخيرة قبل الإقفال يتم حساب ومتوسطها كذلك.

أ نفس المرجع السابق، نفس رقم الصفحة.

٢) وكذلك د. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، مرجع سابق، ص ١٥٠-٤٥٢.

أهم الفروق بين أسلوب البيوع الحاضرة وأسلوب البيوع المستقبلية:

وحتى تتفح أكثر ماهية وطبيعة هذين الأسلوبين فسوف يتم الإشارة إلى أهم عناصر الاختلاف بينهما(1):

- التسليم والتسلم: في أسلوب البيوع الحاضرة يتم تسليم وتسلم السلعة والثمن بين البائع والمشتري عند توقيع العقد ، بينما يتم تأجيل تسليمهما في خالة الثعامل بأسلوب البيوع المستقبلية .
- ٢- التحلل من التنفيذ : في أسلوب البيوع الحافِرة لا يمكن لأي طرف العدول عن الوفاء بالتزاماته، بينما يمكن لأي طرف في أسواق العقود التحلل من التنفيذ بدفع فروق الأسعار، عن طريق قيام الوسيط بعقد صفقة عكسية يقفل بها مركزه، ويتم خصم الالتزامات التي عليه من المقدم الذي دفعه.
- ٣- بيع السلع وبيع العقود: فعلى حين يتم تنفيذ عملية بيع حقيقية للسلم من خلال أسلوب البيوع الحاضرة، نجد أن أغلب العقود في أسوأق السلع المستقبلية لا يتم فيها تسليم فعلي للبدلين (أ) إذ أن هذه العقود يتم تنفيذها عند التصفية عن طريق عقد صفقة عكسية مماثلة، يتم بقتضاها حساب مكاسب أو حسائر الصفقة بالمقارنة بين أسعار العقود والأسعار وقت التصفية، وتسوية الفرق لحساب البائع أو المشتري كسباً أو خسارة، ولذلك فالبيع في السوق المستقبلي هو في حقيقته بيوع للعقود وليس للسلع.
- ٤- وجود السلع: في أسواق السلع الحاضرة تكون السلع موجودة، إما في المخازن أو في المواني أو غيرها، ويستطيع المشتري القيام بعاينة السلع المشتراه، بينما في أسواق العقود لا تكون السلع موجودة، ولذلك يجري التعامل على أساس

انظر: د. محمد صالح الحناوي: تحليل وتقييم الأسهم والسندات، مدخل الهندسة الماثية، مرجع سابق، ص ٤١٩.

٢) تبلغ نسبة العقود التي لا يتم قيها تسليم وتسلم ٦٨% من إجمالي العقود المسستقبلية، أنظر: أحصد محمد خليل الإسلاميولي، المرجع السابق، ص ١٥.

سلع نموذجية من حيث النوع محددة المواصفات بدقة (١)، ومن ثم لا يستطيع المشتري مشاهدتها أو فحصها .

- ٥- القيمة المسلمة ، فعلى حين يكون الأصل دفع كامل الشمن عند التعاقد في البيوع الخاضرة ، فإنه لا يتم دفع إلا جزء محدوداً يتراوح بين ٥ ـ ١٥ / فقط من الثمن عند التعامل بأسلوب البيوع المستقبلية ، ولذلك فإن المستشمر في سوق العقود يستطيع الاستثمار بإضعاف قدراته المالية ، مما يجعل مستوى المخاطرة مرتفعاً بسبب الاحتمالات الكبيرة لحجم الخسائر والأرباح المتوقعة.
- أسلوب التنفيذ : يعتمد أسلوب البيوع الخاضر على نظام المتخصصين والتجار
  لتنفيذ عملية البيع، بينما يعتمد أسلوب البيوع المستقبلية على نظام المزادات
  غير المباشرة حيث يقوم بيت التسوية بدور البائع في مواجهة المشتري ودور
  المشتري في مواجهة البائغ.

ا) ففي بورصة باريس بجري التعامل على نوع معين من السكر الأبيش رقم ٣، وفي بورصة هامبورج تجري العمليات على نوع معين من القهوة يدعى سان دوز. انظر: أحمد محيى الدين هـــلال، عمـــل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، مرجع سايق، ص ٢٣٨.

### المبحث الثاني التقييم الاقتصادي والشرعي للأسلوب الحالي للتعامل بالسلع الدولية

التقييم الاقتصادي للأسلوب اتتالي للتعامل بالسلع الدولية:

الأسلوب السابق . بنوعيه . والذي سبق بيان ماهيته بعض الفوائد والمديرات الاقتصادية ، كما أن له بعض المخاطر والعيوب كذلك، ويمكن الإشارة إليها فيما يلي بشيء من الإيجاز، وذلك استكمالاً للتعرف على الجوانب المختلفة للموضوع حتى يمكن تحديد موقف دقيق بشأن هذه المسألة ، لأنه كما يقول الفقهاء الحكم على الشيء فرع من تصوره، مع ضرورة ملاحظة أنه من الصعب الفصل عند الحديث عن هذه المسألة . بين هذا الأسلوب وبين الأسواق التي يتم التعامل به من خلالها .

# أولاً: إيجاد أسواق دائمة ومستمرة لهذه السلع:

فأسواق السلع (أو بورصات البضائع) عامة تساهم في العمل على توافر إمكانية البيع والشراء المستمرين للسلع محل التعامل، سواء تم ذلك من خلال أسلوب البيع الحاشر أو أسلوب البيع المستقبلي. ويعود ذلك في الأساس إلى وجود عدد كبير من البائمين والمشترين، ومن ثم يستطيع أي حائز للسلعة ـ حالياً أو مستقبلاً ـ إبرام صفقة لبعها في الوقت الملائم، وكذلك يستطيع أي راغب في السلعة ـ حالياً أو مستقبلاً ـ إبرام صفقة للحصول عليها في الوقت الملائم كذلك، وثم فإن هذا الأسلوب يمكن من البيع والشراء السريعين لكل متعامل بهذه السلع. وهذا دور لا يمكن إنكار أو التقليل من أهميته الاقتصادية، حيث يتيح للمتعاملين على السلع لأغراض حقيقية الاستقرار في تعاملاتهم.

ثانياً: إيجاد سعر عالمي لهذه السلع:

يرى البعض أن أسواق السلع الدولية ومن خلال آلية العمل بها القائمة على

التقاء قوى العرض والطلب تتيح إيجاد سعر عالمي للسلع محل التعامل سواء في الوقت الحاضر أو المستقبلي، وخاصة في ضوء تقدم وسائل المواصلات والاتصالات، التي يمكن أن تعمل على تسوية فروق الأسعار بين سوق وأخرى بصورة سريعة، من خلال عملية الموازنة المستمرة، وهو ما يمكن اعتباره وسيلة فقالة لإيجاد سعر عالمي لهذه السلع عند حدوث التوازن بين العرض والطلب (أ). غير أن هذا التوازن قد لا يمكن أميناً في تحديد الأسعار الحقيقية لأسباب عديدة منها ما يتعلق بكفاءة السوق، ومنها ما يتعلق بعمليات المضاربة التي يسعى من خلالها المضاربون لاغتنام فرص مربحة، دون أن يتلكوا السلعة أو تكون لمم حاجة إليها. الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه موجات من عدم الاستقرار في الأسعار (أ)، بحيث لا تكون الأسعار السائدة في مثل هذه الخلات أسعار حقيقية تعكس الطلب والعرض الحقيقي، ولذلك فلكي تكون هذه الأسعار معبرة بصدق عن قوى العرض والطلب، فإنه يجب أن يقتصر التمامل في هذه الأسواق على الذين يمتلكون السلع فعلاً ـ حالاً ومستقبلاً ـ وأولئك الذين يحتاجون إليها حقيقة.

تَالنَّا: سوق العقود المستقبلية أداة رخيصة للتنبؤ بأسعار السوق الحاصر في المستقبل:

يرى البعض أن سوق العقود المستقبلية تمثل أداة رخيصة وجيدة المتنبؤ بأسعار السوق الحاضر في المستقبل، فسعر العقد تسليم تاريخ ما يمثل أفضل تقدير مسبق ممكن بشأن سعر السلعة محل العقد في السوق الحاضر في ذلك التاريخ. ومثل هذه المعلومات التي تشري بدورها معرفة المتعاملين بالاتجاهات المستقبلية في السوق الحاضر، لها أهمية للكثير من الأطراف ذلك أنها تعتبر أساساً يُعتمد عليها في قرارات الإنتاج وفي تقرير حاجات مستخدمي هذه السلع<sup>(۲)</sup>، غير أنه ليس بالضرورة أن تكون آلية الأسعار في سوق العقود أداة ملائمة للتنبؤ بأسعار السوق

النظر: أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، مرجع سسايق،
 ص ٢٤٢.

انظر: د. منير هندى: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، مرجع سابق، ص ٦٣٣.

تقس المرجع السابق، ص ٧٠١.

الحاضر في المستقبل، فمعارسات المضاربين في هذه الأسواق يمكن أن تؤدي إلى موجات من عدم الاستقرار في الأبسعار، مما يحول دون التقاء أسعار العقود مع أسعار السوق الحاضر مستقبلاً بالضرورة في تاريخ التسليم. ولذلك فإن هذا الدور يمكن أن تلعبه العقود المستقبلية حينما يارسها متعاملون (١) لديهم أنشطة اقتصادية حقيقية ويرغبون في توفير مستلزمات الإنتاج أو تصريف إنتاجهم فعلاً.

رابعاً: تعمل سوق العقود على تحقيق استقرار الأسعار في السوق الحاضر:
يرى البعض أيضاً أن آلية العجل بسوق العقود تعصل على تحقيق استقرار
الأسعار في السوق الخالميو، بدعوى أن تعاملات المشارلين هي التي تؤدي إلى تحقيق
هذا الاستقرار، فأصحاب هذه الموقية يبغون تفنورهم ذلك على أساس أن المشاربين
عندما يعتقدون أن سفر العقود المستقبلية الخال ما ينبغي يتقولون بالشواء ما يزيد
من الطلب ويرفع مستوى الأميار أما إذا ساد الاعتقاد بأن الأسعار أعلى ما ينبغي
فسوف يعمدون إلى بيع عقود مستقبلية، مما يزيد العرض وينخفض مستوى الأسعار
بالتالي، ولما كانت أسعار العقود المستقبلية هي مؤشر لأسعار السنوق الحاضر في
تاريخ التسليم المحدد في العقود المستقبلية فإن دور المضاربين في سوق العقود من
شأنه أن يحد من درجة تشتت مستوى الأسعار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار لهذه
الأسعار (أ).

غير أن هناك من يرى بأن هذا التصور بعيد عن الجقيقة، فتعاملات المضاربين لا ترمي إلى استقرار الأسعار ، بل الى تحقيق مصالحهم الذاتية في اعتنام صدق التوقع وجني فروق الأسعار ، أما إذا حققت ممارساتهم توازناً في الأسعار ، فإن هذا التوازن ليس مقصوداً ولذلك فإن بمارستهم إن حققت التوازن لليسوق ، كان ذلك شبيها بمنافع الخمر والميسر التي يقابلها إلى كبير يفوق هذه المنافع ، وإن أدى إلى عدم التوازن في الأسعار كان ذلك أدى شاؤكيد مساؤها ألى المساؤها ألى السعار كان ذلك أدى ساؤها ألى المساؤها ألى السعار كان ذلك أدى ساؤها ألى المساؤها ألى المساؤها ألى المساؤها ألى المساؤها ألى السعار كان ذلك أدى التأكيد مساؤها ألى المساؤها ألى المساؤها ألى المساؤها المساؤها ألى المسا

انظر: أحد محد خليل الإسلاميولي، العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية قيها، مرجع سسابق،
 ص ٧٠-٧٠.

٢) انظر: د. منير هندي، المرجع السابق، ص ٧٠١.

٣) أحمد محمد خليل الإسلاميولي، مرجع سابق، ص٧١.

فليست هناك ضوابط دقيقة لتصرفات النضارين، فقد يستثمرون في الجانب الشراء حتى بعد أن ترتفع الأسعار إلى المستوى المطلوب، مما يحدث خللاً في الجانب الآخر أي ترتفع الأسعار أعلى مما ينبغي، كما قد يستثمرون في البيع حتى بعد المخفاض الأسعار إلى المستوى العادل، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عما ينبغي أن تكون عليه، وإذا ما حدث ذلك فإن مضاربة عكسية لإعادة الأوضاع تصبح ضرورية، ويستمر الموقف على هذا النحو محدثاً عدم استقرار دائم في الأسعار (أ). خامساً: تتيح أسواق العقود ( وأسلوب البيوع المستقبلية ) تخفيض مخاطر تغير الأسعار مستقبلاً للمتعاملين على هذه السلع:

من أولى الفوائد والمميزات التي يذكرها الكتاب والباحثون - في هذا المجال - بل وفي مقدمة الأسباب الدافعة لظهور هذه الأسواق العمل على تخفيض أو تجنب مخاطر تغير السعر في المستقبل، فكل حائز لسلعة مخزنة معرض لخسائر كبيرة إذا ما أنخفضت أسعار هذه السلع في أي وقت، وكذلك كل منتج ملتزم بإنتاج كمية معينة في وقت محدد قد يتعرض لخسائر كبيرة إذا ما ارتفعت أسعار المواد الخام بصورة غير متوقعة في أي وقت يرغب في الحصول عليها فيه. ولذلك يلجاً هؤلاء إلى مخاطر تغير الأسعار، وهذا ما يسمح لهم بوضع موازنات تقديرية تحدد فيها بدقة التدققات النقدية الداخلة والخارجة، الأمر الذي يجبهم الوقوع في أزمات مالية غير متوقعة، لو أنهم انتظروا لإجراء تعاملاتهم من خلال السوق الحاضرة مستقبلاً ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط - حسب رؤية هؤلاء بل إن هذا الأسلوب وبناء على ما سبق يتيح للمتعاملين تأمين حصولهم على حاجاتهم بالمواد الخام والسلع المطلوبة في الوقت المحدد ، مما يجنبهم تحمل تكاليف وأعباء التخزين، وكذلك تكاليف التمويل خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلباتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلباتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلباتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلباتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلباتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلباتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلبة عليه المدال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلبة عليه المدين المحدد علية المحدد عليه المحدد عليه المحدد علية علية علية علية المحدد علية المحدد علية المحدد علية المحدد علية المحدد علية علية علية المحدد المحدد علية المحدد

١) د.منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، مرجع سابق، ص ٧٠٢.

.

إليها، ولذلك فإن أسلوب البيوع المستقبلية ييسر عملية الإمداد في الوقت الملائم وبالأسعار المناسبة لمن هم في حاجة حقيقية لهذه السلع.

غير أن هذا الدور الإيجابي للبيوع المستقبلية – وأسواق العقود – مرتبط بعمليات البيع والشراء الحقيقية، أي أن المستفيد الفعلي منه هم هؤلاء المتعاملون بغرض التغطية، الذين يحوزون سلعاً حقيقية أو يتوقعون حيازتها مستقبل والذين يحتاجون إلى سلع حقيقية في المستقبل، وهؤلاء هم الذين يقومون بتسلم وتسليم السلع محل التعاقد في الوقت المجدد، فإذا علمنا أن نسبة هؤلاء إلى إجمالي المتعاملين في هذه الأسواق لا تزيد عن ٢٪ لتبين لنا حقيقة أهمية هذا الدور وتلك الفائدة لأسلوب العقود المستقبلية من الناحية العملية.

# سادساً: مميزات أخرى لأسلوب البيوع المستقبلية:

يرى البعض أن أسلوب البيوع المستقبلية يتميز بعدد من المميزات التي تجعل منه وسيلة جذابة للمستثمرين. ومن هذه المميزات (1).

قيمة العقد تمثل نسبة ضئيلة جداً من ثمن الصفقة المشتراه، وهو ما يتيح للمتعامل
 إمكانية شراء عقود تفوق بكثير قدرته المالية.

سهولة إبرام الصفقات.

♦ سهولة التخلص من الصفقات.

 ♦ ضآلة تكلفة المعاملات في أسواق العقود المستقبلية مقارنة بتكلفة المعاملات في السوق الحاضر.

وحقيقة الأمر أن هذه السمات وإن كانت تبدوا من جهة على أنها مميزات للتعامل بهذا الأسلوب، إلا أنها من جهة أخرى مصدراً للخطر كذلك، لأنها وإن كانت تدفع المتعامل للتعامل بأكبر قدر من العقود بفية تحقيق أكبر قدر من الربح، فإن ذلك يعرضه بالمقابل لمخاطر كبيرة في نفس الوقت، وإذا نظونا إلى أثر هذا الأمر من منظور الاقتصاد القومي تبين لنا أن هناك أثار ضارة عديدة سوف تترتب

١) د. منير هندي: الأسواق الحاضرة والمستقبلية، مرجع سابق، ص٧٠٢.

عليه، حيث تعمل على تنمية مستوى المضاربة في البورصة، وهو ما يؤدي إلى تحول نشاط البورصة من الاستثمار الحقيقي إلى عمليات صورية تشبه المقامرة وتقود إلى سلوكيات ضارة بالاقتصاد نتيجة لاستهدافها تحقيق الربح عن طريق جني فروق الأسعار دون القيام بنشاط اقتصادي حقيقي .

#### الخلاصية:

- في حقيقة الأمر لا يمكن إنكار وجود بعض الفوائد والميزات الاقتصادية التي تحققها أسواق السلع الدولية - والأساليب الجارية للتعامل بها - للمستثمرين وللاقتصاد القومي، مثل إيجاد سوق دائمة ومستمرة لبعض السلع تمكن كل متعامل من البيع والشراء السريعين، ومد المستثمرين بحاجاتهم من مستلزمات الإنتاج بالكيفية التي يرغبونها، وكذلك مد المتعاملون بأسعار عالمية لهذه السلع بناء على قوى العرض والطلب، مما يساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية بصورة صحيحة، وفي نفس الوقت تعمل على تحقيق التخصص الأمثل للموارد ... وغيرها، غير أنه تبين أن تحقيق هذه الفوائد والمميزات مرهون بحدى كفاءة عمل هذه الأسواق، والذي يتطلب أن تكون الغالبية العظمى من المعاملات الجارية بها على أصول حقيقية، وأن يارسها متعاملون لديهم أنشطة وأعمال اقتصادية فعلية، تتطلب القيام بعمليات بيع وشراء حقيقية للسلع محل التعامل.

ولكن واقع الأمر أن غالبية التعامل بهذه الأسواق . وخاصة أسواق العقود . هي لأغراض المضاربة على الأسعار ، وهو ما يحد من كفاءة هذه الأسواق ومن قدرتها على تحقيق الدور الاقتصادي المفيد المطلوب منها . ففي مشل هذه الظروف يتحول نشاط البورصات من الاستثمار الحقيقي إلى عمليات صورية يؤجل فيها كلا طرفي المعاملة : الثمن والسلعة ، سعياً وراء انتهاز الفرص التي تسنح من خلال تغيرات الأسعار . وتؤدي المضاربات إلى الانحراف عن التصرفات العادية والعقلانية بحيث تصبح هذه المعاملات أشبه بالمقامرة ، ولذلك فإن هذه المضاربات توثر تأثيراً سيئاً على حركة هذه الأسواق الانها تعتمد على تخصين تقلبات الأسعار في المستقبل بعكس المخاطرة التي تعتمد على جدوى الاستثمار . وهكذا تضطرب أسعار القيم

ذات الآجال الطويلة، وبهذا يصبح الاستغمار وبالتالي الاقتصاد القومي ألعوبة في يد المضاربين يحركونه حسب أهوائهم (١).

ولذلك فإن الدور الاقتصادي المفيد لأساليب التعامل بالسلع الدولية يظلل مرهوناً بمدى القيام بعمليات بيع وشراء حقيقية تتيح للمتعاملين بها وللاقتضاد القومي تحقيق العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية التي يوفرها نشاط التجارة الحقيقي، يما يتطلبه من حاجة فعلية للسلعة، وتحويلاً مالياً لازماً لعمليات البيع والشراء ومستوى معين من المخاطرة وليست المقاهرة والتي تضفي عليه بعداً انتشاط.

التقييم الشرعى للأسلوب الدالي للتعامل بالسلعة الدولية: "

انتهينا في المبحث السابق إلى أن هناك أسلوبان رثيستيان للتعامل بالسلع الدولية :

الأول: أسلوَب البيوع الحاضرَة ( أو العاجلة ) ﴿

والثاني السلوب البيوع المستقبلية (أو الأجلة).

والمطلوب الآن التعرف على حكم الشريعة الإسلامية بشأن كل منهما . وسوف يتم التوصل إلى ذلك من خلال بحث مدى توافر شروط البيع في كل واحد، وما إذا كانت هناك أية مخالفات شرعية تصاحب تطبيق أي منهما ، مع ضرورة التنبيه هنا على أن الأسلوب الذي سوف يتبع للوصول إلى ذلك هو الاجتهاد الفكري وليس الاجتهاد الفقهي .

أسلوب البيوع الماضرة:

وبدايةً يجب تحديد مواصفات هذا الأسلوب. بصورة موجزة. كما يجري التعامل به في أسواق السلع الحاضرة :

١- السلعة المبيعة موجودة ويمكن للمشتري تعيينها بالمشاهدة وليس بالوصف.

أ) انظر: بوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي: دار الصابوني، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م، ص ٢٢١-

- ٢- السلعة المبيعة مملوكة للبائع وفي حوزته وقت التعاقد ويقدر على تسليمها.
  - ٣- السلعة والثمن يتم تسليمهما في الحال بمجرد توقيع العقد .
- ١٤- السلعة محل التعامل مشروعة، ويمكن تجنب التعامل بأي سلعة قد تكون محرمة شرعاً.
- ٥- يتم تحديد الثمن بناءً على متوسط أسعار العقود المبرمة في البورصة على
  بضاعة حاضرة لليوم السابق، وقد يكون هناك تحديد لزيادة أو تنزيل على هذا
  السعر وفقاً لعوامل العرض والطلب.
- -٦ تتم عملية البيع برضاء البائع والمشتري وبناءً على شروط محددة معلومة لكل
   منهما.

وإذا ما أردنا أن ننظر إلى هذا الأسلوب - وفق الوصف السابق - من المنظور الشرعي، فإنه يمكن تحديد خصائصه على النحو التالي، دون الدخول في تفاصيل أو اختلافات فقهية:

- إن مفهوم البيع في الفقه الإسلامي متحقق في هذا الأسلوب، من حيث كونه معاوضة سلعة بثمن ينتج عنها تمليك وتملك، فالبائع علل المبيع للمشتري ويمتلك الثمن، ويملك المشتري الثمن للبائع ويمتلك المبيع، وذلك على سبيل التابيد.
- ٢- إن هذا البيع تترتب عليه آثاره في الحال فور انعقاده، ولذلك فهو من البيوع الناجزة غير المعلقة على شرط مستقبلي، وهذا هو الأصل في البيوع متى كان مستوفياً لأركانه وشروطه المعتبرة شرعاً.
- ٧- إن محل العقد مال متقوم، فالسلعة والثمن كل منهما مال جائز شرعاً، كما أن حرية التعامل على أي سلعة موجودة بهذه الأسواق، تتيح إمكانية تجنب بيع وشراء السلعة التي قد تتواجد وتكون محرمة من الناحية الشرعية، وأن يقتصر التعامل على السلع المباحة شرعاً فقط.
- إن محل العقد معلوم بالذات والقدر والصفة، كما أن شروط البيع محددة وواضحة بصورة ترفع عنه أي شكل من أشكال الجهالة المفضية إلى النزع

مستقبلاً بين طرفيه، ومن ثم فليس بـه ما يوجب الغرر الذي قد يـؤدي إلى خلاف بين المتعاقدين .

٥- إن المعقود عليه. وهو لب البيع ومقصودة وغايته. مملوكاً للبائع، ومقدوراً على تسليمه، فالتعامل يتم على سلع حقيقية موجودة عند التعاقد ويمكن للمشتري مشاهدتها وقحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، ومن تمم فالمبيع ليس معدوماً وليس له خطر العدم.

 إن هذا البيع يتم بداية بنارً على رضاء الطرفين في الحقيقة، ومن ثم فهو ناتج
 عن إيجاب وقبول متوافقين، وهو أحد الأركان الرئيسية لعقد البيع في الشريعة الإسلامية.

وبناءً على هذا التوصيف الفقعي لذلك الأسلوب. من منظور أحكام وشروط صحة عقد البيع - يكن القول بأن هذا الأسلوب قد استوفى أركان وشروط البيع الصحيح ، ولم يتصل به من الأوصاف أو المعاملات ما يجعله غير مشروعاً ، ومن ثم فهو عقد جائز يكن التعامل به الأله بيع وشراء حقيقي ، يجري التعامل فيه على سلع حقيقية ، من خلال أسواق تلتقي فيها قوى العرض والطلب للسلع محل التعامل ، ويحدد من خلال تفاعلها أسعار البيع الفعلية .

من أن التوصل لهذا الحكم - أو الرأي - وإن كان لم يتم من خلال المصادر والأدوات والمناهج المتبعة لدى أهل التخصص من الفقهاء ، إلا أنه يحكن الاطمئنان إلى سلامته من خلال بعض الفتاوى الفقهية التي توصلت إلى حكم شرعي وبسأن هذه المسألة ما يدعم هذا الرأي، ومن هذه الفتاوى فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، والتي جاء فيها:

«إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجوي فيها القبض، فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً، هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً. أما إذا لم يكن البيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للهبشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه»(').

أ) المجمع الققهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكـة المكرمـة، الـدورة التاسـعة، ٥٠١هـ....

#### أسلوب البيوع المستقبلية:

ويتم التعامل بهذا الأسلوب داخل أسواق العقود، وله أكثر من صورة للتعامل، أهمها:

- البيوع المستقبلية بفرض المضاربة.
- البيوع المستقبلية الخيارية الشرطية.
  - البيوع المستقبلية الباتة القطعية.

وعلى الرغم من أن هذه الصور للبيوع المستقبلية يجمعها بعض السمات المشتركة المتعلقة بالتعامل بهذه الأسواق - مثل تأجيل تسليم الثمن والسلعة - إلا أن لكن منها خصائص معينة تميزها عن غيرها، وهو ما يقتضي إجراء التقييم الشرعي لكل منها على حده.

#### البيوع المستقبلية بغرض المضاربة:

وهذه إحدى صور البيوع المستقبلية في أسواق العقود وأكثرها انتشاراً، وقبل القيام بإلقاء نظرة شرعية عليها، فإنه يتعين بداية تحديد ماهية هذه المعاملة، وأهم سماتها الرئيسية؛

- ♦ المضاربة عملية بيع وشراء صوريين ، حيث تباع وتشترى العقود في الأساس وليس السلم.
- ♦ ليس للطرفين غاية حقيقية في السلعة من عملية البيع والشراء ، فلا البائع ينوي حقيقية بيع السلع محل هذه العقود ولا المشتري ينوي حقيقية - أو يرغب - في شراء هذه السلع.
  - ♦ البائع لا يمتلك السلعة وقت التعاقد ولا ينوي امتلاكها في المستقبل.
- الهدف الأساسي للمتعاملين على هذه السلع الاستفادة من فروق السعر التي قد
   تقع لصالحهم إذا صحت توقعاتهم، وإذا صا خابت هذه التوقعات فسوف
   يخسرون بالمقابل.

 ♦ تمثل هذه الصورة السمة الغالبة للتعامل بهذا الأسلوب في أسواق العقود ، حيث تزيد نسبة التعامل بها على ٨٨٪ من جملة المعاملات السائدة بهذه الأسواق .

وإذا ما حاولنا النظر إلى هذه الصورة من صور البيوع المستقبلية من خلال أحكام وشروط البيع في الفقه الإسلامي فسوف نجد ما يلي:

- ليس هناك تسليم للسلعة في الوقت الحاضر أو المستقبلي.
- ليس هناك تسليم للثمن في الوقت الحاضر أو المستقبلي.
  - عدم معلومية الثمن بصورة محددة.
    - البائع يبيع مالاً علك.
- ♦ الربح المتحقق في هذه الحالة يكون نتيجة لعمليات التنبؤ بالأسعار، وليس نتيجة لعمليات بيع وشراء حقيقية.
- ♦ مقصد عملية البيع من التمليك والتملك المترتبة على مبادلة مال بمال غير متحققة في هذه العملية.

ولذلك فقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرين(') إلى أن هذه الصورة من صور البيوع المستقبلية والتي يجري التعامل بها في أسواق العقود أقرب ما تكون إلى المقامرة المحرمة شرعاً.

فهي ليست بيوعاً في الختيقة لأن قصد المضارب عملية بيع صورية يتحلل فيها من تنفيذ الصفقة بإجراء المقاصة بين فروق الأسعار، فليس فيها من نشاط التجارة شيء يمكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الإسلام القائم على المخاطرة، فالربح المتحقق هنا إن وقع أو الخسارة نتيجة للحظ المعتمد على التنبؤ بالأسعار دون بذل جهد معتبر أو القيام بأي شكل من أشكال العمل المشروع، ولذلك لا يمكن أن غلع عليها صفة المخاطرة التي تعتبر عنصراً مصاحباً للاعصال الاقتصادية ومن بينها

١) انظر في ذلك:

يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، ص٢٦٠-٢٦٥.

سمير عبد الحميد رضوان: أسواق الأوراق المالية، ص ٣٠٠-٣٥٠. أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، ص٢٥٢–٢٦٥.

البيوع ـ في الشريعة الإسلامية ـ بل هي في الحقيقة محاولة لتحقيق الربح عن طريق المقامرة.

يضاف إلى ذلك أيضاً أن هذه العمليات تتضمن بيع الإنسان ما ليس عنده، لأنها تتم على المكشوف، فلا البائع يتملك السلعة التي يريد بيعها، ولا المشتري يتملك الثمن المحدد للصفقة، وإنما يدخل كل منهما مضارباً على هبوط أو ارتفاع السعر في يوم معين.

كذلك فإن هذه الصورة للتعامل - وفي ضوء ما سبق عن توصيفها - تعتبر في حكم بيع الكالى، بالكالى، في الفقه الإسلامي، وهو من البيوع المنهى عنها شرعاً بنص الجديث النبوي الشريف والذي رواه ابن عمر عن النبي على قال فيه «نهى النبي عن بيع الكالى، بالكالى، اي النسيئة بالنسيئة، وهو دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين.

وهذه الصورة ينطبق عليها هذا الوصف؛ فلا البائع يملك المبيع ـ كما سلفت الإشارة ـ ولا المشتري يملك الثمن، وإنما كل منهما دين في ذمة صاحبه يتأخر تسليمه إلى أجل معين، ولذلك فإن هذه الصورة من التعامل، فضلاً عن كونها شكل من أشكال المقامرة، وبيع الإنسان لما لا يملك، فإنها أيضاً صورة من صور بيع الكالئ. بالكالئ.

وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن التعامل بالمضاربة كصورة من صور البيوع المستقبلية في أسواق السلع الدولية وأسواق العقود . غير جائز، لأنه لا البيوع المستقبلية في أسواق السلع الدولية وأسواق التي تجمل منها بيعاً حقيقياً محققاً لأثاره وفوائده للطرفين، بل هي صورة من صور المقامرة، وبيعاً صورياً تكتفه كثير من المخالفات الشرعية، التي تجعل منه أحد البيوع المنهى عنها في الشريعة الإسلامية كما سلفت الإشارة.

هذا فضلاً عن أن هذا الأسلوب تترتب عليه كثير من الأضرار الاقتصادية، والتي أثبتتها التجربة العملية للتعامل به. -

## البيوع المستقبلية الخيارية الشرطية:

هي تلك البيوع التي يحتفظ فيها أحد طرفي العقد بحق الخيار بين تنفيذ الصفقة أو إلغاؤها ضمن شروط وقواعد تحددها الأنظمة المتعارف عليها في أسواق العقود، أو هي البيوع التي يتوقف تنفيذها على شرط يتفق ومصلحة أحد المتعاقدين. وعرفها البعض بأنها تلك البيوع التي يتضمن عقدها شرطا يجيز لأحد المتعاقدين أن يفسح العقد في الأجل المضروب أو قبله مقابل مبلغ من المال يدفعه مقدماً شذ يؤم التعاقد ولا يرد إليا في حال من الأحوال ().

وأياً كان التعريف الذي يحدد مفهوم هذا النوع من البيوع فإنه في النهاية صورة من البيوع المستقبلية المعلقة على شرط يعطى لأحد طرفي العقد الحق في التنفيذ أو الإلغاء . وهذه الصورة تشترك مع الضور الأخرى للبيوع المستقبلية في الخصائص العامة لها ، وتنفرد أيضاً بالبعض الآخر، وأهم خصائصها هي :

- ١- تأخير تسليم وتسلم السلعة والثمن لفترة مستقبلية
  - ٢- عدم امتلاك السلعة وحيازتها عند انعقاد العقد .
- ٣- عدم وجود رغبة حقيقية للمشتري في ذات السلعة ولا للبائع في تسليمها.
  - 1- بيع صوري وليس بيعاً حقيقياً في الأساس.
  - ٥- أن البيع معلق على شرط قد يقع أو لا يقع.
  - ٦. هذا الشرط يحقق مصلحة لأحد الطرفين على حساب الآخر.

لذلك فإن هذه الصورة تشتمل أيضاً على جملة المخالفات الشرعية التي توجه لجميع صور العقود المستقبلية وهي:

- ١- بيع البائع ما لا يملك.
- ٢- تتضمن بيع الكالى، بالكالى، .
- ٣- لا يترتب عليها تمليك أو تملك. لذلك فهي بيوع صورية وليست حقيقية.

١) سمير رضوان: سوق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية، مرجع سابق، ص ٤٣٢.

٤- تشتمل على شروط تجعل إتمام عملية البيع معلقة عليها ، وهذه الشروط غير
 الجائزة كما سيتفح لاحقاً .

٥- فيها غرر كثير.

غير أن هذه الصورة وبالإضافة لما سبق قد اشتملت على سمة أخرى وهي خيار الشرط.

وقد تناول بعض الباحثين دراسة مدى شرعية هذه الشروط، وتوصلت الدراسة إلى(١):

- ١- تعارض هذه الشروط مع قصد الشارع من أباحه خيار الشرط فخيار الشرط قد شرع استحساناً بالنص من أجل حاجة محددة حاجة الناس للمشورة ولم يشرع خيار الشرط لكي يرى المستفيد منه هل تطور الأسعار يكون لصالحه فينفذ الصفقة أم لا تكون كذلك فيختار فسخ العقد، قلم يقصد الشارع ذلك مطلقاً، وقصد الشارع هو المعتبر.
- ٢- تعارض البيوع الشرطية مع قاعدة العدل وعدم العدل، يكمن هنا في إعطاء أحد المتعاقدين فرصة واسعة لان يحقق ربحاً على حساب المتعاقد الأخر.
- ٣. هذه الشروط منافية لمتتنبى العقد ومقصودة : فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل ، ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه ، وهو أن يقوم البائع بتمليك المبيع للمشتري وأن يقوم المشتري بتمليك الثمن للبائع، ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن من أشترط شرطاً لا يقتضيه العقد وينافى مقصود ، كان الشرط مفسداً للبيع، ومن أشترط شرطاً لا يقتضيه العقد ولا ينافيه فإن البيع صحيح والشرط صحيح .

وبالنظر إلى طبيعة الشرط في هذه الصورة يتبين أنه يحول دون تحقيق الآثار التي رتبها الشارع على عملية البيع، وهي تمليك المبيع للمشتري والثمن للبائع (ًً).

انظر: أحمد محى الدين هلال، عمل شركات الإستثمار الإسلامية فسي الأسواق الماليسة، ص ٢٦٧-

٢) سمير رضوان، أسواق الأوراق المالية، ص ٤٨٢ -٤٨٣.

وعلى ذلك فإن هذه الصورة أيضاً من صور البيوع المستقبلية غير جائزة شرعاً. البيوع المستقبلية الباتة القطعية:

البيوع المستقبلية التي يتم التعامل بها في أسواق السلع الدولية – وتحديداً في أسواق العقود – وتتضمن التزاماً من قبل المتعاقدين على تنفيذ الصفقة المبرمة في موعد محدد ، بإحدى طرق ثلاثة: أ- أن يَتُم تسليم البائع للسلعة فعلياً للمشتري واستلام الثمن منه.

 أن يبيع ما اشتراه أو يشتري ما باعه ويقبض الفرق ، بإجراء المقاصة بين عمليتين عكسيتين .

أن يؤجل التصفية إلى ميعاد لاحق مقابل دفع مبلغ معين يسمى بدل التأجيل .

وقد عرف البعض البيوع الباتة القظعية بأنها هي تلك العمليات التي يحدد لتنفيذها موعد ثابت يسمى يوم التصفية أو يوم التسوية ، فيلتزم المشترون بدفع الثمن والبائعون بتسليم المبيع ولا خيار لأحدهم في فسخ العقد أو إلغائه ، إلا أن لكلا المتعاقدين أن يصفى مركزه بأن يبيع نقداً ما اشتراه، آجلاً «وله أو عليه الفرق بين السعرين - سعر التعاقد وسعر التصفية - إن كان مشتريا، أو أن يشتري عاجلاً ما باعه آجلاً إن كان بائعاً وله أيضاً أو عليه الفرق بين السعرين ، ولكل من المتعاقدين أيضاً أن يؤجل موعد التصفية (أ).

وإذا أردنا أن تحدد السمات الرئيسية لهذه الصورة فإن ذلك يكون على النحو التالي:

١- عدم امتلاك البائع للسلعة وقت التعاقد ، فالبيع لا يجري على سلع موجودة
 حقيقية وإنما على عقود نمطية .

٢- تأجيل تسليم البداين الثمن والسلعة إلى يوم التصفية.

١) نفس المرجع السابق ص ٤٣١-٤٣١

حق المتعاقد في تصفية مركزه؛ بإجراء مقاصة بين عمليتين عكسيتين ، فيبيع ما
 اشتراء أو يشتري ما باعه .

أن هذا الجق الممنؤح للمتغاقدين يترتب عليه إتاحة الفرصة لعدم إتمام عملية
 البيع حقيقية ، حتى وإن كان هناك التزام على كل منهما بضرورة تنفيذ الصفقة .

واقع التعامل بهذه الصورة يظهر أن غاية الطرفين ليس البيع الحقيقي أو الشراء
 الحقيقي وإنما المضاربة على فروق الأسعار.

وإذا حاولنا أيضاً أن ننظر إلى هذه الصورة من خلال أحكام وشروط عقد البيع فسوف نجد أن:

١ـ هذه الصورة تشتمل على بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين.

٢- أنها في حكم بيع الإنسان ما لا يملكه وبيعه لما لم يقبضه.

٣. مقصد عملية البيع من تملك وتمليك السلعة والثمن ليس بالضرورة قابلاً للتحقيق.
 ١٤. الربح المتحقق في هذه الحالة أي حالة تصفية المركز ـ لا ينتج عن بيع حقيقي بل عن طريق المضاربة على فروق الأسعار.

٥. هذه الصورة مثل الصورة السابقة بها كثير من الغرر.

ولذلك فإن هذه الصورة من صور البيوع المستقبلية تعتبر غير جائزة شرعاً، على النحو الذي يجري عليه العمل بها في هذه الأسواق، وإن كانت تعتبر أكثر ملائمة للتعامل بها من الناحية الشرعية مقارنة بالصورة السابقة، إذا ما تم تغليصها من المخالفات الشرعية التي تتضمنها، ولكن هل نملك القدرة على تغيير نظام التعامل بهذه الأسواق؟ أم الأمر يقتضي بالضرورة التعامل معها على الوضع القائم في حدود ما تسمع به الضوابط الشرعية ؟ سؤال أعتقد أنه مهم يجب طرحه هنا.

وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قراره بعدم جواز التعامل بصور البيوع المستقبلية عامة والذي جاء فيه(١):

ا) المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكــة المكرمــة، الــدورة التاســعة، ١٤٠٥هــــ،
 ص ٢٢ - ٢٢ - ٢١.

١- أن العقود الآجلة بأنواعها ، والتي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في البورصة غير جائزة شرعا ، لأنها تشتمل على بنيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد ، وهذا منهى عنه شرعاً .

- ليست العقود الآجلة في البورصة، من قبيل السلم الجائز في الشريعة، وذلك
   للفرق بينهما من وجهتين:
- أ- في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل
   دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما يجب أن يدفع الثمن في بيع السلم في
   مجلس العقد.
- ب- في البورصة تباع السلع المتعاقد عليها ، وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشتريين غير الفعليين مخاطرة منهم على المكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء أبينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

## المبحث الثالث ضوابط التعامل بالسلع الدولية والإمكانيات المتاحة للمصارف الإسلامية للتعامل بها

ضوابط التعامل بالسلع الدولية:

أتضح من المبحث السابق أن هناك بعض الأساليب التي يجري التعامل بها في أسواق السلع الدولية تتوافر لها الإجازة الشرعية ، وأن هناك بعض الأساليب الأخرى لا تتمتع بهذه الإجازة، وكانت المعايير التي تم الاحتكام إليها للوصول إلى هذه النتيجة هي مدى توافر مجموعة الضوابط الشرعية أو عدم توافرها في هذه الأساليب، حتى تكون خالية من أية مخالفة شرعية، لأن الأصل في المعاملات الإباحة.

وانطلاقاً مما سبق وتأثيثاً على ما جاء به يُكن تحديد أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند التعامل بالسلع الدولية على النحو التالي :

أولاً: عدم تأجيل البدلين: السلعة والثمن معاً:

لا يجوز التعامل بأي صورة من صور البيوع المستخدمة في أسواق السلع الدولية إذا كانت تتضمن تأجيل السلعة والثمن معاً ، لأن هذه الصورة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهى عنه بنص الحديث النبوي الشريف ، الذي رواه ابن عمر «أن النبي ﷺ ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". والكالئ لغة هو النسيتة").

يقول ابن رشد «وأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع، لا في عين ولا في ذمة لأنه الدين بالدين»<sup>(٣)</sup>. وذكر ابن القيم: «أنه ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وقال : والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو سلم شيئاً في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ»<sup>(1)</sup>.

١) انظر نيل الأوطار للشوكاتي جـ ٥ ص ١٥٦ -١٥٧ باب النهي عن بيع الدين بالدين

انظر مختار الصحاح. مادة كلا

٣) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جــ ٢ ص ٣ ؛
 أعلام الموقعين من رب العالمين ، لابن قيم الجوزية جــ ١ ص ٣٠٠

ونقل ابن قدامه عن أبن المندر أنه قال : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (1) ويقول ابن تيميه : «لفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي على المناه معتم ولا ضعيف ، وإنما في حديث منقطع أنه : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين (1) . ومن ثم فإن بيع الكالئ بالكالئ الولين بالدين ، منهى عنه بالسنة الشريفة وإجماع الفقهاء .

ولما كانت بعض صور التمامل بالسلع الدولية يتأخر فيها تسليم الغمن والمثمن إلى أجل محدد كما في أمتواق العقود فإنها من قبيل بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين، ومن ثم لا يجوز التمامل بها شرعاً (<sup>7)</sup>، ولذلك فإن عدم تأجيل البدلين معاً يعتبر أحد الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها عند التمامل بالسلع الدولية، بحيث يشترط أن يكون أحد البدلين حاضراً أو كالاهما .

وقد أفتى المجمع الفقهي الإسلامي لزابطة القالم الإسلامي بحكة المكرمة بعدم جواز التعامل بهذه الصورة من صور التعامل بأسواق السيلع الدولية والتي يؤجل فيها البدلين، وذكرت الفتوى أنه لا يمكن القول بأن هذه الصور من قبيل بنج السلم الجائز في الشريعة الإسلامية لأن هناك فروق رئيسية بينهما (\*).

١) المغنى لابن قدامه، ج٤، ص ٤٦.

٢) نظرية العقد لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٢٣٥.

٣) انظر يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، ص ٢٧٩-٢٨٠.

أ) الدورة السابعة للمجمع سنة ٤٠٤ هـ ص ١.٢٢ - ١.٢٠ وقد أشار بعـ ض الساحثين عـد مـن الاعتراضات بشأن الربط بين بيع الدين بالدين و عمليات أسواق العقود وذلك على أساس أن:

أ - حديث بيع الكالئ بالكالئ، حديث ضعيف ، ولذلك لا يعتبر نصاً قطعي الدالة على عدم الجواز.

ب - لم يتفق الفقهاء على معنى أو مدلول واحد لبيع الدين بالدين.

ج- بعض الفقهاء أجاز بعض صور بيع الدين بالدين.

انظر أحمد محي الدين هلال، عمل شركات الاستثمار في السوق العالمية مرجــع ســـابق، ص٢٨٧– • • «

وأحمد محمد الإسلامبولي، العقود المستقبلية، ورأي الشريعة الإسلامية فيها، ص ١٩٠ -١٩٩.

## تانياً: امتلك البائع للسلعة وقت التعاقد ووجودها في حوزته :

من الضوابط التي يجب مراعاتها أيضاً عند التعامل بالسلم الدولية الحرص على ضرورة وجود السلمة في ملك البائع ، لأن جمهور الفقهاء أجمع على عدم انعقاد بيح الإنسان ما ليس عنده بناءً على الحديث النبوي الشريف ؛ الذي رواه حكيم ابن حزام والذي يقول فيه ؛ «قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسالني عن البيع ليس عندي فأبيعه بنه ، ثم ابتاعه من السوق ، فقال لا تبع ما ليس عندك» (أ).

يقول الكاساني ؛ «من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع عند البيع، فإن لم يكن كذلك لا ينعقد ، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه ، إلا السلم السائم عند النابع ، (ا)

ويقول ابن القيم: «فبائع ما ليس عنده بائع الفرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل وهو جنس القمار والميسر .... وليس هذا مخاطرة التجارة ،بل مخاطرة المستعجل للبيع قبل القدرة على التسليم» (٢).

ويقول ابن قدامه: «ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يلكها ليمضي ويشتريها ويسلمها»(أ).

ويقول الدكتور السنهوري: «أنه يشترط في الفقه الإسلامي أن يكون المحل موجوداً وقت المقد، فإن لم يكن موجوداً فالمقد باطل حتى لو كان محتمل الوجود بل لو كان محقق الوجود في المستقبل» (°).

ولما كانت بعض صور البيوع في أسواق السلع ـ وخاصة أسواق العقود ـ تتم بناءً على عدم وجود السلع في ملك البائع فإنها من قبيل بيع البائع ما ليس عنده المنهى عنه شرعاً.

۱) صحیح سنن أبو داود، ج۲، ص ۲۵۹.

٢) بدائع الصنائع للكاساتي، ج٥، ص ١٤٧.

٣) زاد المعاد لابن القيم: ، جــ ٢ ص ٢٦ -٢٦٦ .

المغني لابن قدامة، ج٤، ص ١٥٥.

٥) الدكتور عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي/ ج٣، ص ٣٠١.

ولذلك فإنه يجب مراعاة توافر وجود السلعة في ملك البائع عند التعامل بالسلع الدولية ، وهذا أيضاً ضابط مهم من الضوابط التي يجب أن تحكم التعامل بهذه السلع ().

ثالثاً: عدم اشتمال عقد البيع على أية شروط منافية لمقتضاه ومقصوده:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن توافر صحة عقد البيع تستلزم ضرورة عدم وجود أي شرط بالعقد يكون منافياً لقتضى ومقصود عملية البيع وهي أن يقوم البائع بتسليم السلعة للمشتري ويقوم المشتري بتسليم الشمن للبائع ، وإذا اشتمل عقد البيع على مثل هذا الشرط كان الشرط فاسداً . لأنه يحول دون حق أحد الطرفين في استعمال ما يثبته المقد له من حقوق .

والشرط الفاسد هو ذلك الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ، ويتعلق بـ ه غرض يورث التنازع وينافي مقتضى البيع<sup>(٢)</sup>.

وقد نهى النبي ﷺ عن بيع وشرط، وحمل النهي هنا على شرط يناقض المقصود من البيع.

ويقول الزيلعي: «البيع الفاسد هو الذي يشترط فيه شرط فيه منفعة لأحد العاقدين لا يوجبها العقد» (٢).

وقد ذهب المالكية إلى أن من اشترط شرطاً لا يقتضيه العقد وينافي مقصودة كان الشرط مفسداً للبيع، ومن اشترط شرطاً لا يقتضيه العقد و لا ينافيه فإن البيع صحيح والشرط كذلك. وذهب الأحناف إلى أن الشرط الفاسد هو ما كان شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يبرد به الشرع أو العرف وكان لأحد المتقدين فيه منفعة. أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن الشرط يكون فاسداً إذا كان مما لا يقتضيه العقد وإن من شرطاً أن يرد مبيعاً بعيب فإن ذلك من مقتضى العقد.

١٠) وإن كان هناك من الباحثين من يرى أن المقضود هنا لا تبع ما ليس في ملكك.

انظر أحمد محيى الدين هلال، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، ص ٣٠٧. ٢) انظر المجموع: شرح المهذب للنووي، ج١، ص ٣٦٤-٣٦٨.

٣) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي، ج٤، ص ٥٤.

بينما ذهب الحنابلة إلى أن من أشترط شرطاً ينافي مقتضى العقد فإن الشرط يكون فاسداً لا يعمل به ولكن البيع صحيح ( ' '.

وهناك بعض صور البيوع في أسواق السلع تتضمن مثل هذه الشروط التي تنافي مقتضى البيع - مثل البيوع الشرطية الآجلة - حيث تعلى بعض هذه الشروط الخيار للبائع أو المشتري في أن ينفذ العقد أو يفسخه مقابل دفع تعويض متفق عليه مسبقاً، وتعلى بعضها الخيار للمتعاقد في أن يختار في موعد التصفية وضع البائع أو وضع المشتري بكمية محدودة من السلع وبسعر محدد مسبقاً ().

وهي شروط كما يتبين منها تنافي مقتضى العقد حيث تحول في بعض الأحيان دون تحقق أثار عقد البيع، ودون تمكن أحد أطرافه من إتمام عملية البيع المتفق عليها، وهي تعطي ميزة لجساب أحد المتعاقدين على حساب الآخر، بما ينافي مبدأ العدالة في الإسلام، فضلاً عن أنها تتضمن كثيراً من الغرر، حيث لا يعلم أحد الأطراف إذا ما كانت عملية البيع سوف تتم في النهاية أم لا (أ).

ولذلك فإن مراعاة ضرورة عدم اشتمال العقد على أية شروط منافية لمقتضاه ومقصوده يعتبر أحد الضوابط الرئيسية التي يجب الحرص على توافرها عند التعامل بالسلع الدولية، بحيث يتم استبعاد الصور التي يتضمن التعامل بها مثل هذه الشروط.

رابعاً: أن يكون الهدف من النعامل البيع الحقيقي والشراء الحقيقي للسلع: من شروط صحة البيع التي سلفت الإشارة إليها، أن يترتب على البيع أثاره بمجرد انعقاده، ولأن البيع هو معاوضة ثمن بسلعة ينتج عنه تمليك وتملك، فإنه من

١) انظر الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، ج٢، ص ٢٢٦-٢٢٨.

٢) جب بالاخطة أن العلة من وراء إياحة الشرع الحيار الشرط في البيوع هي حاجة الناس إلى المسشورة فيه أو الاختيار حتى يكون الرضى متوفراً، أما الشروط في هذه الصور من بيسوع البورصسة فهسي لمقصد آخر مختلف منه نوع من الظام ولا تقضيها حاجة عملية البيع الحقيق.

انظر سمير رضوان: أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التثمية، دراسية مقارنية، ص٧٧٠-.

اللازم أن يقوم البائع بتمليك السلعة للمشتري، وأن يقوم المشتري بتمليك الثمن للبائع.

وهذا يقتضي ضرورة أن يكون الهدف من التعامل توافر مقصد الشراء الحقيقي من قبل المشتري ومقصد البيع الحقيقي من قبل البائع وفق المفهوم السابق، وذلك دها للصورية التي تجعل من التعامل مجرد الالتزام بصورة البيع دون حقيقته ومقصده وغايته.

ونجد في أسواق السلع بعض صور التعامل التي لا يمكن اعتبارها بيعاً حقيقياً أو شراءً حقيقياً، وهي أقرب ما تكون إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي بالميسر والنجش.

والميسر(1) كما هو معروف استهداف ربح موهوم معلق على حدوث أمر قد يقع وقد لا يقع، بعكس البيع الذي يستهداف ربح موهوم معلق على حدوث أمر قد والمنافع، ولذلك فإن عمليات البيع والشراء الصورية من المفتاوبات على الأسعار هي من قبيل الميسر والمقامرة المحرمة شرعاً، والتي يجب عدم التعامل بها في أسواق السلع الدولية. أما النجش فهو مزايدة على السلعة بغير قصد الشراء لمدفع الغير لشرائها بمن مرتفع، أو يدخل فيه من يخبر أنه اشترى السلعة بأكثر مما اشتراء لمنوائع بشمن مرتفع، أو يدخل فيه من يخبر أنه اشترى السلعة بأكثر مما اشتراء ليضر غيره (1)، وهذه الصورة أيضاً من صور التعامل الجارية بهذه الأسواق والتي تتم عن طريق قيام البعض بإيجاد حركة مصطنعة في السوق باستخدام الأوامر المتقابلة لفرض خفض الأسعار بزيادة عمليات البيع الصورية أو رفع الأسعار بزيادة عمليات الشراء الصورية، وهذه المصور من التعامل يترتب عليها العديد من الأضرار الاتصادية، ولذلك فإنها غير جائزة شرعاً ومن ثم كان من الضروري أن يكون الهدف من التعامل بالسلع الدولية محققاً القيام ببيع حقيقي وشراء حقيقي، وأن يمثل ذلك أحد الفوابط الرئيسية التي يجب الالتزام بها عند إجراء هذا التعامل.

١) انظر: على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعي، ص ٢٢٠.

٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاتي ، ج٥، ص ٢٢٦.

الإمكانيات المتاحة أمام المصارف الإسلامية بالتعامل بالسلع الدولية:

التعامل بالسلع الدولية له بعض المهيزات والفوائد، كما أن له بعض المحاذير والسلبيات، والمصارف الإسلامية في حاجة إلى بعض المنافذ الجديدة لتوظيف مواردها المالية، وخاصة في ضوء الوضع الراهن الذي تعيشه هذه المصارف. فما هي مدى الإمكانيات المتاحة أمامها للاعتماد على هذه الوسيلة لتوظيف جزء من مواردها ؟ وهل هذه الأداة قادرة على تقديم بعض الحلول الناجحة للمشكلات التي تواجهها في مجال توظيف مواردها ؟ هذا ما سأحاول البحث عن إجابة له في السطور القليلة التالية التي تسمح بها المساحة المخصصة لمعالجة هذا الجانب من جوانب ألبحث.

تقدير حاجة المصارف الإسلامية للتعامل بالسلع الدولية:

لكي نقرر مدى حاجة المصارف الإسلامية للتعامل بالسلع الدولية من عدمه، كأحد القنوات أو النوافذ التي تستطيع من خلالها توظيف مواردها المالية، فإن الأمر يقتضي التعرف على عدد من المسائل المتبلجة بهذه المعارف، منها ، طبيعة هيكل الموارد المالية المتاجة لديها، ومدى قدرة نشاط التوظيف والاستثمار على استخدام هذه الموارد بصورة ملائمة، والإمكانيات التي يحكن أن تقدمها هذه الأسواق للمصارف الإسلامية لتوظيف هذه الموارد في ضوء هذه الظروف.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن السمة الغالبة المسيطرة على الموارد المالية لكثير من المصارف الإسلامية الطابع قصير الأجل، وهذا ما توصلت إليه العديد من الدراسات والبحوث الميدانية التي تناولت تجربة المصارف الإسلامية بالتقييم (أ).

ويكن إرجاع سيطرة هذه السمة على الموارد المالية لهذه المصارف إلى عدد من الأسباب، لعل من أهمها : أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي موارد هذه البنوك ليست بالصورة الملائمة لطبيعتها الاستثمارية وتكاد تقترب هذه النسبة مع ما هو

انظر: على سبيل المثال: التقويم الاقتصادي للمصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
 القاهرة، ١٩٩٦م، ص ١٨٥٠.

<u>.</u>

عليه الأمر في البنوك التقليدية، على الرغم من اختلاف طبيعة كل منهما، وهو ما ترتب عليه استنفاذ هذه الموارد كاملة في إعداد التجهيزات الأولى لهذه البنوك، ولم يستفد نشاط التوظيف - التمويل والاستثمار - منها بشيء يذكر، وكان يجب أن تساهم في مد هذا النشاط ببعض الموارد طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن أنظمة تلقي الأموال الاستثمارية في كثير من المصارف الإسلامية، حاولت إعطاء أصحاب هذه الأموال بعض المميزات التي تمنحها البنوك التقليدية لمودعيها، ومنها حق المودع في سحب أمواله في آجال قصيرة بل وعند الطلب، مما جعل هذه الموارد ذات صبغة قسيرة الأجل. وإن كان المسئولون بهذه المصارف يبررون هذا المسلك بأنه خضوع لمتطلبات البيئة، وتحقيقاً لرغبات المتعاملين، وذلك حتى تستطيع هذه المصارف المتلك القدرة التنافسية في السوق المصرفية أمام البنوك التقليدية.

وأياً كانت هذه المبررات فإن ما يهمنا الآن هو آن الموارد المالية لهذه المسارف تتسم بالطابع قصير الأجل، ومن ثم فإنه من الضروري البحث لها عن مجالات للتوظيف تتلام مع هذه الطبيعة. هذا عن المسألة الأولى.

أما بالنسبة للمسألة الثانية والمتعلقة بالظروف التي يعمل في ظلها نشاط التوظيف والاستثمار لهذه المصارف، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الممارف الإسلامية عند القيام بتطبيق أساليب ونظم الاستثمار الإسلامية المختلفة، ليس فقط في حالة الاعتماد على أساليب المشاركات والمضاربات فحسب، بل أيضاً تواجهها بعض المعوقات عند الاعتماد على أسلوب المرابحة لتوظيف هذه الموارد.

وهذه المعوقات في الحقيقة بعضها يعود إلى واقع البيئة التي تعمل بها هذه المصارف، حيث تعتبر كثير من عناصر هذه البيئة غير ملائمة لطبيعة هذه الأساليب وتلك النظم الإسلامية الجديدة، سواء من حيث التشريعات والنظم السائدة، أو من حيث سلوكيات وأخلاقيات التعامل المتوفرة لدى قطاع معين من المتعاملين، أو من حيث نوعية وطبيعة الموارد المالية التي أتيحت لها.

كما أن بعض هذه المعوقات تتحمل المصارف الإسلامية ذاتها مسئوليته، سواء منها ما يتعلق بنظام وأساليب القمل المتبعة بها، أو من حيث نوعية وطبيعة الموارد البشرية التي اعتمدت عليها في الفترة الماضية، أو من حيث مستوى الخدمات المقدمة كذلك.

وأيا كانت أسباب هذه المعوقات، فإن ما يعنينا هنا في هذا المقام أيضاً هو أن هذه المعوقات واقع لا ينكره أحد من أهل التخصص، وأنها قد ضيقت من المجالات المتاحة أمام هذه المصارف لتؤظيف مواردها المالية بصورة ملائمة وبدرجة مقبولة من المخاطرة.

وبناءً على ذلك يتضح أن هناك حاجة للمصارف الإسلامية للبحث عن نوافذ ومجالات جديدة لاستثمار مواردها المالية، حيث تكون هذه النوافذ والمجالات ملائمة لطبيعة الموارد المالية التي تحددت معالمها فيما سبق.

فإن لذلك الاستثمار في مجال السلع الدولية يكن أن يكون أحد هذه النوافذ الجديدة، لأنه يلائم طبيعة الموارد المالية المتاحة لهذه المصارف ذات الصبغة قصيرة الآجل من ناحية، كما أن هناك بعض أساليب وصور التعامل التي يمكن الاعتماد عليها من الناحية الشرعية كصيغة تمويلية قائمة على عمليات البيع في الفقه الإسلامي.

فدورة رأس المال في هذه العمليات باعتبارها قصيرة الأجل من ناحية، ويمكن التحكم من خلالها في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمصرف من ناحية أخرى، تعد ملائمة إلى حد كبير لطبيعة وهيكل الموارد المالية بالمواصفات السابقة.

ولكن يجب ملاحظة أن للامر وجه أخر، وهو أن اعتماد المصارف الإسلامية على هذه الأداة الجديدة لتوظيف مواردها لا يخلو من بعض السلبيات ولا يسلم من بعض المحاذير كذلك.

فالاستثمار في أسواق السلع الدولية يترتب عليه طرد أموال المسلمين خارج البلاد الإسلامية، مما يحرم أهلها واقتصادياتها من الفوائد والمميزات التي يمكن أن تترتب على توظيفها بالداخل، ويكاد يقتصر العائد المتحقق على ما تجنيه

هذه المصارف من رعية خاصة نتيجة لهذا الاستخدام، كما أن استخدام هذا الأسلوب لا يسلم أيضاً من التعوض للعديد من المخاطر التي يكن أن تواجه هذه الأموال، فضلاً عن أن ضمان السلامة الشرعية لهذه الأموال عند استخدامها من خلال هذا الأسلوب أمر يحتاج لكتير من الضوابط والاحتياطات التي يجب على هذه المصارف الأخذ بها حتى تتجنب الوقوع في العديد من المخالفات الشرعية، والتي تؤدي إلى تفريغ العمل المصرفي الإسلامي من مضمونه وحقيقته.

الإمكانيات المتاحة للمصارف الإسلامية للتعامل بالسلع الدوليسة والوسسائل التطبيقية المقترحة

تبين مما سبق أن هناك بعض أساليب التعامل بالسلع الدولية تتمتع بالإجازة الشرعية وهي أساليب البيوع الحاضرة ، ولذلك فإنه يمكن للمصارف الإسلامية التعامل بهذه البيوع على أن تراعى الالتزام بالضوابط الشرعية، وأن يتم التأكد من توافر هذه الضوابط بصورة دقيقة في التطبيق العملي لهذه الأداة.

ويمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد على عدد من الوسائل والأساليب التمويلية الملائمة لتوظيف جزء من مواردها المالية المتاحة عن طريق هذه الأداة ، ومن هذه الوسائل والأساليب؛

## ١- المشاركة أو المضاربة على أساس صفقة معينة :

ووفق هذا الأسلوب يقوم المصرف بتمويل بعض العمليات التي تستلزم تنفيذ صفقات معينة، فقد تعجز موارد أحد العملاء عن إتمام هذه العمليات فيطلب مشاركة المصرف له تمويلياً في هذه الصفقة لشراء وبيع هذه البضاعة ، والتي تنتهي بانتهاء عملية بيع البضاعة من قبل العميل. ويستطيع المصرف التعامل بهذا الأسلوب مع مختلف فئات القطاع التجاري سواء كانوا أفراداً أو هيئات ، وسواء تم استخدام هذه الصفقات في مجال الاستيراد لسد حاجات السوق المحلية ، أو للتمدير لبعض الدول الأخرى. وتتميز هذه العمليات بأنها تكون قصيرة الأجل في الغالب ولا تتعدى بضعة أشهر ، وهي بذلك تحقق للمصرف سرعة دوران موارده وتلاثم بالتالي طبيعة الموارد قصيرة الأجل المتاحة لهذه المصارف، في نفس الوقت الذي تلبي متطلبات السيولة التي يجب مراعاتها دائماً بالنسبة لنشاط التوظيف.

غير أن تطبيق هذا الأسلوب يلقي على المصرف مستولية كبيرة في اختيار الشريك المناسب والعملية المناسبة ، والمتابقة الدقيقة إلى حين تصفية العملية ضماناً لنحاحها.

## ٢- المشاركة في التشنغيل.

وققاً لهذا الأسلوب يستطيع المصرف القيام بتمويل رأس المال العامل - المواد الخام - لبعض المشروعات الإنتاجية ، وذلك لدورة إنتاجية معينة ، تنتهي العملية التمويلية بنهاية الموسم التشغيلي وعادةً ما تستغرق مثل هذه العمليات فترة قصيرة أيضاً لا تتعدى بضعة أشهر وتتم هذه الصورة بأن يتم حساب إيجار معين للمصنع أو المنشأة الخاصة بالشريك، ويتم تحميل هذا الإيجار على تكاليف العملية ويكون من حق العميل الحصول عليه، ثم يساهم البنك والشريك بعد ذلك بنسب معينة في تمويل هذه الشركة، وتوزع صافي الأرباح بناءً على نسبة هذه المشاركة ، وبعد إتمام الدورة الإنتاجية يسترد العميل منشأته ويسترد المشرف مقدار تمويله للعملية. وتتيح هذه الوسيلة مجالاً واسعاً أمام المصارف الإسلامية لتوظيف جزءاً كبيراً من مواردها المالية ، لأن هناك قطاع إنتاجي عريض يمكن الاعتماد عليه لتطبيق هذا الأسلوب.

## ٣- بيع المرابحة والبيع الآجل:

كما يمكن للمصارف الإسلامية استخدام السلع الدولية لتوظيف مواردها من خلال أسلوب بيع المرابحة والبيع الآجل ، وهنا لن تكون الصيغة التمويلية قائمة على قواعد المشاركات في الفقه الإسلامي كالصيغتين السابقتين، وإنما على أساس قواعد عقد البيع عامة ، وبيع المرابحة والبيع الآجل خاصة . حيث يقوم المصرف بناءً على هذا الأسلوب بتمويل العميل أو المنشأة عن طريق مده بالسلع اللازمة لفترة زمنية محددة تكون ملائمة لأجال الموارد المالية المتاحة لديه وفقاً لأسلوب البيع الآجل.

وتتميز هذه الصورة عن الصورتين السابقتين بأن الربحية الخاصة بالمصرف من خلالها تكون محددة و معلومة مسبقاً ، ويستطيع أن يحصل من العميل على النهمانات الملائمة لسداد قيمة هذه السلع في الأجل المحدد ، لأن العلاقة هنا سوف تكون علاقة الدين بعد إتمام عملية البيع، ولذلك فإن هذه الصورة يمكن أن تكون أكثر ضماناً وأقل مخاطرة من الصورتين السابقتين.

غير أنه يجب ملاحظة أن الاعتماد على السلع الدولية من قبل المصارف الإسلامية لتوظيف بعض مواردها المالية ، سوف يشتمل على عمليتين أو دائرتين لهما علاقة وثيقة ببعضها البعض، ومن ثم فإنه يجب مراعاة هذه العلاقة وذلك الارتباط عند استخدام هذه الأداة، ليس فقط من الناحية الشرعية ، ولكن أيضاً من الناحية المصرفية ، والناحية المالية كذلك.

وعموماً فإن هذه مجرد تصورات أولية في حاجة إلى مريد من الاجتهاد والفقه والابتكار الفني، لتطوير هذه الأداة وجعلها منفذاً استثمارياً وتمويلياً ملائمة لطبيعة هذه المصارف لتكون قادرة على التعامل مع متغيرات الواقع الحالي وألا يعرّب على تطبيقها تعرض المصارف الإسلامية لمخاطر عالية عند استخدامها..

#### منخص واستنتاجات:

أستهدف البحث دراسة مسألة التعامل بالسلع الدولية من خلال بورصات البضائع كأسواق حديثة منظمة غير تقليدية، وذلك للتعرف على الإمكانيات المتاحة بها للتعامل من الناحية الشرعية، وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة جوانب رئيسية،

الجانب الأول ، اشتمل على التعريف بهذه السلع وتلك البورصات، وبيان ماهية الأساليب التي يتم التعامل بها داخل هذه الأسواق، وانتهى إلى أن هذه البورصات هي في حقيقتها أسواق منظمة حديثة يلتقي فيها العرض والطلب لبعض أنواع السلع، وأن لها أساليب محددة للتعامل، يجب على كل من يرغب في التعامل بها الالتزام بهذه الأساليب وتلك النظم، إذ لا يحق لأي متعامل التعديل في عناصر وقواعد هذه الأساليب وتلك النظم،

أما الجانب المساني: فقد تناول دراسة التقييم الاقتصادي والشرعي للأساليب المختلفة للتعامل بهذه السلع والتي تعتمد عليها بورصات البضائع في تنظيم علميات البيع والشراء بها. وتبين من خلال هذه الدراسة أن هناك العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية وكذلك بعض السلبيات التي تنتج عن التعامل بهذه الأساليب، وأن هذه الفوائد مرتبطة أساساً بعمليات البيع والشراء بغرض التغطية وتبين أيضاً أن هذه السلبيات ناتجة في الجملة عن عمليات المضاربة التي تستهدف جني الأرباح عن طرق المقامرة التي لا تشتمل على أي عمل من أعمال النشاط الاقتصادي الحقيقي.

أما من الناحية الشرعية، فقد تبين أن هناك بعض الأساليب التي تشتمل على العديد من المخالفات الشرعية، حيث لا تتوافر لها شروط صحة عقد البيع في الفقه الإسلامي، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها أو التعامل بها، وتثلث هذه الأساليب في: عمليات المضاربة، والبيوع المستقبلية الشرطية، والبيوع الباته المستقبلية . كما تبين أن هناك بعض صور التعامل الجائزة شرعاً والتي يمكن الاعتماد عليها في عمليات التجارة والاستثمار والتمويل وأهمها صور البيوع الحاضرة.

أما عن الجانب الثالث: فقد حاول التعرف على الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند التعامل بهذه السلع وتلك الأسواق، وانتهى إلا أن هذه الضوابط هي في الجملة ضوابط وشروط البيع في الفقه الإسلامي. كما حاول هذا الجانب أيضاً معرفة مدى حاجة المصارف الإسلامية للتعاصل بهذه السلع، والإمكانيات المتاحة أمامها بهذه البورصات لتحقيق ذلك، وانتهى إلى أن هناك حاجة حقيقية لهذه أمامها بهذه البورصات لتحقيق ذلك، وانتهى إلى أن هناك حاجة حقيقية لهذه المسارف لاستخدام هذه الأداة كمنفذ قويلي واستثماري جديد لمواردها المالية، وأن المسارف للمنافق المتعض المخاذير والسلبيات التي يمكن أن تترتب على هذا التعامل والتي يجب محاولة تجنبها بقدر الإمكان.

#### المراجع

#### أولاً: المراجع الشرعية:

- ١٠ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، مطبعة عيسى البابي
   الحلبي، القاهرة.
- ٢٠ سيد قطب، في ظلال القرآن: دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعية الثامنة،
   ١٣٩٩ هـ .
- سنن أبي داود : دار الحديث ، طباعة نشر توزيع ، حمص ، الطبعة الأولى ،
   ١٣٩٤هـ .
- للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ه. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد : دار الكتب العلمية، بيروت،
   د ت.
- محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار، شركة
   مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر، ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م.
- ٧- علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،
   بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٧٤ هـ ، ١٩٧٤ م.
- فخر الدين بن علي الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار
   الكتاب الإسلامي، د ت .
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الخفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،
   بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م .
- ١٠ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي: المجموع شرع المهذب، مطبعة التضامن الأخوي، مصر، د ت .
- ١١ عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي القاهرة هجر للطباعة والنشر والتوزيع،
   ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

- ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دار الفكر، ٣٩٧هـ ١٣٩٧.
  - ١٣ أحمد اين تيمية : نظرية العقد ، دار المعرفة ، بيروت ، د ت .
- ١٤. د.عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار الفكر للطباعة والنشر، د ت .
- ١٥. عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المداهب الأربعة، القاهرة، دار الإرشاد
   لتتاليف والطبخ والنشر، دت.

# تانياً: المراجع الاقتصادية:

- د. محمد مطر، إدارة الاستثمارات، الإطار النظري والتطبيقات العملية، عمّان،
   دار وائل للنشر والتوزيع، ط١٠٠٤م،
- د زياد رمضان: مبادئ الاستثمار (الحقيقي والمالي)، عمان، دار واثل للنشر والتوزيع، ۱۹۸۸م.
- د. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، الإسكندرية، منشأة المعارف،
   ٢٠٠٢م.
- أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية،
   البحرين، بنك البركة الإسلامي للاستثمار، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ه ١٤٠٨م.
- معفر الجزار : الادخار والاستثمار والمضاربة في البورصة ببيروت دار النفائس،
   ١٩٩٨م.
- ٢- د منير هندي: الأسواق الحاضرة والمستقبلية المعهد العربي للدراسات المالية
   والمصوفية، البحرين، بدون تاريخ.
- ٧. د محمد صالح الحناوي: تحليل وتقييم الأسهم والسندات، مدخل الهندسة
   المالية، الإسكندرية، الدار الجامعية، ١٩٩٨م.

- أحمد محمد خليل الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية فيها، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة،
   ٢٠٠٤م.
- ٩٠. يوسف كمال محمد : فقه الاقتصاد النقدي : القاهرة، دار الهداية، الطبعة الأولى،
   ١٤١٤م. ١٩٩٣م.
- ١٠ سمير عبد الحميد رضوان : أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية دراسة ومقارنة ، القاهرة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٩٩٦م .
- ١١. د. فريد النجار: البورصات والهندسة المالية: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٩٨م.
- ١٠ د نظير رياض محمد الشحات : البورصات ، المنصورة ، المكتبة العصرية ،
   ٢٠٠٠م .
- ١٦ د. عامر لطفي البورصة اأسس الاستثمار والتوظيف، حلب الطبعة الأولى،
   ١٩٩٩ م.
- ١٤ المعهد العالمي للفكر الإسلامي : موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية، القاهرة،
   الجزء الثالث: تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ١٩٩٦م.
- ١٥ . يوسف محمد كمال : المصرفية الإسلامية : الأزمة والمخرج ، القاهرة ، دار النشر للجامعات المصرية ، الطبعة الثانية ، ١٩٩٦م .
- ٦١ د محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية ،
   المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، مكتب القاهرة ، الطبعة الأولى . ٢٠٠٠ م .

# فى موضوع التراث والمعاصرة (فى أصول التشريع الإسلامي)

التأسيس لدستورية القرآن الكريم

دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور (\*)

۱ - مقدمة

في بعثنا هذا لا نستطيع أن نتحدث عن صياعة المبادئ الإسلامية في صورة مبادئ دستورية، فإن لهذه الصياعة مبادئ وفنون، ولكن يسبقها الاتفاق على التوابت في العقيدة والشريعة الإسلامية، التي إذا تم الاتفاق عليها أصبحت الاستفادة من التقدم الحديث في قعه القانون الدستورى ممكنة لنرتقى بأسلوب تناولنا عن المسلمين لأمور ديننا وأحكامه، وأن نضع لانفسنا قاعدة صلبة من المبادئ الإسلامية ذات الجذور المعتدة في أصول التشريق الإسلامي نحكم بها ونسير عليها في أمور الحياة الحديثة بمستجداتها من المواقف والأمور التي لا نستطيع تجنب ضرورة التعامل معها مما لا نجد له ما يسعفنا من الأشباء والأمثال على عصر رسول الله عليه، وأهم ما ننوه إليه في هذا الصدد هو الأمور الفقهية المتملة بالرقابية الدستورية (رقابية الامتناع أو رقابية الإلغاء) حيث يتم الحكم بعدم على جميع التصوفات القانونية في الدولة (مبدأ تدرج القوانين وسمو الدساتير) على جميع التصوفات القانونية في الدولة (مبدأ تدرج القوانين وسمو الدساتير) بالضرورة، وما هو مكمّل لمبادئه فيجوز الاختلاف فيه ولكن بما لا يخل بمقاصد التشريع واتزان مُجمله.

هناك أحكام قطعية مبنية على نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة على

P.O. Box 109 Helwan, Zip code 11421 Cairo, Egypt, e-mail: bmansour2003@yahoo.com.

سمو القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية الشريفة المأخوذة عن شخص

سمو القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية الشريفة الماخودة عن شخص رسول الله فلا المورد عن أسخس رسول الله فلا دون غيره من البشر باعتباره نبى الله يوحى إليه بالرسالة وبالبيان لأحكامها من لدن الله سبحانه وتعالى ولا وحى لأحد من بعده ولو كان من الصحابة المقربين.

الهدف من هذا البحث هو التوصل إلى ما هو ثابت بالضيرورة في أمور المقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية، ثم تطبيق أحدث ما يعلمه البشر من الفقه التشريعي الحديث للمخاط على تلك الأحكام والمبادئ، حيث يمارس البشر طروفاً مائلة تستوجب منهم الخفاظ على المبادئ الدستورية في المجال القانوني بالدولة بما يُكمِل الاتساق في المباغات والتصوفات القانونية في الدولة الحذيثة مع أحكام ومبادئ الدستور، وقد نجح البشر في العصر الحديث في التوصل إلى حل، وذلك من خلال فقه القانون الدستوري الحديث، وكذلك الأمر فيما يخص الأمور الإسلامية، نحن المسلمون نحتاج إلى ممارسة مشل هذا النجاح، وفي هذا الأمر نبين أن هناك ثوابت في الدين الإسلامي لا يجوز الاختلاف عليها ، وتلك هي التي نحتاج إلى أن تتمرف عليها حتى يمكن البناء عليها في الأمور التي جاءت الرسالة السماوية لتعريف البشر بأمورها ، وهي في الأساس موضوعات العقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية التي هي آم الأمر كله .

تهذيب المتداول اليوم مع المسلمين من أفكار وأحكام بعد أن طال معهم الأمد منذ البعثة المحمدية في القرن السابع الميلادى حتى اليوم في القرن الواحد والعشرين قرأ فيها المسلمون ووعى كلَّ منهم الأمر بطريقته على اختلاف الوانهم ومقاربهم وقتافاتهم وما عايشوه من عصور تراوحت بين القرون الوسطي وظروف الحداثة ومعايشة البشرية لعصر التصنيع والنظرة العلمية للأمور ثم عصر ما بعد الحداثة الذى يتشكل هذه الآيام بملامحه حيث ثورة الاتصالات والمعلومات والعلوم بما ينبئ بصراع الحضارات الذى نرجو من الله أن يكون سلمياً وتنافسياً في سبيل كرامة الإنسان التي عن المسلمون أولى ببيانها بنص القرآن الكريم على تكريم الله كرامة الإنسان التي عن المسلمون أولى ببيانها بنص القرآن الكريم على تكريم الله

له ، هذا التشتت في الأفكار والمذاهب والمشارب والأهواء لدى المسلمين الذي يصل في بعض الأحيان إلى التناقض وحمل السلاح يحتاج إلى وقفة لبيان ما هو ثابت من أمور المقيدة والشريعة فلا يجوز الاختلاف فيه فيقل التشتت وخاصة عندما تكون هناك مصالح فتشتد الأهواء وتنعدم الرؤية والحيدة فيكون لرقابة الامتناع ورقابة الإلفاء دورً عظيم .

إذا استطعنا أن تُحكم الاتساق بين كل الأمور والتصرفات والأحكام والصياغات الإسلامية مع ما هو ثابت بالضرورة في أمور العقيدة والشريعة الإسلامية، فإننا نكون قد حققنا الاتي:

تسهيل التوصل إلى أحكام منطقية تتسق مع المبادئ الإسلامية الثابتة لتسرى على ما يستجد على حياة المسلمين العملية في القرن الواحد والعشرين، ولم تكن لها سوابق على عهد رسول الله ﷺ، وهذا هو الشأن مع الدساتير الجيدة.

المحافظة على الثوابت في العقيدة والشريعة دون خرق حدودها تخلق مسلماً، وبعد ذلك الخلاف فيما يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين يخلق مذهباً وعلى المسلمين جميعاً أن يتقبلوا تلك الخلافات المذهبية فهي تشرى الروى والأفكار والحلول، وبذلك نخلق أرضية مشتركة لتقليل أسباب البغي والاقتتال بين المسلمين خاصة أنه وصل في بعض الأحيان إلى حد التكفير، وأن هناك من يريد أن يغذى هذه التناقضات ويعمقها سواءً بالداخل أو بالخارج

توضيح الحدود الشرعية لاستخدام العنف المتبادل بين المسلمين حكاماً أو محكومين خاصةً في الأمور السياسية والاقتصادية لأن شكل الدولة الحديثة وهياكلها وشكل الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها لن يسمعفه الأسلوب التقليدى بالاجتهاد في البحث عن الأمثال والأشباه لما كان على عهد رسول الله على ولكن يجب الاجتهاد فيه على آساس من المبادئ والثوابت الإسلامية مع مراعات الاقتراب بقدر الاستطاعة وبالشكل الأمثل من المعايير والمقاصد التشريعية الإسلامية تقارباً لما يرجوه الله من المسلم الصالح.

عدم التشتت وهروب المسلمين من بحث الأمور الأساس بإثارة أمور هى بطبيعتها خارج ما تحدث عنه القرآن الكريم من الموضوعات، مما يُمكن أن نسمى إثارتها والفتوى فيها من اللغو المباح، ولعل السكوت عن هذه الموضوعات أفقيل من أوارتها دره اللبلة .

٢ - فقه القانون الإستوري الحديث والقرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة

في القرن الثامن عشر الميلادي، وعبدما أعلن قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية، دولة مترامية الأطراف مواطنوها من المهاجرين من كل أرجاء المعمورة من أعراق وثقافات متعددة، ظهرت الحاجة إلى وضع إطار محكم للتشريعات فسى الدولة الثاشنة بحيث تنسق كلها على فكن واحد ومقاصد واحدة، وإلا تسشت التشريعات والقواتين وتفككت أوصال الدولة، وكان الحل في ظهور أول دستور مكتب في تاريخ البشرية وهو الدستور الأمريكي عام ١٧٧٦ ميلادية ليضع إطاراً عاماً لا يسمح لأحد أياً كان موقعه بأن يتجاوزه بما يعنى إقامة دولة القانون، مكملاً لهذا الدستور المكتوب ظهر فقه الرقابة الدستورية على التسشريعات والآليات المصاحبة له، واليوم في القرن الواحد والعشرين استقر بناء النظرية العانون.الدستوري على القواعد الآتية (١٠)؛

## ١ـ مبدأ تدرج التشريعات وسمو الدساتير

٢- ينع من مبدأ سمو الدساتير «أن يكون للدستور السمو على ما عده من تشريعات وأن تكون له مكانة الصدارة عليها، ومن ثم تلتزم جميع السلطات في النظام السياسي في الدولة بوجوب التقيد بنصوصه واحترامه وعدم الحروج على حدوده والالتزام به»(١).

ا) «الفاتون الدستوري، النظارية العامة»، الأستاذ السدكتور/ إسراهيم درويسش، دار النهسضة العربيسة، الفاهرة، ٢٠٠٤ (الطبعة الرابعة)، ص ٢٤٦ – ٢٥٧
 ٢) العرجيع العمليق، ص ١٤٨.

وهذا يعنى أن يكون الدستور مهيمناً على كل التشريعات التسى يجب الا تصدر إلا «فى إطاره وطبقاً لتصوصه وروحه، أياً كان مصمونها أو نصوصها أو طبيعتها فهى كلها يجب وبالتعريف وبالتحديد الدقيق أن تصدر وتدور فسي فلك الدستور»(١).

٣ - منذ بداية القرن التاسع عشر مارست البشرية مشكلة الرقابة الدستورية على التشريعات (أ) وكيفية تنفيذها ووضع فقه الرقابة وآليات تنفيذها ومن داخل ذلك تفسير النصوص الدستورية نفسها عند التنازع على مفهومها، ونستطيع اليوم في القرن الواحد والعشرين بعد أن استقرت السوابق القضائية في هذا الموضوع أن نبين أن الرقابة على دستورية القوانين تأخذ أحد قرارين بخصوص القانون المطعون فيه بعدم الدستورية وذلك عند معارضته لنص من نصوص الدستورة أو مبادئه المستقرة؛ الأول رقابة الامتناع بمعنى امتناع القاضى عن تطبيقه وتعطيل الاعتبار به في القضية المطروحة أمامه، وهذا القضاء لا يُنهى حياة القانون الدستوري في غير حالة هذا القاضى وهذا القضية، وإنما يستمر هذا القانون المعبود ستوريا، والشائي رقابة الإلغاء وهذا معناه إنها، وجود هذا القانون المطعون عليه بعدم الدستورية ومن ثم اعتباره كأن لم يكن (أ).

إذن هناك مبادئ ثلاثة لوضع إطار تشريعي في الدولة بهدف خلق الاتساق في التشريعات وعدم خروج الأحكام لما هو مُنكر شرعاً، تلك المبادئ هي : تدرج القوانين وسمو الدساتير ، هيمنة الدستور على كل التشريعات (و القرارات القانونية في الدولة)، وإلغاء أي قانون أو قرار يتعارض مع الدستور ومبادئه.

هذه المبادئ الثلاثة، المسلمون أولى بتطبيقها احتراماً للقرآن الكريم خاصة أن لدى المسلمين من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نصوصاً محكمات عن تدرج التشريعات وسمو القرآن الكريم عليها جميعاً، وهيمنته على

۱) «القانون الدستورى، النظرية العامة»، الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ص ١٥٠ – ١٥١.

٢) المرجع السابق، ص ١٧٢.

٣) المرجع السابق، ص ١٩٢.

التشريعات السماوية جميعاً، والتشريعات الإسلامية أولَى، ولم يبق إلا أن يتطور المسلمون في تمكين القرآن الكريم من تشريعاتهم وأحكامهم مستفيدين من فقه القانون الدستورى الحديث في موضوع الرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات.

٣ - النصوص الآمرة تدستورية القرآن الكريم، والسنة النبوية
 المشرفة

يقول الله سبحانه وتعالى ﴿يَايُّهُا ۖ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَلْمِسُولِ إِن اللّهِ وَأَلْمَوْلُ وَأَوْلِي الْأَخْرِ وَلَكَ خَرِّ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلُا﴾ أَن بَعنى أطيعوا تُكُمُّمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَآلَيَوْرِ ٱلْآخِر ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أَن بعنى أطيعوا الرسول، فهو مصدر للتشريع يوحى إليه، ويكمل هذا المفهوم أنه معسوم من الخطأ ﴿ وَالنّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا صَلّ صَاحِبُكُر وَمَا عَوْىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَمْلُ ﴿ وَالنّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ مَا صَلّ صَاحِبُكُر قَمَا عَلَى أَن الله الله عنه التشريع، على أن شَديدُ الله عنه التشريع، على أن نظر علا الله عنه أن يبلغه ﴿يَايُهُا لَنُوسُولُ لَيْعَ مَا أَلُولُ اللّهِ مِن البّعُلُ فَيَا بُلّهُ مَن النّعُولُ فَيَا بُلّهُمَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ أَنْ يَلِعَ فَيَا لَهُ وَلَا لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بُلّهُمَ وَسَالْتَهُمُ وَاللّهُ يَعْمِعُكُ مِنَ البّاسُ إِنَّ اللّهُ لا يَتَوى الْقَوْمَ الْمَعْفِينَ فَهَا بَلّهُمَ وَاللّهُ يَعْمِعُهُكُ وَمِن النّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَلْعَلُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْهُ أَلَمُ اللّهُ وَلَا لَمُ وَاللّهُ وَلَكُونِينَ ﴾ اللهُ الله عَنْهُ أَلْهُ اللهُ وَلَا لَمْ وَاللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُولِكُ وَلِي اللّهُ وَلِكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ مَنْهُ أَلَالَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أما أولى الأمر منكم فأطيعوهم طالما أطاعوا الله ورسوله فهم ليسوا مصدرا للتشريع، وفي الشق الثاني من الآية فالأمر شديد الصراحة ولا مجال للالتفاف عليه

١) سورة النساء، آية ٥٥.

٢) سورة النجم، آية ١-٥.

٣) سورة المائدة، آبية ٢٧.

«فَإِن تَتَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ عَذَرُ وَاللّٰكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً \*(') أَى أَن المرجعية فيما يأتينا من أولى الأمر من الفقها، أو ذوى السلطان أو البشر من ذوى المرجعية من أى درجة أو نوع كانوا هى أن يُردُ الأمر إلى الله ورسوله، وهذا ما حرص على بيانه، أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، عندما طلب كل منهما فى بدء حكمه التقويم والنصيحة مبينين أنهما غير معصومين من الخطأ، فهذا أبوبكر فى خطبته «إن الله اصطفى محمدا على العالمين رغت فقومونى "أ، وهذا عمر «أعينونى على نفسى بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من أمركم" "، وهما أعف الناس عن السلطة والمال العام، بل وأكثر الناس علما بالشريعة الإسلامية، لكنه إعلان للحقوق والواجبات لتعليم من يأت من بعدهم.

مبدا سمو الدساتير وتدرج القوانين بقابلها هنا مبدا سمو و هيمة القران الكريم على كل الرسالات السماوية و على كل مصادر التسريع الإسسلامية. ايسضد هناك أساس محكم لندرج مصادر النشريع الإسلامي

هيمنة القرآن الكريم وشموليته على غيره من الكتب السماوية، وهيمنته على الأحكام الإسلامية وكل ما يصدر في الشأن الإسلامي أولى، وصدق الله العظيم إذ يقول:

١) سورة النشاء: الأية ٥٩

١) سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة، بيان لطاصر الحداشة». د. بهساء السدين محدود منصور، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإبسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد الإبسلامي، المجدد المشاريخ السيامية السيامية - الحدد انتقاري والمعترون، ١٤١٥هـ عند، ١٠٠٠هـ مساريخ الطهـرى، تنزيخ الام والعمالك، لايم جعفر محمد بن جرير الطيرى، المجلد التاتي (داسنة الاولى المهجـرة لقابة السادة ٥٦ المهجرة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ ليان، ١٩٥٨هـ عند ١٩٨٨م. (ص ١٤٤٠).

سنة الرسول الكريد وخلفانه الراشدين في الحكم والادارة. بيان لفاصر الحداشية». د. بهناء السدين
 معمود منصور، مرجع سبق نكره، «الفارق عمر»، مهمد حسين هيكل، دار المعسرات، المساهرة،
 ١٩٨٦ (الطبعة النامعة)، و الجزء الأول) ص ٩٠٠. ٩٠.

أما يعن تدرج مصادر التشريع الإسلامي فأساسه حديث رسول الله و معاذ بن جبل عندما أرسله عاملاً على السيمن، حيث أوضح أسس التشريع ...
الإسلامي وتسلسلها وكيفية القضاء بما ليس في القرآن الكريم ولا النسنة المنبويية ...
المشرفة، حيث سأله الرسول قائلاً ؛ كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء .؟، قال أقض بكتاب الله، قال ؛ فإن لم تجد في كتاب الله ؟، قال ؛ فبسنة رسول الله، قال ؛ فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال ؛ أجتهد برأى ولا آلو، قال ؛ فضرب رسول الله في على صدره وقال ؛ الحمد لله الذي وفق رسول الله الله يوضى به رسول الله إنها ...

وَيُؤخَذَ من هذا الحديث أن أصول التشريع ثلاثة، هسى علسى الترتيب: الكتاب، فالنعنة، فالاجتهاد بالرأي (أ).

كلية القرآن الكريم وشموليته، هي الأساس لصحة وشرعية قيامه بدوره الدستورى، ونجاحه كإطار تشريعي، وبالتالي شرعية تطبيق رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع على أساس مبادئه، شمولية الكتاب (القرآن الكريم) وعدم جواز تجزئته منصوص عليهما من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول في محكم آياته:

١) سورة المائدة، أية ١.٤.

الكتورة/ حورية توفيق مجاهد. «القكر السمياسي مسن أفلاطون إلى محمد عبده أ. مكتبة الأخبوالمصرية، القاهرة. الطبعة الثالثة، ٩٩٩ د عر، ١٦١.

٣) «أصول التشريع الإسلامي»، الشيخ على حسب الله، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٣٠.

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَتِيرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمَّالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْكِ مِن شَيْءً ۚ ثُمَّرً إِلَىٰ رَبِّهِمْ سُخُشَرُونَ ﴾ (١) .

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتُؤُلَّاءِ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم بَين دِيَرهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَيدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّةً عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَعَا حَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا حِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعِذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾(١)، وهكذا فإن تجزئة الكتاب الذي هو القرآن والأخذ ببعضه وصرف النظر عن بعضه هو نوعٌ من التحريف والكفر بنص هذه الآية الكرية.

منزلة السنة من القرآن الكريم("):

السنة في اللغة هي الطريقة، فإذا أضيفت إلى الرسول ﷺ لفظاً أو دلالة كان المراد بها ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقريرٍ<sup>(1)</sup>.

«السنة هي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية، فالكتاب مقدم وهي تالية له لأن القرآن كلام الله تعالى الموحى به إلى رسوله، والمتعبد بتلاوته، والمنقول إلينا بالتواتر، فهو وحيَّ بلفظه ومعناه، ومقطوعٌ به جملةً وتفصيلًا، وهو عمدة الملة، وكلى الشريعة، وأصل أصولها . أما السنة فلفظها غير متعبد بـه، والمقطوع بــه جملتها لا تفصيلها، وإليه مرجع الاعتداد بها، ثم هي بيانٌ للكتاب ولاشك في أن البيان مؤخر من المبين»(٥).

١) سورة الأنعام، آية ٢٨.

٢) سورة البقرة، ابة ٥٨.

٣) «أصول التشريع الإسلامي»، الشيخ على حسب الله، مرجع سبق ذكرد. ص ٣٧ - ٤٠.

٤) المرجع السابق، ص ٣٥.

٥) المرجع السابق، ص ٣٧.

وللسنة أثرَّ عظيمٌ في إظهار المراد من الكتاب، وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من خلافو أو شبهةٍ، ويكون بيانها للكتاب على ثلاثة أنواع(١):

١ - تفصيل مُجمله

۲ - تقیید مُطلقه

٣ – تخصيص عامه

وما ورد في السنة بالإضافة إلى ما ورد في الكتاب ثلاثة أنواع $^{(7)}$ :

النوع الأول: ما كان مطابقاً لما فيه، فيكون مؤكداً له، ويكون الحكم مستمداً من مصدرين القرآن مثبتاً له، والسنة مؤيدة .

النوع الشانى: ما كان بياناً للكتاب ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوجِى إِلَيْهِمْ ۚ فَسَنَلُوٓا أَهْلَ ٱلذَّكِرِ إِن كُنتُٰمَ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِلَيْنَسَتِ وَٱلزُّبُرُ ۗ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رِلْتَبْقِنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُورَكِ ﴿ (٢).

النوع الثالث: ما كان مشتملاً على حكم جديد، غير مؤكم لما في القرآن، ولا مُبينِ له، وقد اختلف العلماءُ في هذا (ا):

١- قال بعض العلماء بأنه قد تأتى السنة بما ليس في الكتاب، «والرسول لا يأتى - في هذا الباب - بما يناقض القرآن، لأنه أعرف الخلق بما يُبلغ عن ربه، وأخبرهم بمقاصد الشريعة، لعناية الله تعالى به، وعصمته من الزيخ، وتوفيقه إلى الحق، وتسديده إلى الصواب» (٥).

١) «أصول التشريع الإسلامي»، مرجع سبق ذكره، ١٩٨٥، ص ٣٩.

٢) المرجع السابق. ص ٣٧ – ٣٨.

٣) سورة النحل، أية ٣٤ – ٤٤.

أصول التشريع الإسلامي»، الشيخ على حسب الله، مرجع سبق ذكره. ص ١٠ ــــ ١٠.

٥) المرجع السابق، ص ٤٠.

٢. وقيل: إن السنة لا تأتى إلا بما له أصل في الكتاب، فإذا كانت مفصلة لمجمله، أو مقيدة لمطالقه، أو مخصصة لعامه – فهي مُوضَحة للمراد منه، وإذا جاءت بغير ذلك فالمقصود منها إما إلحاق فرع بأصله الذي خفي إلحاقه به، وإما إلحاقه بأحر أصلين واضحين يتجاذبانه (١).

مارس الرسول الكريم حياة البشر ﴿قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا ۚ بَقَرٌّ مِّثَلُّكُر يُوحَى إلَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِمَ أَحَدًا ﴾ (١)، فهل كل ما يصدر عنه قد أوحى الله به إليه، أم ترك الله له أن يمارس حياة البشر فيما يخصه من أمور بشرية بينما يوحى الله له ما يشاء فيما يخص أمور العقيدة والشريعة والعبادات، وهل أحاط الله رسوله بكل علوم الظواهر الطبيعية والاجتماعية، نذكر في هذا الشأن ما حدث في غزوة بدر فقد أجمع المسلمون على أن يثبتوا للعدو إذا أجمع على محاربتهم، لذلك بادروا إلى ماء بدر، ويسر لهم مطر أرسلته السماء مسيرتهم إليه . فلما جاءوا أدني مام منها نزل سيدنا محمدٌ ﷺ به . وكان الحُبَاب بن المنذر بن الجموح عليماً بالمكان ؛ فلما رأي حيث نزل النبي، قال يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال سيدنا محمد ﷺ: بل هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل ؛ فانهض بالناس حتى تأتى أدنى مام من القوم فتنزل ثم نُغُوِّر ما وراءها من القُلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملاً ماءً ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ، ولم يلبث سيدنا محمد ﷺ حين رأى صواب ما أشار به الحباب أن قام ومن معه واتبع رأى صاحبه، معلناً إلى قومه أنه بشرّ مثلهم، وأن الرأي شوري بينهم، وأنه لا يقطع برأي دونهم، وأنه في حاجة إلى حسن مشورة صاحب المشورة الحسنة منهم(١).

١) «أصول التشريع الإسلامي». الشيخ على حسب الله، مرجع سبق ذكره. ١٩٨٥. ص ١٠٠

٢) سورة الشهف. أية ١١٠.

٣) « حياة محمد»، محمد حسين هيكل، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٤.

هذه الواقعة وغيرها تدل على أن الوحى فى السنة النبوية المشرفة قد اختص فى الأساس بأمور الدين بعينها، أما غير ذلك فأمور للمسلمين أن يختاروا منها ما يتبعوه إذا أرادوا، ولعل الرسول الكريم بما حدث ببدر هذا قد أراد أن يعلم المسلمين بأن يأخذوا عنه فى الأساس أمور دينهم، أما التقليد لممارساته للأمور البشرية فلا إلزام فيها، ولا شأن للوحى بها.

الأمور التي يتناولها القرآن الكريم كلها من أنباء الغيب يسوحي بها الله إلى رسوله، فالعقيدة والعبادات كلها مما هو من وراء الطبيعة ولا يُمكن للعلب وم الفيزيقية الواردة من الحواس الخمسة أن تقطع بحقائق ما ورد عن الغيب، قد تشير حقائق العلوم الفيزيقية إلى وجود إله خالق له صفات تتفق وأسماء الله الحسني، ولكن لا يُمكن الوصول لأبعد من ذلك بالحواس الخمسة، أما السشريعة وما يتقق معها من قيم وممارسات وتشريعات المعاملات العادلة فأساس إرتباطها بالغيب هو التزكية للحياة في ملكوت الله بين مخلوقاته الفاضلة حيث العدل المطلق والسلام المطلق، ويجب أن نلاحظ أيضاً أن تطبيق الشريعة الإسلامية ينطوى على جانبين ؛ الأول يختص بالتشريع للحقوق والواجبات والمقاصد من التشريع والآخر هو مجال التطبيق والحكم على الواقع بما يجب أن ينطوي عليه من إدراك علمي بالظواهر الطبيعية والاجتماعية التي نطبق عليها هذا التشريع، فالسنة النبوية المشرفة تبين مبادئ التعامل مع الظاهرة الطبيعية والاجتماعية حتى يتعلم البشر كيف ينصرون العدل والسلام في الدنيا (فيتركوا بهذا العلم)، أما التطبيق الصحيح لهذه المبادئ التشريعية فيتصل اتصالا عيضويا بمدركات وجوانب الظاهرة الفيزيقية والاجتماعية ، ونذكر في هذا الشأن ما ذكره الشيخ السيد سابق «أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية، من قضائية وسياسية وحربية، فقد أمِرَ الرسول ﷺ بالمشاورة فيها ، فكان يرى الرأي فيرجع عنه لزأي الصحابة ، كما وقع في غزوة بدر وأحد»(١)، أي أن المبدأ في التعامل الشرعي، الرسول أعلم الناس به، وأما

ا «فقه السنة»، الشيخ سيد سابق، المجلد الأول (الجزء الأول)، دار الريان للسـرات (مكتبـة الحــدمات الحديثة)، القاهرة، ١٩٨٨ ص ١٠.

كيفية وضعه موضع التطبيق فالعلم بجوانب الظاهرة الفيزيقية والاجتماعية، الناس جميعاً شركاء في هذا العلم.

وفي هذا السياق نبين أنه في علم الحديث، توجد ضوابط لما ورد صحيحاً عن رسول الله ﷺ، وذلك حتى لا يُنقل عنه لا في الحديث ولا في السنة ما لم يحدث، وهناك درجات لمن يُنقل عنهم من الرواة، وسنفترض هنا أن كل هذه الأمور قد تم تعطيتها بنجاح، كيف يتم التعامل مع ما هو منقول عن الرسول الكريم ﷺ ويقع في نفس الوقت في فئة النوع الثالث «وهو السنة التي ليس لها أصل من الكتاب». هذا النوع تحديداً يحتاج منا إلى الأخذ بجبداً دستورية القرآن الكريم ؛ بجمع كل الآيات المحكمات و وتطبيق مبدأ الرقابة الدستورية على تلك الفئة (التي هي من النوع الطائث)، لأنه وبكل تأكيد ؛

«لا تأتى السنة بحكم إلا وله في الكتاب أصلٌ يُرجع إليه، فهني خادمة له بتيين مقاصده، والإعانة على تطبيق أصوله وقواعده، ١٦٠٠

المبادئ الآمرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة

نستعين في إقامة وإنشاء دستورية القرآن الكريم بما ورد عسن الفقيسه الدستوري د. يحيى الجمل عند كتابته عن المادة الثانية من الدستور المصرى بعد تعديلها، حيث تم عرض أمرها علي المحكمة الدستورية العليا فحكمت بأن «تلك المادة تخاطب المشرع ولا تخاطب القاضي، بمعني أن السلطة التشريعية هي التي عليها عند التشريع أن تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي تعريف هذه المبادئ قالت المحكمة الدستورية: إنها المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والحقيقة أن المبادئ التي ينطبق عليها الوصف عدا العبادات ـ نادرة جداً، ذلك أن المذاهب الفقهية متعددة والاجتهادات كثيرة والقطعي الثبوت والدلالة أندر من الندرة «<sup>(1)</sup>.

وهكذا فإن المبدأ الذى سنسير عليه في بحثنا هذا لإقامة دستورية القرآن الكريم هو الاستناد على «المبادئ والنصوص قطعية الثيوت قطعية الدلالة».

119

انسول التشريع الإسلامي». الشيخ عنى حسب الله، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠.

<sup>)</sup> د. يحيى الجمل، «البابا شنودة الثالث صمام للامان». المصرى اليوم ٢٦ فيراير ٢٠٠٧م.

نبأ السماء يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، أما نصوص القرآن الكريم فقطعية الثبوت كما هو ثابت تاريخياً وعمليا حيث لا تبديل لكلمات القرآن الكريم في أي نصُّ من نصوصه على مر التاريخ منذ أن جمعه الرسول الكريم 🚎 (شفوياً) وكتبه كتاب الوحي على عهد سيدنا أبي بكر 🐗 بعد قضاء عدد من حفاظ الوحي نجبهم في حروب الردة، وذلك بنصيحة من سيدنا عمر بن الخطاب ﴿ إِنَّا خُنُ نَزَّلْمَا الله سبحانه وتعالى بحفظه ﴿ إِنَّا خُنُّ نَزَّلْمَا ٱللَّذِكُرُ وَإِنَّا لَهُر الْخَنْفِظُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُم لكَامَن آلله من ذَلِكَ هُو آلفور ألعظيم (١)، وأما قطعية الدلالة فقد بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم فيه أياتُ محكماتُ هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ مِنْهُ ءَايَنتٌ تُحَكَّمَتُ هُنَّ أُمُّ . ٱلكتب وَأَخْرُ مُتشنبهنا ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِين فِي قُلُوبِهِمْ رَبِّعٌ فَيَتَّبِعُون مَا تَشبه منَّهُ ُنْبَغَاءَ ٱلْفِئْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوَيلِهِ. ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُۥۤ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّ سِخُون في ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رِبْنَا أُ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهُ. وبالتالي فإن الآيات المحكمات تنبع منها المبادئ والأحكام الآساس في الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وعبادات، هذا بينما تشير الآيات المتشابهات لما يُمكن أن يختلف فيه الناس باختلاف الزمان والمكان والعلوم والمفاهيم، ولكن من المفترض بأن يكون الاختلاف بما لا يناقض ثوابت الدين المعرَّفة من خلال الآيات المحكمات، والتي من المفترض أن تعرُّف فئةً مقفلةً من الأحكام الشرعية في العقيدة والشريعة

١) «حياة محمد»، محمد حسين هيكل، مرجع سبق ذكره، ص ٦٦ - ١٧

٢) سورة الحجر، أمة ٩

۳) سورد یونس، اینهٔ ۲۰ ۱۰ سور تا آن عمر ن اینه ۱

<sup>...</sup> 

والعبادات، وبالتالى فإن الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب فإنها فضلا عن أنها قطعية الثبوت، فهي أيضاً قطعية الدلالة .

وفي موضوع قطعية النصوص للسنة النبوية المشرفة فبذكر الوقائع التاريخية النات المتواترة في هذا الشأن، حيث نذكر ما جاء في كتاب «حياة محمد» للاكتور/ محمد حسين هيكل: «لم يكن الحديث قد دُون إلى عهر متأخر من عصر الأمونية، وقد أمر عمر بن عبد العزيز بجمعه، ثم لم يُجعع إلا في عهد المأمون، ((). «ولم الحديث لم يُجمع في الصدر الأول من الإسلام لم أك كان يُروى عن النبي الله قال الحديث لم يُجمع في الصدر الأول من الإسلام لم أك كان يُروى عن النبي أنه قال ا «لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمجه، على أن أحاديث النبي ألا كانت متداولة على الألسن يومئذ، وكانت الروايات يُختلف فيها . ولقد أراد عمر بن الخطاب في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتب أله نطفق عمر الله شهراً، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إني يكتبها، فعلمة عمر الله بستن وإني والله لا أشوب كتاب الله بشني أبداً، وعدل عن كان عنده شي فليمحه» . وظلت الأحاديث كتاب الد وتتداول ، حتى جُمع ما صح لدى الجامعين منها في عهد المأمون ()).

وهكذا فإن أصل الأصول في الدستور الإسلامي هو القرآن الكريم قطعي النس وفيه الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، أما السنة النبوية المشرقة فنصوصها ليست قطعية وقد يُذكر الحديث على أكثر من رواية، ولكن هذا لايُميبه فلعلم الحديث ضوابطه بحيث يتم تنقية الأحاديث والروايات والتأكد من صحة الحديث وصحة أصوله بحيث تقوم السنة بدورها المكمل لما جاء في القرآن الكريم في تفصيل مُجمله، وتقييد مُطلقه، وتخصيص عامه، ولا تتطرق لما لا يتفق مسح وقار الدين الإسلامي ورسوله هي ويخرج عن هدف الرسالة السماوية في بيسان

۱) «هياة محمد»: محمد حسين هيكل، مرجع سبق ذكرد. ص ٦٦.

٢) المرجع السابق، ص ٦٦ – ٦٧.

العقيدة والشريعة والعبادات قتتشنت العقول والمفاهيم، وتنصرف الأفكار عما كان يجب أن تذهب إليه.

من حيث الموضوع، ينقسم الثابت عن السنة النبوية الشريفة إلى قسمين رئيسين، الأول يخص الموضوعات الإسلامية في العقيدة والشريعة والعبادات، وهذه قد بني الله سبحانه وتعالى أنها وحى يوحى من عند الله ﴿وَالنّجِهِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا مَرْحَىٰ ۞ مَا حَمْكُ ۞ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَ وَوَالشَّرِيعة والعبادات، وهذه صَلَّ حَبَّ عَرَىٰ ۞ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوْيَ ﴾ وأقلقهم الثانى يخص الجانب البشرى من يُوحَىٰ ۞ عالم المناهل الكريم ﷺ مثل الملبس والمأكل والمظهر وغيره مما قد يسجل عن الرسول ﷺ والرسول ﷺ معصوم من الخطأ فيه، ولكنها من الأمور المسكوت عنها في الشأن الإسلامي لأنها ليست من موضوعات الرسالة السماوية وإلا تطرق لذكرها القرآن الكريم الذي لم يفرط في شيء ﴿وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَيْرِ لَهُ مَا لَكُولُ طَيْرٍ عَلَيْ الله الله المؤلفة والإ تطرق يَعْمَرُور ﴾ ﴿ أَنَا أَلُكُم مَا هَا فَهذا شأنه ومن لم يرد فلا غبار عليه، وبالتالي وندن نبحث عما هو قطعي النص قطعي الدلالة لمؤخذ وجوبها عن رسول الذي والشائية والقانا أفاذ النبوية الشريفة ويقع في موضوعات العقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية .

وهكذا فإن الدستور الإسلامي المأخوذ عن نيأ السماء وحدة ليكون مرجعاً نقيس عليه صحة ما يأتينا من تراث المسلمين وما يُستجد من أمور اليُّوم يــستند على، وبالأولوية الآتية :

١ - الآيات المحكمات اللاتم هن أم الكتاب.

٢- الثابت من وقائع السنة النبوية المشريفة ويقسع فسي موضف وعات العقيدة

١) سورة النجم، آيات ١\_٥.

٢) سورة الأنعام، أية ٣٨.

والشريعة والعبادات الإسلامية، ويتوافق مع القرآن الكريم، حيث تقوم السسنة بدورها المكمل لما جاء في القرآن الكريم في تفضيّل مجمله، وتقييد مطلقه، وتخضيص عامه.

الصياغة الدستورية والآيات المحكمات

تتميز الضياعة الخاصة بمواد الدستور بالعبارات القميرة الواضحة محكمة الصياعة قطعية الدلالة ، تحيث تكمل كل مواد الدستور مع بعضها كُلاً متكاملاً لا يُسمح بنقض إحداها وإلا تم نقض البناء التشريعي المتكامل المتوافق، ونظراً لسمو الدستور على كل البناء التشريعي في الدولة فهي عبارات لا تختري على أي إجراءات تنفيذية ولا تفاصيل تطبيقية ، حيث تُترك هذه الأمور للتشريعات الأقل مستوى وهذا يعطيها الثينات والوضوح ويقلل من حولها الجدل .

وهكذا تعمل مبادئ الدستور الواحد في تكامل وشمول وتوافق داخلي بحيث تمين ما هو شرعي وما هو غير شرعي تبعاً لهذا الدستور والقوانين الطبيعية المستند عليها، وهناك مبدأ سمو الدساتير وتدرج التشريعات، وبالتالي لا يُسمح الأى تشريع أو قائون أو لائحة أن يصدر وفي أي منها ما يناقض أي انف في الدستور، والأمر أولي إذا أردنا الأخذ بدستورية القرآن الكريم، وكما هو من الأصول في كتابة الدساتير أن تُصاغ مواده في عبارات قصيرة قاطعة لا تحتوى التفاصيل، حيث تترك التفاصيل لما دون الدستور من التشريعات، كذلك جاء القرآن الكريم في آياته المحكمات.

لكل ذلك فإن من أصول الرقابة القيضائية على مستورية القوانين والتشريعات عند عرض أحد التشريعات على المحكمة الدستورية في أى دولة أنه إذا ثبت أى انحرافي في القانون مخالفاً لأى مادة منصوص عليها في الدستور فإن القرار إما الامتناع عن تطبيق القانون أو إلغائه، وكذلك يجب أن يكون الأمر في دستورية القرآن الكريم.

نبأ السماء المتمثل في القرآن الكويم والسنة النبوية ينقسم إلى عقيدة وعبادات وشريعة، وقد بينا أن العقيدة والعبادات هما من أمور التعامل مع الغيب والتعريف به ولا تحتاج إلا إلى الفهم اللغوى للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والنقل عن الرسول الكريم على عبادة وعقيدة ولا يختلفان باختلاف الرمان ولا المكان ولا مكان الذى يتغير هو الفهم والتأويل، وإن كان مغزاهما قد يتطور مع الأيام إعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى ﴿ سَنَّرِيهِمْ ءَايَتِكَا فِي اللَّافَاقِ وَقِيَ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ آلَتُقَى اللهُ المالية في مُريك إنَّهُم عَلَى كُلِ شَيْء شَهِدَ ﴾ والتالي فان النقل عن السلف الصالح في أمور العقيدة والعبادات لا تتغيير أحكامهما في جوهرها بتغير الزمان والهكان.

يبقى أمر الشريفة، حيث يؤثر على تطبيقاتها وليس مبادئها الزمان والمتافة العامة ومدى فهم الناس وعلمهم بجوانب الظاهرة التي يتناولها التشريع (الفيزيقية والاجتماعية)، فضلاً عن تنظيم الشريعة للحقوق والواجبات با يس مسالح البشر وأهوائهم في أساساتها، ولا توجد شريعة تنظم مجتمعاً ويُمكن لها أن تتجاهل علاقات السلطة والثروة، فهما المصدر الأساس للقوة في المجتمع وهما الأداة الرئيسة للحصول على الأمان وإشباع الحاجات لأعضائه، وبالتسالي لا يُمكن إلا أن نضعهما في بؤرة التشريع لتأثيرهما الممتد على كل أنواع العلاقات يُمكن إلا أن نضعهما في بؤرة التشريع لتأثيرهما الممتد على كل أنواع العلاقات في المجتمع إلى درجة لا يكن تجاهلها، وبالتالي لابد من أن يتم تنظيم العلاقات المرتبطة بهما بالتشريع القاطع لمباوإلا فسد المجتمع بفساد التعامل فيهما، وضبطهما يضبط المجتمع كله، وهذا ما سنركز عليه في الصفحات التالية من البحث، وهذا ما سنركز عليه في الصفحات التالية من البحث، هم مفهوم القاعدة القانونية، الحقوق الطبيعية، ودستورية القسر آن

فى بداية نزوله إلى الأرض خارجاً من الجنة، واجه آيم عليه السلام وذريته حالة الطبيعة «state of nature»، وهى حالة مواجهة كل فرد للطبيعة، ولفيره من الأفراد والمخلوقات الأخرى لا يحده فى المواجهة إلا قدراته وتوازنات القوى ( القدرة

١) سورة فصلت، آية ٥٣.

على الفعل والقدرة على التأثير)، وكان من التصرف العقلاني والطبعي أن يتحد الأفراد من البشر في مجموعات، تطورت فيما بعد إلى قبائل ثم دول بحثا عن الأمن المشترك وتبادل المنافع، وما لم توجد قواعد عامة تنظم العلاقة بين الأفراد داخل المجتمع، وبينهم وبين المجتمع ككيان عام لفقدت الفكرة جدواها، ولأصبح التقارب داخل المجتمع مدعاة لأسباب الصراع بدلاً من تقليلها، ومدعاة للتنافر بدلاً من التعاون لتنمية الموارد والمنافع، إذن وجود نظام عام (قواعد قانونية) هو من الأمور الأساس للخروج من حالة الطبيعة بسواتها (1).

«خصائص القاعدة القانونية: القانون هو قاعدة عامة مجردة تنظم السلوك الاجتماعي، تكفل السلطة العامة احترامها بتوقيع جزاء مادى على من يخالفها، ويُستخلص من هذا التعريف أن للقاعدة القانونية ثلاث خصائص("):

- قاعدة عامة مجردة
- تنظيم للسلوك الاجتماعي
  - اقترانها بجزاء مادى».

هذه الخصائص تستوجب وجود السلطة المركزية (الدولة) التى ترعى هذه القواعد القانونية بمراقبة التنفيذ وتوقيع الجزاء المادى على المخالفين، هذه السلطة المركزية لابد من أن يديرها رئيس (للدولة) يعاونه نخبة مقربة منه، فإذا كان رئيس الدولة وأعوانه المقربين يقيمون القواعد القانونية على المواطنين ممن هم تحت سلطة الدولة بالعدل والتساوى، فمن يقيم الجزاء على رئيس الدولة المضالف للقواعد القانونية العامة في الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة لأعوانه المقربين، بهذه العبارات نكون قد وصلنا إلى المبدأ الأساس الذي لا تتحقق إلا به «دستورية القرآن الكريم»،

770

٢) المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون»، الدكتور/ أحمد شوقى محمد عبد الـرحمن، منـشاة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٥ ص ٦

فالدستور في الأساس هو القاعدة القانونية العامة المهيمنة في الدولة والمجتمع وبغير تحقق كل شروط وجودها تصبح ورقة بغير مضمون

إذن لابد من وجود نص مستقل مكتوب ملزم لرئيس الدولة وأعوانه والموات والموات والموات والموات يضع الأساس لتطبيق القانون على رئيس الدولة وأعوانه المقربين تحديداً (الدستور) لأنهم وبطبيعة الأمر يستحيل أن يعاقبوا أنفسهم إذا يخرقوا القواتين في الدولة، وفي هذا الأمر كتب ابن خلدون، حيث ذكر ثلاثة أطوار لنظام الحكم في الدولة، وهي (1):

«الأول: ملك طبيعي، ويعنى حسب تعبيره: «حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» وأساسه التغلب والقهر. هي صورة الدولة البدائية في العلوم السياسية، حيث أن فكرة القانون لم تتجرد عن شخص الحاكم.

الثانى: ملك سياسى وهى «حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار»، وفى هذه الحالة توجد قوانين سياسية حسب رأيه يسلم بها الكافة ويتقاضون إلى حكمها - ويخضعون لها كما كان الحال بالنسبة للفرس .

الثالث: الخلافة وهى «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»، وفي هذه الحالة يوجد قانون يسود على الحاكم والمحكوم»(1).

وهكذا يتضح أن ابن خلدون قد لمس تطور النظام القانوني في الدولة من حاكم بداني (ملك طبيعي) حيث لا توجد مرجعية لقانون عمام معرف، إلى ملك سياسي حيث القانون مكتوب ومحترم (على الرغم من أن الملك فوق القانون)، إلى خلافة حيث يطبق القانون العام على الحاكم مثلما يُطبق على المحكوم.

۱) دكتورة/ حوريه توفيق مجاهد، «الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده»، مرجع سبق ذكره.

٢) المرجع السابق، ص ٢٨١، ٢٨٣.

وفى نفس الموضوع، كتب أستاذنا الدكتور يحى الجمل في جريدة المصرى اليوم القاهرية تحت عنوان «لماذا توضع الدساتير؟»(١)

«ظاهرة وجود الدساتير في الدولة هي ظاهرة حديثة نسبياً لا يتعدي عمرها قرنين وبضعة عقود ، وعلى مدار قرون طويلة ومنذ فجر التاريخ كانت السلطة في يد الرؤساء والأمراء والملوك سلطة شخصية ومطلقة ، «كانت السلطة وكانها بهلك شخصي للملوك والرؤساء يتصرفون فيها كمسا بسشاءون، لا تقف أمامهم قاعدة من فانون، وكذلك كانت أموال الدولسة مختلطة بسأموال الحناكم الشخصية لا تمايز بينهما، كانت الدولة تختلط بشخص الحاكم ملكا أو رئيسسا أو خليفة، وظلت تلك هي القاعدة في الشرق وفي الغرب طوال الأزمنسة القديمية»، حتاً كانت هناك هي القاعدة في الشرق في تاريخ البشرية ، يجري فيها حديث عن العدل أو عن النظام الجمهوري أو عن الديمقراطية، حدث ذلك في مدن الإغريق وفي بعض فترات روما ولسنوات قليلة ومحدودة في صدر الإسلام ، ولكن القاعدة العامة كانت هي السلطة الشخصية المطلقة ، وظل الأمر كذلك إلى أن وصلنا إلى مشارف التمان عشر الميلادي.

وكانت العوامل الثلاثة الحاسمة في انتقال البشرية من السلطة المطلقة ا إلى السلطة المقيدة هي التطور البطيء الذي شاهدته المملكة المتحدة «بريطانيا»، ثم استقلال الولايات الأمريكية عن الاستعمار البريطاني ووضع أول دستور مكتوب في الأزمنة الحديثة عام ١٧٨٦م، وقيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م.

وإذا كان العاملان الأول والثاني محليين إلى حد كبير فإن الثورة الفرنسية كانت أشبه بإعصار هز البشرية كلها، ونقل السلطة المطلقة إلى سلطة مقيدة يحكمها القانون، وبدأت البشرية تعرف ظاهرة الدساتير».

وفى موضع آخر يبين «وإذا كانت السلطة ضرورة من ضرورات المجتمع المنظم، الدولة، فإن هذه الضرورة في الدولة الحديثة تقدر بقدرها ومدي لزومها، إن

۱) د. يحيى الجمل «نعاذا توضع الدسائير؟»، جريدة المصرى اليوم القاهرية، عــدد ١٠٣٠، القــاهرة، ٩ أبريل ٢٠٠٧، ص ١٣.

الملطة ليمت غاية في ذاتها وليست منعة يتمتع بها الحاكمون ولي من وسيلة لقهر الشعوب وإنما هي ضرورة من أخل انتظام سير المجتمع ذاته، ومن هنا فإن أتحراف بالسلطة نحو الوضع القديم، السلطة الشخصية أو المستبدة التسي تعيش خارج حدود القانون، يعبر ارتداداً عن المبادئ الدستورية، هذه الميادئ الدستورية التي يقول كثيرون من فقهاء القانون إنها تعلو فوق الدستور المكتوب نفينه ويقيده، وقد اتجهت المحكمة الدستورية العليا عندنا في بعض أحكامها إلى ما بويد هذا الاحجاد السليم.

ولعل هذه الوجهة من النظر هي ما دفعت فقيهاً فرنسنياً كبيراً إلى أن يقول هناك بلاد فيها دستور ، وهناك بلاد نستورية». "

وفى موضع ثالث يذكر عن دستور الآلام الخاص بدولة مصر العربية أن "بعض نصوصه تبنت فكرة الحقوق الطبيعية التي تسمق على الدستور نقسنه، ولا تعيير للمشرع الدستوري أن يمس، أو ينال من هذه الحقوق، ونص المادة ٤١ من الدستور (المصرى) هو تعبير واضح عن هذا التوجه إذ يقول صدر تلك المادة «الحرية الشخصية حق طبيعى لا يمس».

ومعروف لدي فقهاء القانون الدستوري أن الأخذ بمذهب «الحقسوق الطبيعية» يعني أن هذه الحقوق الطبيعية تعني أنها سابقة على الدستور وتقيد الدستور، لأن الدستور ليس هو الذي منحها وإنما هي موجودة قبلة وجاء الدستور ليصونها ويؤكد وجودها ويمنع المساس بها» (1).

وهكذا، فإن مقالة الدكتور يحيى الجمل قد أشارت إلى الأمور الآسساس الآنية:

- السلطة ضرورة من ضرورات المجتمع المنظم، الدولة
- كانت السلطة وكأنها ملك شخصي للملوك والرؤساء يتصرفون فيها كما يشاءون ، لا ثقف أمامهم قاعدة من قانون ، ، وكذلك كانت أموال الدولة مختلطة

١) د. بحيى الجمل «لماذا توضع الدساتير؟»، مرجع سبق ذكره، ص ١٣.

بأموال الحاكم الشخصية لا تمايز بينهما ، كانت الدولة تختلط بشخص الحاكم ملكاً أو رئيساً. أو خليفة ، وظلت تلك هي القاعدة في الشرق وفي الفرب طوال الأرمنة القدعة .

- كانت هناك لحظات استثنائية عابرة في تاريخ البشرية، ومنها سنوات فليلـــة ومحدودة في صدر الإسلام.
- انتقلت البشرية من السلطة المطلقة إلى السلطة المقيدة للحكام من خلال وضع - دساتير مكتوبة تقيد سلطة الحكام المطلقة.
- هناك بلاد فيها دستور (مكتوب) لا يتقيد بأحكامه ومبادئه الحكام، وهناك بلاد دستورية حيث يخضع الحاكم للقانون والدستور المكتوب.
- هناك فكرة الحقوق الطبيعية التي تسمو على الدستور نفسه، ولا تجيز للمشرع الدستوري أن يمس، أو ينال من هذه الحقوق.

استكمالاً لما ذكرناه عن ابن خلدون وعن الدكتور / يحيى الجمل، نذكر ما قاله الدكتور مصطفى الفقى خلال كلمته في الملتقى الثقافي الذي عُقِد في وزارة الأوقاف تحت عنوان «الإسلام في الفكر السياسي المعاصر» في أبريل ٢٠٠٧م، وركز سيادته في مداخلته على أن «الإسلام هو الدين الوحيد الذي يملك نظرية سياسية متكاملة، والدليل على ذلك أنه الدين الوحيد الذي نادى بمبدأ الشورى ورسخ مبدأ الديوقراطية لأول مرة في التاريخ الإنساني، كما احتوت النظرية السياسية كل الأبعاد التي يُمكن أن ننطلق منها بدءاً من ابن خلدون وابن رشد وحتى حسن البنا الذي بدأت به نظرية الإسلام السياسية».

وأضاف في موضع آخر «عندما جاءت مناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور لم نجد ديناً أشمل من الإسلام لنعتبره مرجعاً، والدليل أن مادة الشريعة الإسلامية تُدرَّس في كل كليات الحقوق في العالم، وأن نابليون بونابارت استلهم الشريعة الإسلامية واقتبس منها في قانونه بعد أن عاش بين علماء مصر». وأضاف «إن النبي على حارب وفاوض وأجل واستعجل حتى وضعه التاريخ على رأس أخطر الساسة في العالم، وأكبر دليل على ذلك ما كان يوم فتح مكة، وما أصاب الدول الإسلامية من سوء لم يأت إلا مع بداية حكم معاوية الذي حول الحكم الإسلامي إلى حكم ملكي وورث الخلافة لابنه"().

وهكذا فإنه من الفكر الذي قدمه ابن خلدون، والمدكنور يحبى الجمال، والدكتور يحبى الجمال، الخلفاء المستون فد استكانوا إلى حكم الله سيحانه وتعالى وخضعوا الشرعة متاهم في الراشدين قد استكانوا إلى حكم الله سيحانه وتعالى وخضعوا الشرعة متاهم في ذلك مثل خلق الله جميعاً ولم يتكبر أحد منهم على دستوربة القرآن الكريم أو على تطبيق ما ثبت من شرع الله والاعتراف بحقة في اقالمة الحدود عاليهم إذا تجاوزوها مثلهم في ذلك مثل أي فرد من أفراد الرعية متأسسين برسول الله ومعنى المنته وهو القائل لأسامة بن زيد عندما جاء بشقع في إمرأة مخزومية تبتعير المتاع وتجحده «يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، ثم قام النبي يخذ خطيباً، فقال:

«إغاهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده، لو كانت قاطمة بنت محمد لتطعت يدها»(أ)، وهكذا أرسى الرسول الكريم مبدأ دستورية القرآن الكريم ووضع نبأ السماء فوق الحكام وأعوانهم قولاً وفعلاً لمسن أراد أن يتبع سسئته سحست بوجوب بطبيق حدود الله عليهم قبل الرعية إن كانوا سنة حقا، وهذا مسا اتبعه الخلفاء الراشدون صدقاً وحقاً.

أيضاً اتفق المفكرون الثلاثة «ابن خلدون، والسدكتور يحسى الجمسل، والدكتور مصطفى الفقى» ونحن معهم، على أن تطبيق أحكام الشريعة الإسسلامية على الحكام في البلاد الإسلامية قد النهى بنهاية نمط حكم الخلافة الراشدة (وهسو

ا) «مصطفى الفقى: إيران صاحبة أذكى سياسة ونحن عاجزون عن اللحاق بها»، جريدة الدستور اليومية
 القاهرية، عدد ١١١٧، ١٠ أبريل ٢٠٠٧م، ص ٥.

٢) «فقه السنة»، الشيخ سيد سابق، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٥.

المعروف بنهاية حكم الخلافة الراشدة فى صدر الإسلام بعد أحداث الفتنة الكبرى واستيلاء معاوية بن أبى سفيان بن حرب على الحكم)، حيث أصبحت الحدود تطبق على من يُخطئ من الرعية، ولا يوجد من يطبق العقاب على من يُخطئ من الحكام.

إن إعفاء الحكام لأنفسهم من الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها حماية لحدود ما هو شرعى، وما هو غير شرعى في السلوك الإسلامي، قد تبعه كل الموبقات التي كان يفعلها حكام القرون الوسطى ممن لم يعرفوا الإسلام، حيث دخل بلاد المسلمين التعامل مع «السلطة وكأنها ملك شخصي للملوك والرؤساء يتصرفون فيها كما يشاءون، لا تتقف أمامهم قاعدة من قانون، وكذلك كانت أموال الدولة مختلطة بأموال الحاكم الشخصية لا تمايز بينهما، كانت الدولة تختلط بشخص الحاكم ملكاً أو رئيساً أو خليفة، وظلت تلك هي القاعدة في الشرق وفي الغرب طوال الأزمنة القديمة».

## العلاقة بين دستورية القرآن الكريم والدساتير الوضعية

من طبيعة الدساتير أنها لا تحتوى إلا على المختصر والضرورى من مجموعة من المبادئ المتكاملة المتسقة مع بعضها البعض حتى تكتسب الثبات والوضوح والقابلية لبناء التشريعات عليها، ولا يصح أن تحتوى على تشريعات تنفيذية (توانين) أو تفصيلات يُمكن تجنب كتابتها فى الدستور حتى يكتسب الدستور الثبات وتكتسب النظم والقوانين المرونة لتساير تغير الظروف المتغيرة مع الزمن والأحوال، وكذلك جاء القرآن الكريم معلماً للبشر، ففى الشأن السياسي لم يأت فيه إلا القواعد العامة التى تشكل الحقوق الطبيعية للبشر، وهى فى هذا الشأن تسبق وتسمو على الدساتير التى يكتبها البشر، وتشكل الاتجاهات والأهداف العامة للنظم والتشريعات التى يسعى البشر لإقامتها فى دولهم، وهناك مبدأ حارسً لهذه الحقوق الطبيعية ون شئنا وضعناه واحداً من القواعد ولكن نفضل فى بحثنا هذا أن الخوعه منفصلاً حتى لا يتوه فى التفاصيل عند التطبيق وهو دستورية القرآن الكريم

بمبنى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة أحكامها وحدودها على الحكام وأعوانهم قبل إتّامتها على المحكومين كما علمنا الرسول ﷺ وكما اتبع الجلفاء الراشدون ..

الإطار العام للمعاملات الإسلامية، والإعلان العالمي لحقوق
 الإنسان

قَى البند السابق ثم بينان أن الآيتات المحكمات تشكّلُ تقريبًا من الله سبحانه وتعالى المحقوق الطبيعية البشر . ومن الناحية التشريعية ، يسموا القرآن الكريم في تقريره لهذه الحقوق الطبيعية على أق دستور يكتبه البشر، وعليهم عند كتابة دساتيرهم البشرية أن يراعوا هذه الحقوق الطبيعية ولا يلتف أحد عليها ، وفي البند الحالى من البحث نبين هذه الحقوق الطبيعية كما جاءت في الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب ونبين أيضاً علاقتها العضوية بالإعلان العالمي لحقوق الانسان().

الانسان()

الإطار العام المعاملات الإسلامية أساساته هي العدّل والرحمة والإحسان وتأدية الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاتِي ذِي القُرْفُ فَي نَعْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنتَّ وَالْمُنتِّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمِنَّ وَالْمُنتَّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمِنَّ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنُ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّهِ وَاللَّمِنَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَ وَاللَّمِ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَاللَمِ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمَ وَالْمَالِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَالِمُ وَالْمُنْ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَالْمُعَالِ وَاللَّمِ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّمِ وَالْمُعَالِ وَاللَّمِ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَلِي وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَالْمُعِلَى الللَّهُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُعَلِي وَاللَّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِيْ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُعَلِيْ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ و

١) «الإعلان العالمي لحقوق الإمسان»، اعتمد ونشر على العلا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 رقم ٢١٧ ألف (د-٣) المورخ في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨م.

٢) سورة النطل، آية ٩٠.

٣) سورة النساء. أية ٥٨.

وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلَ بِهِ، سُلْطَننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى آللًهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَا بَخْصُوصِ التّعاملِ فِي الأَمِوالِ والتبادلِ الاقتصادى فقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبُطِلْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنَرةً عَن تَرَاض مِنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ عُلِينَ أَنَّا لَلَهُ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا ﴾(٢)، وحرم التلاعب في الكيل والميزان وبخس الناسُ أشياءهُمُ لأكل حقوقهم في تبادل السلع الاقتصادية ﴿وَيَنقُوْمِ أُوفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فَ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [7]، وحرم الإدلاء بأموال الناس بالباطل إلى الحكام ﴿وَلَا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْاتْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(أ)، وأوجب أيضا المحاسبة بين الناس على الأموال حفاظاً على حقوق العباد ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بدّين إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى فَآكُتُبُوهُ ۚ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِثُ أَن يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيُّكًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رَجَالِكُمْ أَ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌّ وَآمْرَأْتَان مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

١) سورة الأعراف، آية ٣٣.

٢) سورة النساء، آية ٢٩.

۴) سورة هود، آية ۸۵. ٤) سورة البقرة، آية ۱۸۸.

١) سُورة البقرة، آية ٢٨٢.

<sup>\*</sup> صفة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة، بينل لعناصر الحداثة»، د. بهاء السدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «سغوط وبعث تبط الخلافة الرائسـدة فــي الحكـم والإدارة». د.بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «العولمة والإملام وتهاية التساريخ»، د. بهساء الذين محمود منصور، مرجع سبق ذكره.

٢) سورة الأثعام، آية ٢٥١.
 ٣) سورة المائدة، آية ٨.

وهكذا وضع الله حدوداً للتعامل لا يتعداها أحد مسلماً أو غير مسلم، مثل جرائم القتل أو السرقة أو الزنا والاعتداء على الأنساب دون إقامة الحدود التى أوضحها الله سبحانه وتعالى في شرعه الحنيف، فضلاً عما هو محرم مما يندرج تحت صور البغى والتعدى على الآخرين، فإذا اختلفوا فإن آساس التقاضى العادل وأركانه يرعاها الله بنفسه في آيات محكمات ويتوعد الخارج عن هذه الأساس أشد العذاب، حيث تقع كل هذه المعاملات على أساس متين من وجوب القسط في الشهادة وعدم كتمها وتحريم قول الزور، وتلك أهم آساس إقامة العدل في جميع المعاملات بين الأفراد وفي ساحات القضاء بل تكفى وحدها لإقامة مجتمع العدل والاستقامة.

١) سورة البقرة، أية ٢٨٣.

٢) سورة الحج، آية ٣٠.

٣) سورة الفرقان، أية ٧٢.

أ) سورة النحل، آية ١٢٢. \* وسنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة»، د. بهاء السدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «سقوط وبعث نمط الخلافة الرائسدة فسى الحكسم والإدارة». دبهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «العولمة والإسلام وتهاية التساريخ»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره.

العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين(١):

المبادئ العامة للمعاملات الإسلامية كُلُّ لا يتجزأ ولو أخذنا واحدة منها بصدق لقادتنا لاتباع باتى قواعدها ولو خرقنا إحداها لخرقنا الآخرين، ولو طبقناها على معايير وخصائص ومؤشرات العلاقة بين الحكام والمحكومين فى السنة النبوية الشريفة نجد أنها هى نفسها التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى الحكم والإدارة، ونجد أن خصائصها وأساسها كالآتى :

العدل والمساواة والرحمة فعلى الرغم من مكانة الرسول الكريم ﷺ العالية بين أصحابه إلا أنه لم مختص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترف مال ﴿يَتَأَيُّا اَلنَّبِى قُلُ لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوْةَ اَلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِقَكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردْنَ اَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١).

الشورى، أمر الله سبحانه وتعالى بالشورى كما جاء فى الآيىتين الكريمتين ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنْ اللَّهِ لِلنَّ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْمُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلٌ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ عَنْبُ ٱلْمُعَوَّكِينَ ﴾ ") و﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تُحِبُّ ٱلْمُعَوِّكِينَ ﴾ ") و﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا

<sup>()</sup> سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحدائسة»، د. بهاء السدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «سغوط وبعث نعط الخلافة الرائسة في الحكم والإدارة»، دبهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «العولمة والإسلام ونهاية التسليخ»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «النسس الفيزيقية المقودة والشريعة الإسلامية»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره. \* «السشريعة الإسلامية على الحكم والإدارة الأصدول الإنجاء»، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كاسل للاقتصاد الإنسامي، جامعة الرئم. الأطراب الهام ٢٠١٧م.

٣) سورة آل عمران، آية ١٥٩.

ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيِّتَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٠]، وأقل ما يعنيه ذلك هو حرية الرأى وألا يُضار أحد من اختلافه في الزأى مع أصحاب السلطة والنفوذ.

السلطة أمانة لا تُستخدم لغير الغرض التى قُوضت من أجله، والاعتراف للرعية بحقها في محاسبة الحاكم ومراجعته على السلطة العامة وعلى المال العام وهذا واضح من خطبتي استهلال الحكم من أبى بكر<sup>(۲)</sup>. و عمر<sup>(1)</sup> يطلب التقويم والنصيحة،، وقصة المرأة التى راجعت عمر بن الخطاب على مهور النساء، وقصة الرجل الذي حاسب عمر على طول حُلته.

وأخيراً رد المظالم قبل مغادرة مقعد السلطة بالوفاة أو بغير ذلك وهذا واضح من ذكر الخبر عن مرض رسول الله ﷺ الذى توفى فيه (أ)، الدروس والعبر، وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون وعلى رأسهم أبوبكر وعمر عند الوفاة ومخاسبة كلً منهم لنفسه وسؤالهم عمن جلد له ظهراً أو شتم له عِرضاً أو كان له درهماً في ذمته.

١) سورة الشورى، آية ٣٨.

٢) سورة الأحراب، آية ٢٨. ٢٩.

 <sup>&</sup>quot; متاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثانى (من السنة الأولى المبارة ال

<sup>1) «</sup>الفاروق عمر»، محمد حسين هيكل، مرجع سبق ذكره، ص ٩٣، ٩٤.

·

وإحكاماً للبيان، فصَّل القرآن الكريم نقيض النظام الإسلامي في الحكم والإدارة، وهو النظام الفرعوني(١).

وتؤكد على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يكون أمر المسلمين شهرى بينهم، بل وأمر الرسول الكريم ﷺ وهو المعصوم من الخطأ بأن يشاورهم فى الأمر، ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ أَوْلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانقَصُّوا مِنْ حَرْلِكَ أَنْ فَاعْفُ عَبْم وَاسْتَغْفِرْ لَمْمَ وَشَاوِرهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِنَّا عَرَمْت فَتَوَكِّلِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ اللّهَ يَحُبُ ٱلمُتَوَكِّلِينَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلِى اللّهَ يَحُبُ ٱلمُتَوَكِّلِينَ اللّهَ يَعْفِلُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ونؤكد على أن القانون في دولة الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام كان يُطبق على أن القانون في دولة الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام كان يُطبق على الحكام وأسرهم والمقربين منهم باعتباره قواعد عامة يخفع لأحكامها كل المواطنين في الدولة كما هو متواتر في كل المراجع الله على المدون والدكتور يحى الجمل والدكتور مصطفى الفقى، بما يعنى أنها كانت دولةً دستورية.

ا) مسنة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين في الحكم والإدارة، بيان تعناصر الحداثــة»، د. بهــاء الــدين
 محمود منصور، مرجع سبق ذكره.
 ٢) سورة أل عمران، آبة ١٥٠.

٣) سورة الشورى، آية ٣٨.

أ «سنة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين في الحكم والإدارة، بيان تعاصر الحدائسة»، د. بهساء السدين محمود منصور، مرجع سبق نكره. \* «سقوط وبعث نعط الخلافة الراشدة في الحكم والإدارة». د. بهساء الدين محمود منصور، مرجع سبق نكره. \* «العواسة الغزيقية الإسلامية» د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق نكره. \* «الغسس الغزيقية الإسلامية أوسالحمية»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق نكره. \* «السشرية الإسلامية في الحكم والإدارة؛ الأصلول والإخباء»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق نكره. \* «شاريخ الطبرى، شاريخ الأمم والممالك»، لأي جعفر محمد بنجير الطبري، مرجع سبق نكره. \* «الطاريق عمر»، محمد حسين والممالك»، مرجع سبق نكره. \* «الطاريق عمر»، محمد حسين المكرة مرجع سبق نكره. \* «القاد السمنة»، الشيخ سيد منابق، مرجع مبق نكره. \* «القاد السمنة»، الشيخ سيد منابق، مرجع مبق نكره. \* «القد السمنة».

وبذلك يُمكن تلخيص دستورية القرآن الكريم في نقطتين رئيستين، هما:

- ١ تقرير الحقوق الطبيعية للبشر، وهي في هذا الشأن تسبق وتسمو على الدساتير
   التي يكتبها البشر.
- الأمر بدستورية الدولة (بمعنى تطبيق القواعد التشريعية والقانونية العامة وأحكامهم بالتساوى على الحكام تماماً كما تطبق على المحكومين).

ونلاحظ هنا أن أساسات ومبادئ الإطار العام للمعاملات الإسلامية وآداب التقاضي وواجباته والعلاقية الإسلامية السشرعية بين الحكام والمحكومين قد بنيت كلها على آيات محكمات هن أم الكتاب وتحرسها حدود شرعية حددها الله سبحانه وتعالى وتؤكيدها سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة(١٠).

وننوه هنا إلى أنه بالنظر إلى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»(١)، نجد أن الحقوق الطبيعية التى أمر الله بها فى قرآنه الكريم للملا كافة تسميق كل هذه الحقوق وتشملها.

ا) «سنة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين في الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثسة»، د. بهاء السدين
 محمود منصور، مرجع سبق ذكره.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، اعتمد ونشر على المالأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۲۱۷ ألف (د-۳) الموزخ في ۱۰ كانون الأول/بيسمبر ۱۹٤٨م.

http://www.huquqalinsan.com/?blog≈1&page≈1&disp=posts&paged=2 ٣) سورة آل عمران، أية ٩٥١.

اَلصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾(١) وهي نفسها التي تُبني عليها الحقوق الديموقراطية في الدول الحديثة

على نحو ما سبق بيانه تلخيص دستورية القرآن الكريم فى ركنين رئيسين، هما: تقرير الحقوق الطبيعية للبشر، وهى فى هذا الشأن تسبق وتسمو على الدساتير التى يكتبها البشر، والأمر بدستورية الدولة (يمني تطبيق القواعد التشريعية والقانونية العامة وأحكامهم بالتساوى على الحكام تماماً كما تطبق على المحكومين).

والوكنان لا ينفصلان باعتبار أن الحقوق الطبيعية للبشر التي بينها القرآن، الكريم في آياته المحكمات هي نفسها الحقوق المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٨م، ولا يُمكن أن ينعم بها المحكومون بغير أن يسلم الحكام لهم بهذه الحقوق، حيث لا يوجد في الدول المستبدة التي يستثنى فيها الحكام أنفسهم من المساءلة القانونية أي احترام لهذه الحقوق الطبيعية وخاصة أن فيها حقوق تتصل بالمشاركة السياسية في السلطة وحرية الرأى (الشوري) وأخرى تتصل بالحق في المحاكمة العادلة وضوابطها.

فى صدر الإسلام، احترم الخلفاء الراشدون دستورية القرآن الكريم بناءً على بواعث منحصية خاصة بهم أساسها تقوى لله سبحانه وتعالى والرعبة فى التقوب إليه، ولكن بعد استيلاء معاوية بن أبى سفيان بن حرب على الحكم وهدم دولة الخلافة وحتى اليوم تغير الموقف، فالحكام من عامة البشر وليسوا من ثقاة الناس ولا يوجد ما يُجبرهم على احترام الحقوق الطبيعية للمحكومين ولا يوجد وازع يدفعهم لقبول الخضوع طواعية للقواعد التشريعية والقانونية العامة وأحكامها تماماً كما تطبق على المحكومين، ولم يعد هناك من طريق لذلك إلا بالأخذ بالنظم والآليات

١) سورة الشورى، أية ٣٨.

والمبادئ المبينة في الدول الديموقراطية الحديثة، وهي كما يبينها أستاذنا الدكتور يحيى الجملُ في المختصر المفيد من مقاله المذكور بعاليه كالآتي(١٠):

١ يوجد فيها دستور . ٢ يوجد فيها فصل بين السلطات.

٣ـ يوجد فيها احترام للدستور من قبل سلطات الدولة .

٤- يوجد فيها سيادة للقانون والدستور فوق الإرادات جميعاً .

٥. توجد فيها ضمانات دستورية وواقعية للحريات الأساسية للمواطنين.

هذه هي بعض العناصر التي يجب أن تتوافر ليقال إن هذا البلد يعتبر من البلاد الدستورية، وليس من البلاد التي يوجد فيها مجرد وثيقة من مجموعة نصوص، يقال لها دستور.

وفى هذا المقام ننوه على أن دستورية القرآن الكريم متمثلة فى ركنيها الأساسين (حقوق المحكومين كما بينتها الآيات المحكمات، وتطبيق القوانين العامة والحدود الشرعية على الحكام وأعوانهم كما تطبق على كل خلق الله دون تفرقة ) ودون حذف لأجزاء منها أو إضافة ما ليس فيها، لتُعتبر تأسيساً طبعيا لهذه النظم الديموقواطية.

٧- دستورية القرآن الكريم والرقابة على التراث السياسي الإسلامي

علم السياسة هو علم القوة (كيفية اكتسابها وكيفية استخدامها)، وأول ما تُستخدم فيه أسباب القوة هو اكتساب الثروة، فهى فى حد ذاتها سبب رئيس من أسباب القوة فضلاً عن أنها الأداة الرئيسة لإشباع الحاجات الإنسانية، وبعد نشوء المجتمع والدولة أصبحت السلطة هى المصدر الرئيس للقوة داخل المجتمع يتبعها الثروة، ولا توجد شريعة ولا قوانين تنظم مجتمعاً من البشر إلا وتشرع للسلطة، وتشرع أيضاً للثروة، مبيئة الطرق الشرعية لاكتسابهما واستخداماتهما الشرعية، فإن تجاهلت التشريع للسلطة فقد تجاهلت أس آسساس العلاقسات الإسسانية والاجتماعية.

١) د.يحيى الجمل «لماذا توضع الدسائير؟»، مرجع سبق ذكره، ص ١٣.

لم يتجاهل القرآن الكريم في محكم آياته، ولا الرسول الكريم ﷺ في سنته الشريفة، بيان الأسس الشرعية الإسلامية في الحكم والإدارة (السياسة والسلطة)، وهي نفسها الأسس الشرعية التي بنيت عليها دولة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين، لقد احترموا فستورية القرآن الكريم متمثلة في ركنيها الأساسين (حقوق المحكومين الطبيعية كمسا بينتها الآيات المحكمات، وتطبيق القوانين العامة والحدود الشرعية على الحكام وأعوانهم كمسا تطبق على كل خلق الله دون تقرقة) فقامت دولة الخلفاء الراشدين الفاضلة المحترمة القوية العادلة في صدر الإسلام على نحو ما يعلم الجميع، وعلى نحو ما المحدون ويحيى الجمل ومصطفى الفقى.

ولكن المسلمين من بعدهم حذفوا من أركان دستورية القسرآن الكسريم، وبعضهم أضاف عليها بما لا تحتمل فضلُوا وأضلُوا السبيل إلسى سسنة الرسسول الكريم وخلفاته الراشدين في الحكم والإدارة.

بدأ انجراف المسلمين عن سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة في ظروف وثقافة القرون الوسطى، حيث تم التحول من الخلافة إلى الملك بوساطة معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية من بعده، ولكن بدلاً من أن يكون هذا التحول حدثاً عارضاً، إذا به يثبت ويرسخ في بلاد المسلمين حتى اليوم في القرن الواحد والعشرين، حيث لم يتخلص المسلمون مما زرعته الدولة الأموية ومُتبعوا أعط حكمها في التراث السياسي الإسلامي، هذا التراث الذي يشمل تناول بعض أو كل الظاهرة السياسية على مرجعية الفقه الإسلامي، حيث وقع كل من تناوله على منهم من ناحية مطالبون بأن يبدأوا نسقهم الفكرى على مقدمات تستند على صحيح القرآن والسنة النبوية المشرقة وينتهوا إلى نتائج لا تتصادم مع واقعهم المؤلم في دولة يحكمها الملوك بسلطاتهم المطلقة المنكرة لكثير من حقوق الإنسان والشورى على النحو الذي رصده ابن خلدون في الفروق بين ألمك الطبيعي والملك السياسي والخلاقة، فكر بهذا الأسلوب يماثل قوانين وأحكام غير دستورية ولا يكشف عوارها إلا تطبيق أسس وأليات الرقابة الدستورية الحديثة

عليها، إنها التحليل وكشف موطن التجاهل لمبدأ من مبادئ سمو الدسائير وتدرج القوانين، وهيمنة الدستور على كل التشريعات والأحكام، وتطبيق رقابــة الإلغــاء ورقابة الامتناع على كل ما يُخالف الدســتور أو يتعــارض مــع مبادئــه، وفــى الصفحات التالية سنعرض بعض الأمثلة لما يُمكن أن تكون عليه هذه التطبيقات.

١. فعلها معاوية بن أبي سفيان بن حرب، ولم يستأذن أحداً في استثناء نفسه وأسرته والمقربين من الحكم بالإعفاء من تطبيق صحيح الشريعة الإسلامية عليهم في أمور الحكم والإدارة، على النحو الذي رصده ابن خلدون ويحيم الجمل ومصطفى الفقى وآخرون (١)، ثم لحق به الحكام المسلمون في القرون الوسطى (أسرّ كاملةً تورث أبناءها الحكم وتتبع نمط حكمه الأموى)، ثم تبعهم الفقهاء وكتاب الفكر السياسي الإسلامي بالقول بأن غط حكم الخلفاء الراشدين مثالية أخلاقية أما نمط الحكم الأموى فهو النمط العملي المناسب للممارسات السياسية وإدارة الشعوب وأمور الحكم والدول، وبذلك خرجت سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة، تلك السنة المستندة على الآيات المحكمات على النحو المبين بعاليه من دائرة الإلزام الدستوري إلى دائرة الأخلاقيات والمثاليات، من استطاع أن يطيق اتباعها من الحكام فقد ظهر فضله ومن لم يستطع فلا إثم عليه لأن معاوية بن أبي سفيان بن حرب «صحابي جليل ذو مكانة عالية ويكن الاقتداء به وياليت أن يتمكن أى مسلم من الوصول إلى مكانته»، وبذلك اختلطت الأوراق وتم نِقض دستورية القرآن الكريم (بمعنى تطبيق حدود الله على الحكام تماماً كما تُطبق على المحكومين)، ومن قمة مظاهر هذا النقض قتل حُجر بن عدى في السنة الحادية والخمسين من الهجرة على يد معاوية بن أبي سفيان بن حرب نفسه وبعد توليته الحكم بإحدى عشر سنة(١).

١) «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثــة»، د. بهساء السدين
 محمود منصور، مرجع سبق ذكره.

الفتنة الكبرى، الجزء الثاني، على وبنود». طه حسسين، مرجع سبق ذكسرد. ص ٢١٨- ٢٠٢٠. \*
 «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، مرجع سسبق ذكسره.
 ص ١٨٥- ٢١٨.

من الأصول القضائية ألا ينظر القاضى إلى شخص الفاعل وفي حالة المسلمين الأمر أكثر إلزاماً إعمالاً لقول الرسول الكريم «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذى نفسى بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (() وبالتالي فإن مرتكب جريمة القتل وغير ذلك من صور الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى لا يُعفى من العقاب لأنه «صحابي جليل» بل الأولى أن يُشدُّد عليه العقاب أسوة بما أنذر به ألله فضلاء الناس إذا أخطأوا ﴿ يَسِسُمُ اللهِ اللهِ يَسَمُ اللهُ يَسِيرًا ﴾ (أو الرج بهذه الألقاب الدينية في مثل ضعفي وعلى المعامة من الحكام أن يارسوا بعض الذى فعله «الصحابي هذا المقام معناه الضمني أن للعامة من الحكام أن يارسوا بعض الذى فعله «الصحابي الجليل» ولا حرج عليهم، فهم يستطيعون أن يستبدوا بالسلطة ويعطلوا الآيات الأمرة بالشورى وأن يستبدوا بالمالم قان يورثوا الحكم فعن يكونوا هم وقد فعله من الحيال، فعله من هو أفضل منهم (الصحابي الجليل).

والخلاصة أن الدولة الأموية ومتبعوا نمط حكمها قد حذفوا من أركان دستورية القرآن الكريم بعض حقوق المحكومين كما بينتها الآيات المحكمات، وامتعوا عن تطبيق القوانين العامة والحدود الشرعية على الحكام وأعوانهم كما تطبق على كل خلق الله دون تقرقة.

٢- هناك الكثير مما هو متداول من الفقه الذى يدعوا إلى طاعة الحكام وأسوق مثالًا على ذلك ما كُتب فى جريدة الأهرام القاهرية فى عدد الجمعة يوم ٢ يونيو ٢- ٢٠ م فى صفحة الفكر الدينى (ص ٤٠) تحت عنوان «طاعة الحاكم تتوقف بالتكفر البواح» والعنوان يعبِّر عما بداخل المقالة، وجاء بندٌ كاملٌ في المقالة لتعريف حالة الكفر البواح المقصودة بالمقالة هذا نصه «ويؤكد أن إجماع العلماء على طاعة الإمام الجائر الظالم تتوقف عند درجة وصوله لمرحلة تسمى (بالكفر البواح)» أى

۱) «فقه السنة»، الشيخ سيد سابق، مرجع سبق ذكره، ص٠٦.٥.

٢) سورة الأحزاب، آية ٣٠.

الكفر الظاهر الجلى الذى لا يحتمل التأويل ولو كان التأويل ضعيفاً. وهذا الكفر لا يتفق مع كون الحاكم ينطق بالشهادتين أو يسمح بإقامة فرائض الإسلام وشعائره على أرضه، ويتحقق إذا أمر الحكام بمنع إقامة هذه الشعائر أو حارب من يقيمها أو قاتله ومثال ذلك أن يأمر بمنع الصلاة والخروج للحج أو بأى من الأمور التي يُجمع العلماء أنها كفراً وهو ما عبر عنه الرسول على بقوله: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان».

والسؤال هو أبن هذا الحاكم الظالم الذى لا يخشى الله فى شعبه، والدى تصل به السذاجة حتى يعلن «كفره البواح»، وكيف تصل به السذاجة حتى يمنع الصلاة أو الحج، وهى عبادات لم يحاول نابليون بونابارت ولا الإنجليز المحتلون لمصر منعها، وما الذى يعود على الحكام من منعها.

وقد استند الكاتب في مقاله هذا على نصف آية من القرآن الكريم وهي ﴿ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ وفي السنة ما رواه عبادة بن الصامت (بايغنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعمة في منشطنا ومكرهنا) أي طاعة الحكام إذا رأينا منهم ما نحب أو ما نكره، إلى آخر ما كتب .

وفى مقامنا هذا حيث نؤكد على مبدأ دستورية القرآن الكريم والسسنة النبوية الشريفة بالأخذ بكل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة فيهما وعدم النجزنة بالأخذ ببعض الكتاب وإغفال بعضه الآخر، فإن الكاتب قد أغفل ذكر بساقى الآية الكريمة وهو ﴿فَإِن تَمَنزَعُتُم فِي شَيْءٍ وُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَرِيم، وَأَخْمَ تُؤْمِنُونَ تَأْوِيلاً ﴾(١)، حيث تعنى أطبعوا الله، فهو مصدر للتشريع لأنه يوحى إليه، وهذا أدعى إلى أن نتبع سنته في الحكم والإدارة، أيضاً في الحديث الذي استند إليه ساوي بين

١) سورة النساء. أية ٥٩.

الحكام والرسول الكريم ﷺ في طلب الطاعة من المحكومين قائلاً «وفي السسنة»، والاحتكام إلى السنة مئ عظيم بشرط الاحتكام إلى كل السنة وليس انتقاء لبضها، ولو استند لكل السنة وليس لحديث واحر منها لرد الأمر كله إلى إحياء نمط الخلافة الراشدة فلم تكن إلا اتباعاً لسنة رسول الله الكريم في الحكم والإدارة .

"ع. هناك تيارات ومذاهب قامت على آية واحدة أو حديث واحد دون الأخذ «بكل ما هو قطعي النص قطعي الدلاة في القرآن والسنة» باعتبار أن إغفال جزء منه يُربك السياق ويُربك اتزان المفاهيم، مثالُ لذلك ما قيل عن تيار نشأ في مصر في السبعينيات من القرن العشرين في مصر حيث أقام أتباعه مذهبًا على نصف الآية الكريمة مسن سسورة المائسدة ﴿وَمَن لِّم يَحْكُم بِمَا أَنزَل آللهُ فَأُولَتِكِكُ هُمُ الْفَنسِقُورَ ﴾ (")، حيث قام مذهب يكفر الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية وتجاهل الجزء الأول من الآية الكرية والسياق العام الذي يتحدث عن أهل الكتاب وكف أن القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديهم ومهيمناً عليه.

وهناك تيارات ومذاهب قامت على أساس أن تطبيق الشريعة الإسلامية ينحصر في تطبيق الحدود دون أن تأخذ «كل ما هو قطعي النص قطعي الدلالة في القرآن والسنة»، ومتجاهلة أن هذه الحدود هي العقوبات القصوى على الجرائم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وأنه لا يُمكن الأخذ بالعقوبات خارج سياق التشريع الإسلامي المتكامل، وأنه يسبق تطبيق هذه العقوبات الأخذ بدستورية القرآن الكريم متكاملة بما فيها من حقوق طبيعية للمحكومين تماثل لتلك المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان وفيها حقوق سياسية قبل الحكام من شورى وحرية إعلان للرأى ومحاسبة للحكام على السلطة المفوضة إليهم، فضلاً عن وجوبية القضاء العادل بواصفاته الإسلامية والإنسانية، بمنى أن هناك أولويات تسبق القول بتطبيق الحدود، وفي جميع الأحوال سواء أخذ بهذه العقوبات نفسها أم أخذ بغيرها، إلا أن

١) سورة المائدة، أية ٤٧.

ما هو مُجرَّمُ من الأعمال لا يمكن أن يكون محل خلاف في جميع الأحوال وأن محاسبة المُجرَمُ شُواءً كان من الحُكام أو من عامة الشعب، هو أيضاً لا يمكن أن يكون محل خلاف في جميع الأحوال وهذا هو أساس الموضوع وجوهر التشريع الإسلامي الذي يسبق نوعية العقوبة نفسها.

مَنْ عَنْهُ الْفُلُهُ وَ السياسية على مرجَّعَيْهُ الْفُولُ الفَوْلُ الْفُلُهُ وَ تَنْاوِلُ الْظُاهِرة السياسية على مرجَّعَيْهُ الْفُقَةُ الْإسلاميّ ، وَأُولُ مِن رُصْدَتُ لَه كَتَابَاتُهُ السَّيَاشَيَةُ فَى بلاد المسلمين هو المؤلف عبد الخميد الكاتب، وقد (توفى ٣٢ هـ/ ٥٠٧م) (١٠، وكان آخر الكتاب ذوى الأوسالة من كتبوا في الموضوع السياسي الإسلامي هو ابن خلدون الذي توفى عام ٨٠٨هـ/ ٢٠ ١٥ (١٠).

بالنظر إلى هذا التراث السياسي الإسلامي، نجده ينقسم إلى قسمين ():

الأول: يتناول الموضوعات الفكرية والفلسفية الخاصة بموضوع الحكم ويندرج تحت هذا التيار «موضوعات الإمامة واستقراء التاريخ في كيفية الوصول إلى الحكم وصعود وسقوط الدول والممالك والموقف من السلطان الجائر».

والثانى: يتناول استشارات فنية للحكام وصلاح الحكم وقوة الدولة وحسن تدبيرها ويندرج تحت هذا التيار «بيان وظائف الدولة، واجبات الحكام والمحكومين، وعظ وإرشاد الملوك وتقديم النصيحة لهم فى الخاص والعام من الأمور ومساعدة الحكام على التنظيم الداخلى للدولة وفهم مؤسساتها والعلاقة بينهم وتكاد أن تقوم هذه المؤلفات بدور وضع الإطار الدستورى والتنظيمي للدولة قبل أن يعرف العالم شيئاً عن الدساتير المكتوبة وفقهها، وأيضاً عن «القضاء، والحسبة» ودور كلً منهما في الدولة، والخراج والسياسة الاقتصادية للدولة».

أ) «هي مصادر التراث السياسي الإسلامي، دراسة في إشكالية التعدم قبل الاستقراء والتأصيل»، دكتــور/ نصر عارف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة ١٩٩٤م، ص١٠٦.
 ) المرجم السابق، ص ١٧٩.

 <sup>&</sup>quot;الشريعة الإسلامية في الحكم والإدارة، الأصول والإحياء»، د. بهاء الدين محسود منسصور. مرجع سبق ذكره.

هناك انحر افات وتشوهات في التراث السياسي الإسلامي (مستبعدين منه نيا السماء المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة حتى لا تختلط بما ليس من الوحى الإلهي)، حيث نلاحظ أنه قد تسم إجبيار الفقهاء والمفكرين السياسيين على تجاهل موضوعات هامة يُشكِل إثارتها وضع الحكام في حرج، أو إجبارهم على تناول موضوعات هي في صلبها لصالح الحكام وهذا نجده فسي كسل التراث السياسي الإسلامي، فذكر وتفعيل الشوري متمثلة في العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين نقلاً عن بيان عمر بن الخطاب يوم وقف رجلٌ من العامة يحاسب سيدنا عمر بن الخطاب، «جاءت عمر برود من اليمن ففرقها بين المسلمين فخرج في نصيب كل رجل برد واحد ونصيب عمر كنصيب واحد منهم . قيمل: واعتلسى عمر المنبر وعليه البرد وقد فصله قميصا، فندب الناس للجهاد، فقال له رجل: لا سمعا ولا طاعة . فقال عمر : ولم ذلك؟ قال الرجل لأنك استأثرت علينا؛ لقد خرج في نصيبك من الأبراد اليمنية برد واحد، وهو لا يكفيك توبا، فكيف فصلته قميصا وأنت رجل طويل؟ فالنفت عمر إلى ابنه قائلا: أجبه يا عبد الله. فقال عبد الله: لقد ناولته من بردي فأتم قميصه منه . قال الرجل: أما الآن فالسمع والطاعة(١). هذا عمر بن الخطاب يعلمنا شريعة الله الكونية في الحكم واتبزان العلاقة بين الحكام والمحكومين والعقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين، إنسه السمع والطاعسة الضرورية لانتظام الحكم والإدارة مقابل قبول الحاكم لمبدأ المحاسبة من الرعية على السلطة والمال العام قبولًا مطلقاً لا أعوجاج فيه وبدون قيدً أو شرط كما فعل

ونجد أيضاً أن الشورى والتزام العدل ومحاسبة الحكام هي من باب النصائح والوصايا والالتزام بها متروك لتقديرهم الشخصي ولا تصل أبداً إلى حد المحاسبة أو حتى الاقتراب منه (وكأن المحكومين يتعاملون مع حكام قد ورثوا دور رسول الله على المعصوم من الخطأ)، أما الموضوعات المفضلة في الفقه والفكر السياسي

الفاروق عمر»، محمد حسين هيكل، مرجع سبق نكسره، الجـزء الثــنـى، ص١٩٤، • «الــشريعة الإسلامية في الحكم والإدارة، الأصول والإحياء». د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره

المنقول عن الفقها، والمفكرين المسلمين فهى مدح الحكام ضمناً فى موضوعات الإمامة وشروط الإمام وصفاته وما له (الذي سيأخذه حتماً) وما عليه حيث لم بجرؤ أحد منذ نشأة اللك فى بلاد المسلمين (منذ عهد معاوية بن أبى سفيان بن حرب وحتى اليوم) على أن يضع نظاماً ولا آلية لبيان كيفية أخذ ما عليه، فظلت هذه نقطة ضعفي خطيرة فى سبيل تطبيق صحيح مبدأ دستورية القرآن الكريم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل المسلمين دون استثناء للحكام وأعوانهم المقربين.

لقد حدَّرنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتنبِ وَأَخُرُ مُتَشَبِهَ اللّهَ أَمَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِتنبِ وَأَخُرُ مُتَشَبِهَ اللّهَ أَمَّا اللّهِ اللّهِ عَلَمُ قُلُوبِهِمْ زَيِّعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَلَبُهُ مِنْهُ أَبْرِيعَاءَ ٱلْفِيْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِمْ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّهُ وَالرّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنًا يهِ عَلَلُ مِنْ عِندِ رَبِتَا أَوْلِيلًا أُولُوا آلْأَلْبَبِ ﴾ (١٠) من فتنة التأويل الخاطئ للآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، وليس عجباً أن تكون أكثر التشريعات غرضة للتغير بظروف البيئة والزمان والمكان هي تلك التشريعات الخاصة بالحقوق السياسية الطبيعية حيث البيئة والزمان والمكان هي تلك التشريعات الخاصة بالحقوق السياسية أولبداً من البشر فوادى وجماعات، فضلاً عن أن الظاهرة السياسية نفسها ظاهرة معقدة يزداد البشر إداكاً لجوانها يوماً بعد يوم.

ويملاحظة التشابه الذى قد يصل إلى خد التطابق بسين «الإطار العسام للمعاملات الإسلامية، والعلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين» مسن جانب و «الإعلان العالمي لحقوق الإسان» السصادر عسن الأمام المتحددة عام ١٩٤٨م، نجد أن هدا الإعالان قد تحرز كما تحرز القرآن الكريم فسي الآيسة السابقة، من سوء القصد أو سوء الفهم في آخر عباراته، حيث قال في المادة ٣٠٠

١) سورة أل عمران، أية ٧.

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعــة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريــات

أو فررد أي حق فمى القيام بنشاط أو تادية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريسا. الواردة فيه<sup>(١)</sup>، ونحن المسلمون أولى بذلك منهم.

٨- الخلاصة

يقبول الله سسبحانه وتعسالي ﴿ يَتَأَيُّكُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولِ إِن اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن اللّهِ وَالْهَوهُ وَالرَّسُولِ اللهِ فَهِي مصدر للتشريع وأطيعوا الرسول، فهو مصدر للتشريع يوحى إليه، ويكمل الله فهد مصدر للتشريع يوحى إليه، ويكمل هذا المفهوم أنه معتموم من الخطأ ﴿ وَالنَّجِرِ إِذَا هَوَى ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَنِينُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ إَلَهُوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى اللهُ وَمَا عَمَلُ صَاحِبُكُمْ شَدِيدُ الْقَوْمَى ﴾ وأن الأو هذه العصمة فسرورية طالما له حق التشريع، حيث تقوم السنة بدورها المكمل لما جاء في القرآن الكريم في تفصيل مُجمله، وتقييد مُطلقه، وقعيمه عامه.

تقوم النظرية العامة للقانون على أساس وضع إطار تشريعي عام في الدولة (هو الدستور) له الصدارة والهيمنة على كل ما فيها، بهدف خلق الاسساق فسى التشريعات وعدم خروج القوانين والأحكام والقرارات لما هو منكر شسرعاً، ويتم ذلك بوضع المبادئ الدستورية الآتية:

١- تدرج القوانين وسمو الدساتير.

ا) «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مرجع سبق ذكره.

٢) سورة النساء، آية ٩٥.

٣) سورة النجم. أية ١-٥.

 ينبع من مبدأ سمو الدساتير أن يكون للدستور الهيمنة على كل التشريعات (والقرارات القانونية في الدولة).

 بناء على ماسبق، يتم إلغاء أى قانون أو قرار يتعارض مع أى مادة في الدستور أو مع أى مبدأ من مبادئه.

مبدأ سمو الدساتير يقابله هنا مبدأ سمو وهيمنة القرآن الكريم ﴿وَأَنْزِلْنَا الْكِلَّهِ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَعْعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكُ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا مَنْهُمُ عَلَى اللَّهِ مَرْعَةُ وَمِنْهَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلْنَكُمْ أَمُّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَتَلُونُكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُم أَمُّةً وَمِنْهَا جَاءَكُ مَنْهُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلْكُمْ أَمُّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَتَلُونُكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُم أَنَّهُ وَمِنْهُ اللَّهِ مَرْحِعُكُمْ جَعِيعًا فَيُنَامِعُهُمْ بِمِيدًا لَوْلَ اللّهِ مَرْحِعُكُمْ جَعِيعًا وَسُول الله عَلَى اللهمن، حيث أوضح أسس التشريع الإسلامي وتسلسلها وكيفية القضاء بما في القرآن الكريم أولان لم يجد فإنه يجتهد برأيه .

ويؤكد الله سبحانه وتعالى على عدم قيام الأحكام والفقه على جُزئيات من الكتب، بل لابد من صدور الأحكام متوافقة مع كل الآيات المحكمات، ومُحرمُ على المقون أن يفعل غير ذلك ﴿ثُمُّ أَنتُمْ مَتُولَا يَ تَقْتُلُورَ لَ انْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن ويَدرِهِمْ تَطْنَهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ وَهُو خُرُمٌ عَلَيْهُم إِزْرَاجُهُمْ أَ أَفَتُومُونَ بِبَعْضِ آلْكِتنبِ وَتَكُفُوونَ بِبَعْضٍ آلْكِتنبِ وَتَكُفُوونَ بِبَعْضٍ قَلَمَ مَن يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْقٌ فِي وَتَكُفُوونَ بِبَعْضٍ قَلَمَ مَن يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْقٌ فِي الْكَتَبِ مِنْ اللهِ يَعْفِلُ عَمَّا عَرَاهُ مَن يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْقٌ فِي الْكَتَبِ وَمَا اللهُ يُعَلِيعُ عَمًا اللهُ يُعْفِلِ عَمًا

١) سورة المائدة، آية ٤٨.

تَعَمَّلُونَ ﴾(١)، وهذا أساس رقابة الامتناع ورقابة الإلغاء في فقه القانون الدستورى الحديث.

بناءً على ما سبق سوف يكون أساس عملنا هذا هو بيان المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة في الدين الإسلامي.

في تعريف المبادئ الإسكامية قطعية النص قطعية الدلالة

تباً السماء يتمقل في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، أما نصوص القرآن الكريم فقطعية الثبوت كما هو ثابت تاريخياً وعمليا حيث لا تبديل لكلمات القرآن الكريم في أي نص من نموصه على مر التاريخ منذ أن جمعه الرسول الكريم (شفوياً) وكتبه كتاب الوحى على عهد سيدنا أبي بكر ها، وذلك بعد قضاء عدد من حفاظ الوحى تحيفه في حروب الردة، بنصيحة من سيدنا عمر بن الخطاب ها، فضلاً عن تعهد الله سبحانه وتعالى محفظه ﴿إِنَّا خَنُ تَزَلِّنَا اللَّرِحَ وَإِنَّا لَهُ لَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن أَلْفَق اللَّهُ مَن الله فقد بين الله ليحالمت والمائي أن القرآن الكريم فية آيات محكمات هين أم الكتاب وأخر متشابهات ﴿هُو اللَّذِي أَوْل عَلَيْكَ الْكِتَب مِنهُ ءَايَلتٌ مُحكمتُ هُنَ أَمُّ النِينَ في فلوبهِ مَن في أيلهُ مَن أَمُّ اللَّهِ مِنهُ أَلْفِينَ في فلوبهِ مَن أَلْهُ مَنْ أَمُّ اللَّهِ اللهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ اللهُ اللهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ اللهُ اللهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنًا وَهُولُونَ ءَامنًا وَلُولُ اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ لَيْ اللهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنًا وهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ يَعْد رَبِيًا وَمَا يَشَلَهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنًا وهُ وَالرَّبُونَ وَالرَّهُ مِن عَلَم وَنْ اللهُ اللهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنًا وهُ وَالرَّبُونَ وَالرَّبُونَ أَن اللهُ وَلُولُ اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنًا وهُ هُولُونَ ءَامنًا وهُ وَلَالْ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلُولُ اللّهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١) سورة البقرة، أية ٨٥.

٢) سورة الحجر، أية ٩.

٣) سورة يونس، أية ٦٤.
 ٤) سورة آل عمران، آية ٧.

<sup>707</sup> 

أن تكون الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أن يُرد تأويل الآيات المتشابهات إليها ولا يتعداها، وبالتالى فإن الآيات المحكمات تنبع منها المبادئ والأحكام الآساس فى الدين الإسلامى عقيدة وشريعة وعبادات، هذا بينما تشير الآيات المتشابهات لما يُمكن أن يختلف فيه الناس باختلاف الزمان والمكان والعلوم والمفاهيم، ولكن من المفترض بأن يكون الاختلاف بما لا يناقض ثوابت الدين المعرقة من خلال الآيات المحكمات، والتى من المفترض أن تعرف فئة مقفلة من الأحكام الشرعية في العقيدة والعبادات، وبالتالى فإن الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب، فضلا عن أنها قطعية الذلاة.

أما عن الثابت عن السنة النبوية الشريفة، فإن المنقول عن رسول الله \* من حيث الموضوع ينقسم إلى قسمين رئيسين آالأول يخص الموضوعات الإسلامية في العقيدة والشريعة والعبادات، وهذه قد بين الله سبحانه وتعالى أنها وحى يوحى من عنسد الله ﴿وَالنَّهُ عِن إِلَّهُ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ آهُوَىٰ ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ آهُوَىٰ ﴾ إن هُو إلا وَحَى يُوحَىٰ ﴿ عَلَمْهُ شَلِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ إن يُنطِقُ عَنِ آهُوىٰ ﴿ عَلَمْهُ شَلِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴾ إن ينطِقُ عَن آهُورَىٰ هِ الرسول الكريم مثل الملبس والمأكل والقسم الثاني يخص الجانب البشرى من الحسل والمأكل ولكنها من الأمور المسكوت عنها في الشأن الإسلامي لأنها ليست من موضوعات الرسالة السماوية وإلا تطرق لذكرها القرآن الكريم الذي لم يفرط في شيء ﴿ وَمَا الرسالة السماوية وإلا تطرق لذكرها القرآن الكريم الذي لم يفرط في شيء ﴿ وَمَا الْكِرْسِ مِن شَيْء ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم عَمْرُوبَ ﴾ (١) مَن أراد أن يأخذ بها فهذا شأنه المُوسِ لم يورد فلا غبار عليه، وبالتالي وغي نبحث عما هو قطعي النس تطعى الدلالة ومن لم يورد فلا غبار عليه، وبالتالي وغي نبحث عما هو قطعي النس تطعى الدلالة

١) سورة النجم، الأيات ١-٥.

٢) سورة الأنعام، أبية ٣٨.

ليؤخذ وجوبيا عن رسول الله ﷺ فنأخذ ما ثبت من وقائع السنة النبوية الشريفة ويقع في موضوعات العقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية

- وهكذا فإن الدستور الإسلامي المأخوذ عن نبأ السماء وحدة ليكون مرجعاً نقيس عليه صحة ما يأتينا من تراث المسلمين وحتى اليوم يستند على، وبالأولويات الآتة:

١- الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب

 أيابًا من وقائع السنة النبوية الشريفة ويقع في موضوعات العقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية، ويتوافق مع القرآن الكريم، حيث تقوم السنة بدورها المكمل لما جاء في القرآن الكريم في تفصيل مُجمله، وتقييد مطلقه، وتخصيص عامه.

تباً السماء المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية ينقسم إلى عقيدة وعبدات وشريعة، وقد بينا أن العقيدة والعبادات هما من أمور التعامل مع الغيب والتعريف به ولا تحتاج إلا إلى الفهم اللغوى للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. والنقل عن الرسول الكريم عبادة وعقيدة ولا يختلفان باختلاف الزمان ولا المكان ولا يتأثران بهما فهما من أمور الغيب، ولكن الذى يتغير هو الفهم والتأويل، وإن كان مغزاهما قد يتطور مع الإيام إعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى ﴿ سُمْ يَهِمُ مَا يُسَمِّلُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعالِي فَنَ النقل عن السلف الصالح في أمور العقيدة والعبادات لا تنفير أحكامهما في جوهوها بتغير الزمان والمكان.

يبقى أمر الشريعة، حيث يؤثر على تطبيقاتها وليس مبادئها الزمان والمكان والثقافة العامة ومصالح البشر بالمقارنة مما يستوجب التمسك بما هو قطعي النص قطعي الدلالة ليكون دستوراً إسلامياً مأخوذاً عن نيا السماء وحدة، وليكون

۱) سورة **فصل**ت، آیة ۵۳.

مرجعاً نقيس عليه صحة ما يأتينا من تراث المسلمين وما نحكم به على ما يستجد علينا من أمور الدنيا، ولا توجد شريعة إلا ويقع في بؤرتها التشريع لعلاقات السلطة والثروة لتأثيرها الأساس والممتد على كل أفواع العلاقات في المجتمع إلى درجة لا يمن تجاهلها، فضلاً عن ارتباطهما بمسالح البشر وأهوائهم وبالتالي لابد من أن يتم تنظيم العلاقات المرتبطة بهما بالتشريع القاطع لمها وإلا فسد المجتمع بفساد التعامل فيهما.

الإطار العام المعاملات الإسلامية أساساته هي العدل والرحمة والإحسان وتادية الامانات إلى أهلها ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُسَكِّرِ وَٱلْبَغِي عَيْطُكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَغِي اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَّكُمْ اللَّهُ وَالْمُنْكِرِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِمِعَ أَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمِعَ أَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمِعَ أَنِي اللَّهُ عَلَى سَمِيعًا بَعِظُكُمْ بِمِعَ أَنِي اللَّهُ عَلَى سَمِيعًا بَعِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمِعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَل

١) سورة النحل، آية ٩٠.

٢) سورة النساء، آية ٨٥.

٣) سورة الأعراف. آية ٣٣.

ع) سورة النساء، آیه ۲۹.
 مورة هود، آیة ۸۰.

أَمْوَا النَّاسِ بِالْإِنْدِ وَأَشَرْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايِنُمُ لِيَنْ إِلَى أَجُلِ مُسَمَّى فَآخَتُهُوهُ وَلَيْحَتُ بَيْنَكُمْ كَانِكُ إِلَّا لَعَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّحَقُ لَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْعَلِلِ اللَّهِى عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ وَلَيْقُوا اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَقْهِدُوا ضَعِيمًا أَوْ لَا يَسْتَطَيعُ أَن يُعِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَقْهِدُوا شَعِيمًا أَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَأَوْنُ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١) سورة البقرة. آيـة ١٨٨.

٢) سوره البفرة، آية ٢٨٢. ٣) سورة الأتعاد، آية ٢٥٢.

<sup>. . . .</sup> 

العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين مبادئها هي:

- العدل والمساواة والرحمة ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُ قُل لِأَزْوَاحِكَ إِن كُنتُنَّ تُردْنَ
   ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمْتِعْكُنْ وَأُسْرِحْكُنَ سَرًا عَ حَمِيلًا ﷺ
   وَإِن كُنتُنَّ تُردْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلاَّخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ
   مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١).
- الشورى، ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ

١) سورة الماندة، آية ٨.

٢) سورة البقرة، أية ٢٨٣.

٣) سورة الحج، آية ٣٠.
 ٤) سورة القرقان، آية ٧٢.

منورة الفرقان، إية ١٠٦.
 منورة الفحل، آية ١٢٦.

٦) سورة الأحزاب، آية ٢٨. ٢٩.

لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نَحُبُ ٱلْمُتَوَكِّينَ﴾(١) و﴿وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزْقْتَلُهُمْ يُعْفِقُونَ﴾(١).

- - السلطة أمانة لا تُستخدم لغير الغرض التي فُوضت من أجله والاعتراف للرعية
     بحقها في محاسبة الحاكم ومراجعته على السلطة العامة وعلى المال العام، وهذا واضح من خطبتي استهلال الحكم من أبي بكرٍ وعمر وغيرها من سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة.
  - وأخيراً رد المظالم قبل مغادرة مقعد السلطة بالوفاة أو بغير ذلك، وهذا واضح من
     ذكر الجنر عن مرض رسول الله الذي توفي فيه، وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون.

ونلاحظ أن أساسات الإطار العام للمعاملات الإسالامية وكذلك أساسات ومبادئ العاشقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين، قد جاءت كلها في آيات محكمات من أم الكتاب وتجاهل أي مبدأ منها أو الاتفاف عليه يعتبر إهداراً لدستورية القرآن الكريم، أما تفصيلات العلاقة من العفة عن المال العام وتحريم الاستفادة من أبهة السلطة بأي شكل مسن الاشكال فضلاً عن رد المظالم عند الوفاة أو ترك المنصب فقد جاء بيانها كلها في سنة محكمة لا مجال لإتكار صحة أي منها.

١) سورة أل عمران. آية ٩٥١.

۲) سورة الشورى، آية ۳۸.

٣) سورة الأحزاب. آية ٢٨. ٢٩.

هذه المبادئ قد جاءت كلها في آيات محكمات وتشكل في مجموعها تقريراً من الله سبحانه وتعالى للحقوق الطبيعية للبشر، واحترمها وفصلها الرسول الكريم في سنته في الحكم والإدارة وهي نفس ما اتبع الخلفاء الراشدون، ومن الناحية التشريعية، يسمو القرآن الكريم في تقريره لهذه الحقوق الطبيعية على أي دستور يكتبه البشر، وعليهم عند كتابة دساتيرهم البشرية أن يراعوا هذه الحقوق الطبيعية ولا يلتف أحد عليها. ودستورية القرآن الكريم تعنى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة أحكامها وحدودها على الحكام وأعوانهم قبل إقامتها على المحكومين كما علمنا الرسول على المحكومين كما علمنا الرسول قر وكما اتبع الخلفاء الراشدون.

وبذلك يُمكن تلخيص دستورية القرآن الكريم في نقطتين رئيستين، هما:

تقرير الحقوق الطبيعية للبشر، وهي في هذا الشأن تسبق وتسمو على الدساتير
 التي يكتبها البشر

 لأمر بدستورية الدولة (بمعنى تطبيق القواعد التشريعية والقانونية العامة وأحكامهم بالتساوى على الحكام تماماً كما نطبق على المحكومين).

وننوه هنا إلى أنه بالنظر إلى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»(١)، نجد أن الحقوق الطبيعية التي أمر الله بها في قرآنه الكريم للملا كافة تسبق كل هذه الحقوق وتشملها.

وننوه أيضاً أن الحقوق السياسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديداً المواد أرقام ١٩٠، ٢٠، ٢١ كلها مكفولة وبمنتهي الحسم في الآيات المحكمات في القرآن الكريم، ومنها الآيتان المحكمتان المبيئتان لحق الشورى ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظً اللَّفِيَّالَ لِنَتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظً اللَّفِيَّالَ لِنَتَ فَهُمَّ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْرِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَاسْتَفْهُورْ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْرِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاسْتَفْهُورْ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْرِ فَلَا عَلَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَاسْتَفْهُورْ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْرِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لِنَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّه

١) «الفتنة الكبرى، الجزء الثاني، على وينوه»، طه حسين، مرجع سبق ذكره.

َ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾'' و﴿وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِيمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمًّا رَزَفْتَهُمْ يُنفِقُونَ﴾''.

١) سورة أل عمران، أية ١٥٩.

٢) سورة الشورى، أية ٣٨.

٣) سورة آل عمران آية ٧.

# الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفي ، بالتطبيق على معاوني أعضاء هيئة التدريس بجامفة بني سويف دكتور/ علاء الدين عبد الغني محمود(®)

مقدمة البحث ومشكلته:

هناك اتفاقا متزايداً على أن النموذج خماسي الأبعاد للشخصية ، والذي يشار إليه بالأبعاد الخمسة الكبرى ( Big Five ) يمكن استخدامه لوصف أكثر جوانب الشخصية بروزاً ( Judge et al., 2002, P. 765 ). ومن وجهة النظر اللغوية Lexical perspective ، فإن العناصر الخمسة الكبرى تعكس هيكلاً من تقييمات الباحثين المهتمين ببحوث التحليل العاملي على مدار ٧٥ عاماً، ابتداءً من (Zhao & Seibert, 2006, Goldberg (1993) وحتى Thurston (1934) .P. وتمثل هذه العناصر تصنيفاً لأبرز العوامل والتي اشتملت على الانبساطية، والقبول، والضمير الحي، والتوازن الانفعالي ( العصابية)، والانفتاح على ( eg., Hogan & Holland , 2003, p. 100; Shaffer et al., 2006 , P. الخبرة 112; Johns & Saks, 2005, P. 40; George & Jones, 2002, P. 47) وتعكس العصابية ميلأ لإظهار توافقاً وجدانياً ضعيفاً ومعايشة مؤثرات سلبية مثل القلق، وعدم الأمان ، والتردد . أما الانبساطية فإنها تعكس الميل نحو الاجتماعية ، والوضوح ، والنشاط ، ومعايشة مؤثرات إيجابية مثل الطاقة ، العمل الدءوب. أما الانفتاح على الخبرة فإنه يقيس البحث الاستباقي عن وإدراك قيمة الخبرات ، والقدرة على مواجهة واستكشاف الظروف والمواقف غير المألوفة. أما القبول فإنه يقيس جودة التوجهات الشخصية للفرد من حيث الحنان والرحمة أو الخصومة والعداء في النوايا والأفكار والمشاعر والتصرفات. أما الضمير الحي فإنه يقيس مستوى الفرد من التنظيم والإصرار والتصميم والدافعية في السلوك الموجه ( e.g., Hogan & Holland , 2003,p. 100; Shaffer et al., أخو البدف. 2006, p.112; Jons & Saks, 2005, P.40; George & Jones, 2002, p.47)

أستاذ إدارة الأعمال المساعد - كلية التجارة - جامعة بني سويف

وتمثل الاختلافات الشخصية الجوانب التي يختلف خلالها الأفراد عن بعضهم البعض، وتحتاج الإدارة إلى فهم هذه الاختلافات نظراً لتأثيرها على المشاعر والأفكار والسلوكيات التي تميز كل عضو في المنظمة، فالاختلافات الفردية توثر، على سبيل المثال، على الرضا الوظيفي، الأداء الوظيفي، وضفوط الوظيفة، والقيادة، فأعضاء المنظمة يتفاعلون معا يومياً ، وتحقيق الفهم بينهم هو القادر على تحقيق مستويات موتفهة من الرضا والأداء ( George & Jones, 2002, P.42 ).

وقد أهتم الباحثون منذ أمد بعيد بالعلاقة بين سمات الشخصية والأداء التعلقي . وقد استعاد هذا الاهتمام قوته من نظريات السمات الشخصية الوظيفي . وقد استعاد هذا الاهتمام قوته من نظريات السمات الخمس الكبرى والذي أدى بدوره إلى ازدهار البحث في هذا المجال . 2004 . وقد أوضحت عديد من الدراسات جدوى استخدام متفيرات الشخصية في التنبؤ بالأداء الوظيفي . Rarrick et al., 2002; Barrick & Mount, 1995; Crant, 1995; Peterson et al., 2003; Tokar et al., 1998; . Seibert et al., 1999; Pitt et al., 2002)

وعلى الرغم من أنه، وفي الواقع العملي، وجد أن بعض سمات الشخصية تمثل محددات (منبئات) predictors للتنبؤ بمايير الأداء الوظيفي، إلا أن هناك اختلافاً حول طبيعة هذه العلاقة. فبينما يرى البعض أن هناك تأثيراً غير مباشر لسمات الشخصية في تفسير الأداء، فإن هوجان وزملائه Hogan and colleagues أظهروا قناعة بأن لسمات الشخصية تأثيراً مباشراً أقوى على سلوكيات العمل ) Shaffer et al. , 2006, P. 111).

وعلى الرغم مما سبق، فإن هناك أدلة من تحليل ميتا (Witt and Ferris, 2003, P. 4) (Witt and Ferris, 2005, P. 1011) (Thompson, 2005, P. 1011) (علي بعض الباحثين ; Barrick et al., 2003, P. 43) المسية ( Barrick et al., 2003, P. 43) الموجهة للدراسات التي تمت لدراسة العلاقة السابقة (بين الشخصية والأداء) أن

الباحثين لم يتعرضوا بالدراسة، وبشكل متأني، للسلوكيات الوسيطة والأليات التي تستطيع من خلالها سمات الشخصية أن تؤثر في الأداء.

ولذلك يتمثل الغرض الأساسي من دراستنا الحالية في البناء على النتائج السابق ذكرها وتوسيع الفهم للشخصية من خلال الدراسة النظرية والميدانية في ضوء الطرح الذي قدمه ( 2002 ) Barrick et al., ( 2002 ، والذي يقوم على دراسة العمليات الدافعية – الإدراكية Cognitive – motivational process في العلاقة بن سمات الشخصية وأداء العمل.

ويرجع التركيز على الدافعية في هذه الدراسة كمتفير وسيط مقترح من كون السلوك الإنساني لا يأتي من فراغ ، بل ينبع أساساً من مجموعة حاجات أساسية يعتبر تفاعلها مع الجوانب الذاتية المكونة لشخصية الفرد ومع محيطه التنظيمي وبيئته الاجتماعية العامة ، هو المسئول الأول عن توجيه السلوك الإنساني وتحديد درجة ثباته أو تحوله ، يحيث لا يمكن تفسير السلوك إلا من خلال محاولة فهم وتفسير القوى والحاجات الكامنة داخل الفرد ، وبصفة خاصة حاجات الإنجاز ، الحاجة للانتماء والتعايش، وهي الحاجات التي أشارت بعض الدراسات إلي تأثيرها على الأداء الوظيفي ( Barrick et al., 2002: Shaffer et al., 2006)

تبرز أهمية البحث الحالي من خلال مجموعة من الجوانب، أبرزها:

١. أنه يتعامل مع مجموعة من المتغيرات الهامة، والتي سبق أن أوضحت عديد من الدراسات أنها تكمن وراء العديد من النجاحات الإنسانية سواء على المستوى الشخصي أو المهني و التنظيمي، والتي تشتمل على الاختلافات الشخصية مازال النموذج للدافعية، والأداء الوظيفي، فعلى مستوى الاختلافات الشخصية مازال النموذج خماسي الأبعاد في حاجة لمزيد من الدراسات النظرية والتعليقية خاصة في البيئة العربية، أما بالنسبة للدافعية ، فإنه لا يمكن تجاهل الدور الأساسي للحاجات الذاتية على مستوى تشكيل تصور وإدراكات الفرد للعمل ، وهو ما يعني أنها تمثل عاملاً حاسماً على مستوى ضبط وتوجيه سلوك وقيم الفرد نحو يعني أنها تمثل عاملاً حاسماً على مستوى ضبط وتوجيه سلوك وقيم الفرد نحو

العمل والآخرين (McClelland, 1985; Shaffer et al., 2006). أمّا الأداء الوظيفي فهو يشل الأساس الذي يتحدد بناء عليه، وبدرجة كبيرة، الأداء التنظيمي.

٢. تنبع أهمية هذه الدراسة في أحد جوانبها من التطبيق على معاوني أعضاء هيئة التدريس. فالجامعات في أي مجتمع تمثل الأساس والركيزة الجوهرية في تقدمه وتطوره. وتشير الأدلة المتاحة إلى تراجع مستوى أداء الجامعات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة على المستوى العالمي، وذلك طبقاً للإحصاءات التي أصدرتها بعض الهيئات العالمية المعنية بجودة التعليم (صالح، ٢٠٠٥: النجار، ٢٠٠٢). ولعل ذلك ما دعى عديد من الجامعات العربية إلى مراجعة أدائها وكافة ظروفها أملاً وسعياً نحو التطوير وتحقيق مستويات أفضل من جودة الخدمة التعليمية. من هنا جاءت مبادرات عديد من الجامعات العربية بإنشاء وحدات للجودة والاعتماد الأكاديمي للاهتمام بتجويد الخدمة التعليمية. وإذا كان العنصر البشري يمثل ركيزة محورية لتطبيق الجودة الشاملة في كافة القطاعات، بصفة عامة، والتعليم الجامعي، بصفة خاصة، إلا أن هناك جوانب قصور تحد من الاستفادة من قدرات وطاقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وأحد أبرز جوانب القصور في سياسات إدارة هيئة التدريس ومعاونيهم، عدم وجود نظم فعالة وشاملة لتقييم أدائهم، فعلى سبيل المثال يقتصر التقييم بالنسبة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس على تقييم مدى التزامهم بالفترة المحددة لاجتياز مرحلتي الماجستير والدكتوراه، حيث نصت المادة ١٥٥ من قانون تنظيم الجامعات المصرية على ما يلي «ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً . أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال». ومن ثم فإن أحد المحاور

الأساسية التي تقوم عليها أهمية هذا البحث هو محاولة اقتراح إطار شامل ومتكامل لتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذي يقوم على ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة الجوانب الهامة التي تنطوي عليها هذه الوظيفة، وهي مخاولات غير متاحة ، في حدود علم الباحث، في الدراسات التي ركزت على معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

- تحقيق مزيد من الفهم لطبيعة العلاقات بين مجموعة الاختلافات الشخصية والدوافع الذاتية المؤثرة بشكل أو بآخر على قيم العمل والإنتاجية وجودة الأداء الجامعي.
- ئ. تشكل الدراسة الحالية أهمية كبيرة لاعتبارات منها موقع إجرائها، فهناك ندرة في بحوث دافعية العمل، والشخصية، وتقييم الأداء على معاوني أعضاء هيئة التدريس، وليس هناك في حدود علم الباحث دراسات اهتمت بدراسة هذه العلاقات بالنسبة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس، وحتى الدراسات الأجبية التي تطرقت لتلك العلاقات ركزت على قطاعات محددة أبرزها مندوبي البيع.
- ٥. من شأن ما تكشف عنه هذه الدراسة من نتائج أن يسهم في تنمية فهمنا للخصائص الشخصية المؤثرة في الدافعية والأداء الوظيفي، وهو ما يمكن أن يساهم أيضاً في مساعدة القيادات الجامعية في تحسين برامج الاختيار لمعاوني أعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية وإثارة كل من دافعتيهم للعمل وأدائهم الوظيفي.

#### أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي:

 دراسة العلاقة بين كل من الاختلافات الشخصية (في ظل النموذج خماسي الأبعاد)، والدافعية (في ضوء نموذج ماكليلاند، والذي قسمها إلى دافع الإنجاز، دافع الانتساب، ودافع القوة أو السيطرة)، والأداء الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس.

- ٢- اقتراح مقياس متكامل وشامل يمكن استخدامه لتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة
   التدريس في الجامعات.
- ٦- التعرف على مدى الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه الدافعية في العلاقة بين الشخصية (الاختلافات الشخصية) والأداء الوظيفي.
- عديم أجندة بحثية تقترح مجموعة من المقترحات لبحوث مستقبلية لتحقيق مزيد من الفهم للعلاقات موضوع الدراسة.

## فروض الدراسة:

- الفرض الأول: توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بعض سمات الشخصية ومستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس. وينقسم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية التالية:
- ان الأفراد الذين يسجلون مستوى مرتفع من القبول أو الألفة سيسجلون
   ميولاً ( نزوعاً) أقوى للتعايش.
- إن الأفراد الذين يسجلون مستويات مرتفعة من الانبساطية سيسجلون نزوعاً أقوى للسعى نحو المركز أو القوة.
- آن الأفراد الذين يسجلون مستوى مرتفع من يقظة الضمير سيسجلون نزوعاً أقوى فيما يتعلق بالسعى للإنجاز
- الفرض الثاني: توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس، ومستوى أدائهم الوظيفي . وينقسم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية التالية :
- ١/٢ توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الندافع للإنجاز لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس، ومستوى أدائهم الوظيفي.
- ٢/٢ توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى نـزوع معاوني أعضاء
   هيئة التدريس نحو التعايش، ومستوى أدائهم الوظيفي.

الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفي، بالتطييق على معاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف... د. علاء الدين عبد الغني محمود

٣/٢ توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى نزوع معاوني أعضاء هيئة التدريس للقوة (السيطرة)، ومستوى أدائهم الوظيفي.

الفرض الثالث، توجد علاقة معنوية بين بعض السمات الشخصية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس ومستوى أدائهم الوظيفي. وينقسم هذا الفرض إلى مجموعة الفروض الفرعية التالية:

١/٣ توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مستوى العصابية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس وأدائهم الوظيفي.

٢/٣ توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الضمير الحي
 (الإخلاص) لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس، وأدائهم الوظيفي.

7/۳ توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الانفتاح على الخبرة لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس، وأدائهم الوظيفي.

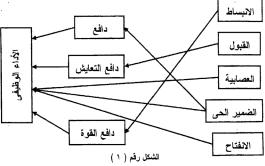

متغيرات الدراسة والعلاقات المقترحة بينها

### منهج البحث:

يعرض هذا الجزء الطريقة التي اتبعها الباحث لتحقيق الأهداف واختبار الفروض الخاصة بالبحث.

## أولاً: المقاييس

تم تجميع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف البحث عن طريقة قائمة إستقصاء قام الباحث بتصميمها لهذا الفرض. وقد صنفت البيانات اللازمة في ثلاث مجموعات: تتعلق المجموعة الأولى بالاختلافات الشخصية في ضوء النموذج خماسي الأبعاد، وتنضمن المجموعة الثانية الأنواع الثلاثة للدوافع والتي ركزت عليها الدراسة الحالية، وهي دافع الإنجاز، دافع التعايش، ودافع القوة أو السيطرة (نموذج ماكليلاند)، وتستهدف المجموعة الثالثة قياس مستوى الأداء الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس. هذا وقد تم عصل نموذجان من قائمة الاستقصاء، هيئة التدريس، أما النموذج الثاني فهو يشتمل على قياس الأداء الوظيفي لهم، وقد متوزيعه على رؤساء الأقسام أو الأساتذة ذوي الخبرة اليتولوا تقييم الأداء لمفردات العينة، وفيما يلى المقاييس الآداء عليها الأداء المفردات

ا- الاختلاقات الشخصية : قام الباحث بقياس الاختلاقات الشخصية من خلال أثنتا وخمسين عبارة وذلك اعتماداً على النموذج خماسي الأبعاد للشخصية ، والذي يتكون من خمسة أبعاد أساسية تشتمل على : الانبساطية (الببارات من ١٠ ١ - ٢١) ، النهمير الحي (العبارات من ٢٠ ١ - ٢٢) ، النهمير الحي (العبارات من ٢٠ ٢ - ٣٢) ، الانفتاح على الخبرات أو التغيير (العبارات من ٢٠ ٤ - ١٤) ، والقبول أو الألفة (العبارات من ٢٠ ٢ - ٥٠) . وقد تم استخدام مقياس ليكرت ذي الخمس درجات والذي يتراوح بين «موافق تماماً» وحتى «غير موافق على الإطلاق» . وقت صياغة تلك العبارات في ضوء الأدبيات المتاحة في هذا المجال و.g., Smith , 2003 ; George & Jones

الباحث بعرض المقياس على بعض المقياس معامل ثبات ألفا قدره ٧٣.. كما قام الباحث بعرض المقياس على بعض المحكمين في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية المتخصصين في مجالات علم النفس والسلوك التنظيمي ، وقد بلغت النسبة المتوية لاتفاق المحكمين (٧٨) ، وهي نسبة يمكن قبولها والاعتماد عليها ، وهو ما يقدم دعماً لصدق المقياس . وقد أسفرت عملية عرض المقياس على مجموعة المحكمين عن إجراء بعض التعديلات على صياغة عدد من العبارات حتى تصبح أكثر وضوحاً للمستقصي منهم .

٢- حاجات الإنجاز، والتعايش (الانتساب)، والسيطرة: تم الاعتماد على المقياس الذي طوره ( 1979 ) Steers & Braunstein ( 1979 ) عبارة واعتماداً على مقياس ليكرت ذي الخمس درجات والذي يتراوح بين «موافق تماماً» وحتى «غير موافق على الإطلاق»، وقد انقسم المقياس إلى ثلاثة أجزاء فرعية، الأول منها توجه لقياس الحاجة للإنجاز، وقد تكون من خمس عبارات أخذت الترقيم من ٥-١١ أما الثاني فقد توجه لقياس الحاجة للانتساب، وقد تكون أيضاً من خمس عبارات أخذت الترقيم من ٥-١١ أما الجزء الثالث والأخير فقد توجه لقياس الحاجة للديمارة أو القوة، وقد تكون من خمس عبارات أخذت الترقيم من ٥-١١).

٧- الأداء الوظيفي: اتساقاً مع طريقة تقييم المشرفين Supervisors' ratings طُلب من رؤساء الأقسام العلمية أو أحد الأساتذة ذوي الخبرة داخل القسم تقييم معاوني أعضاء هيئة التدريس التابعين لأقسامهم وذلك اعتماداً على أربعة عشر عنصراً تعكس في مجملها رؤية متكاملة للاداء الوظيفي لهم، وهي الالتزام بجواعيد التطبيقات، التجاوب الإنساني مع الزملاء والطلاب، الحرص على تطوير المهارات العلمية، الحرص على المظهر والسلوك الاستعداد لتقبل النقد والنصيحة، القدرة على ضبط وإدارة التطبيقات، اللباقة والقدرة على الإقناع، الاتصال المنظم مع أساتذة المواد التي يدرسونها، الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع هؤلاء الأساتذة، المتقدم الدراسات العليا، الالتزام بما يمكلف به من

أعمال الاختبارات، المساهمة في النشاط الطلابي، حضور الندوات والمؤتمرات العلمية، وتقديم المشورة والنصّح للزملاء . هذا وقد استخدم الباحث مقياساً من ثلاث درجات لتقييم كل جانب من الجوانب الأربعة عشر السابق ذكرها والتي اللتملت على: مرتفع، متوسط، ومنخفض. هذا وقد اعتمد الباحث في تحديده لجوانب التقييم على طريقة عوامن النجاح الأكثر أهمية Critical success factors ، حيث قام الباحث بتصميم قائمة أولية تشتمل على ٢٣ جانب للاداء ، واعتماداً على مقياس ليكرت ذي الخمس درجات والذي تراوح بين «شديد الأهمية» وحتى «غير هام على الإطلاق» ، وقد تم توزيع القائمة على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات مختلفة من العاملين في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية لإبداء رأيهم حول مدى أهمية هذه العوامل كمحالات للتقييم، وفي نهاية الأمرتم اختيار الجوانب التي أشار إليها أفراد العينة على أنها شديدة الأهمية، والتي حصلت على التكرارات الأعلى في جانب شدة الأهمية. وقد حقق المقياس معاملًا للثبات (معامل ألفا) قدره ٨٨٠. وقد اعتمد الباحث في تسممه هذا المقيساس على فكسرة النمساذج متعددة الأبعساد (Hogan & Holland, 2003, P. 102) Multidimensional Models وتعتمد هذه الفكرة على أعمال مثل تلك التي قدمها Organ حول سلوك المواطنة التنظيمية والتي تميزبين الأداء الموصف رسمياً وجوانب الأداء الوظيفي الأخرى والتي لا تكون محددة بشكل رسمي ولكنها يمكن أن تقدر من جانب المنظمة، وكذا الرؤية التي قدمها باحثون آخرون أمثال ,Motowidlo et al. (1997) والتي فرقوا فيها بين أداء العمل Task performance ، والأداء المكمل Contextual performance كأبعاد هامة ومسيطرة في الأداء الوظيفي عبر أنواع متعددة من الوظائف (Motowidlo et al., 1997, p.71) . Witt & Ferris, 2003, p.810; Hogan & Holland, 2003, p.102) فأداء العمل هو مجموعة من المهام والواجبات الجوهرية والمجورية لوظيفة معينة، وهي تمثل الأنشطة التي تميزها عن غيرها من الوظائف الأخرى، أما الأداء

المكمل فهو عبارة عن السلوكيات غير الموصفة رسمياً في أي وظيفة ولكنها بدلاً من ذلك تكون ضمنية في كل الوظائف، فسلوكيات الأداء المكمل تدعم البنية الاجتماعية، وبالتالي حرص الباحث على تحقيق نوعاً من التكامل بين نوعى النشاط السابق الإشارة إليهما.

ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في جميع معاوني أعضاه هيئة التدريس العاملين بجميع كليات جامعة بني سويف، والتي بلغت ثماني كليات (التجارة، الحقوق، الطب البيطري، العلوم، الأداب، التربية، السيدلة، والطب البشري)، وقد تم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين أساسيتين، اشتملت الأولى على اختيار خمس كليات كعينة للدراسة من بين الثماني كليات، وهي، التجارة، الحقوق، الطب البيطري، الآداب، والتربية)، وقد تم اختيار تلك الكليات بشكل تحكمي والتي يستطيع الباحث أن يحصل فيها على تعاون في إتمام الدراسة الميدانية، خاصة ما يتعلق بتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس من جانب رؤساء الأقسام أو من الأساتذة الموجودين بالأقسام العلمية، وقد تمت الدراسة على معاوني أعضاء هيئة التدريس بأسلوب الحصر الشامل نظراً لمحدودية عددهم (حيث بلغ إجمالي عددهم ٢٠٠٠ معاون، تفصيلهم كما يلي: ٢٥ في التجارة، ٨ في الحقوق، ٢٠ في الطب البيطري، ٨٨ في الآداب، و٨٨ في التربية). وقد تم الحصول على هذه الأعداد من قسم الكادر الخاص التابع لإدارة شئون العاملين بالجامعة. هذا وقد بلغ عدد القوائم المستلمة والصالحة للمعالجة الإحصائية ٢١٨ قائمة، أي أن نسبة الردود الصحيحة بلقت المستلمة والصالحة للمعالجة الإحصائية منطقة نسبياً.

ثالثاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة

اعتمد الباحث في تحقيق أهداف الدراسة الميدانية على عدد من الأساليب الإحصائية أهمها:

١- نموذج التحليل الهيكلي Structure analysis model، وهو يشل تطويراً لنموذج تحليل المسار، ويعتمد التحليل الهيكلي على تحليل العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من العواصل، بحيث يكون هناك مجموعة عوامل وسيطة تؤثر في عامل أو مجموعة عوامل نهائية. وتتحدد

. '

كفاءة النموذج من خلال مؤشرات أهمها : قيمة كا أ و GFI Goreskog ) AGFI)

٢- معامل الثبات ألفا لتحديد معامل الثبات لمتغيرات الدراسة.

التحليل العاملي باستخدام أسلوب المكونات الأساسية بغرض تحديد الأهمية النسبية لعناصر المتغيرات الأساسية في الدراسة - كما تم استخدام أسلوب المكونات الأساسية والتدوير التعامدي بغرض تصنيف جوانب تقييم الأداء في مجموعات متجانسة .

#### هبكل البحث

تحقيقاً للأهداف المحددة للبحث، فقد تم تقسيمه إلى جزأين أساسيين هما: الجزء الأول: ويمثل الإطار الفكري للبحث، ويشتمل:

أولاً: مصطلحات أساسية في البحث:

١- الاختلافات الشخصية في ظل النموذج خماسي الأبعاد للشخصية.

٢- الدافعية في إطار نموذج ماكليلاند.

ثانياً : العلاقة بين الاختلافات الشخصية والدافعية .

ثالثاً : العلاقة بين الاختلافات الشخصية والأداء الوظيفي.

رابعاً : العلاقة بين الدافعية والأداء الوظيفي.

الجزء الثاني: ويمثل الدراسة الميدانية ، ويشتمل على:

أولاً : اختبار مدى صحة فروض الدراسة.

ثانياً : نتائج البحث وتوصياته ومجالات لبحوث مستقبلية.

### الجزء الأول: الإطار الفكري للبحث

يركز هذا الجزء على استعراض المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذه الدراسة (الاختلافات الشخصية في ظل النموذج خماسي الأبعاد، والدافعية في إطار غوذج ماكليلاند)، ثم مراجعة التراث الفكري الخاص بالمتغيرات الأساسية التي يشتمل عليها نموذج الدراسة الحالية، وكذا طبيعة العلاقات المقترحة بينها في ضوء الدراسات السابقة أو المنطق النظري.

أولاً: مصطِّلحات أساسية في البحث

اعتمد البحث على مجموعة من المصطلحات الأساسية، وسوف يركز الباحث هنا على استعراض اثنين من المصطلحات الهامة هما : الاختلاقات الشخصية، والدافعية :

١- ١ الاختلافات الشخصية في ظل النموذج خماسي الأبعاد :

ذكر «ميلي» Meili إن الشخصية هي آخر جزء في علم النفس، وتبعاً لذلك فإنها أعقد جانب فيه، وتكون في احد نواحيها كل علم النفس، وهذا ما حدا بولف مثل: «ستاجنر» Stagner إلى أن يذكر في فاتحة كتاب عن «سيكولوجية الشخصية» أن الشخصية الإنسانية هي غالباً وبالتأكيد أكبر ظاهرة معقدة ذرسها العلم (ورد في: عبد الخالق، ١٩٨٣م، ص ٥).

وتعددت تعريفات علماء النفس للشخصية تعدداً كبيراً يعكس تعقد دراستها، ويمكن تصنيف تعريفات الشخصية إلى ثلاث مجموعات: تركز المجموعة الأولى على الشخصية باعتبارها منبها أو مثيراً، فتهتم بالمظهر الخارجي للشخض وقدرته على التأثير في الآخرين، بينما تهدف المجموعة الثانية من التعريفات إلى تجنب المشكلات وجوانب النقد التي لحقت تعريف الشخصية كمثير، فتعرفها بأنها استجابات الفرد للمنبهات المختلفة التي تؤثر فيه، أما المجموعة الثالثة فتنظر إلى الشخصية كمتغير وسيط بين المنبه والاستجابة (عبد الخالق، ١٩٨٥، ص٧). وبصفة عامة تشير الشخصية إلى مجموعة من السمات النفسية المستقرة نسبياً والتي تؤثر على أسلوب تفاعل الفرد مع بيئته ، فشخصية الفرد تلخص النمط أو الأسلوب الشخصي في التعامل مع العالم، كما أنها تعكس أسلوبه في الاستجابة للأفراد، المواقف، والمشاكل & Saks, 2005, p.38; George (e.g., Johns & Saks, 2002, p.43)

وإذا كانت الطبيعة الإنسانية تتسم بالتفرد Unique والتعقد ، فإنه قد تم تعديد مئات الصفات التي يمكن استخدامها لكي تعكس هذا التفرد . وبرور السنوات أكتشف علماء النفس أن هناك خمسة أبعاد أساسية يمكن استخدامها لوصف الشخصية ، وتعرف هذه السمات الخمس الكبرى «Big Five» بالنموذج خماسي الأبعاد للشخصية Five – Factor model personality ، وتتسم هذه الأبعاد بأنها مستقلة نسبياً ، كما يستخدمها الأفراد في مختلف الثقافات لوصف الشخصية Johns & Saks, 2005, p.40)

وإذا كان الباحثون قد حددوا العديد من السمات الشخصية، إلا أن أكثر علماء النفس يتفقون على أن السمات الأساسية التي تشكل شخصية الفرد يمكن تنظيمها في تدرج هرمي A hierarchy . ويقوم النموذج ذات الأبعاد الخمس الكبرى بتحديد خمس سمات عامة في قمة تدرج السمات، وهي الانبساطية، العبول، الفمير الحي، والانفتاح على الخبرات، وكل سمة من هذه السمات الخمس الكبرى تتكون من سمات محددة ومتنوعة , 2006, p.139)

إن السمات الخمس الكبرى والسمات الفرعية والتي تأخذ الشكل الهرمي يكن تطبيقه عالمياً، حيث يكن استخدامهم لوصف شخصيات الأفراد بصرف النظر عن أعمارهم، جنسياتهم، نوعهم، دينهم، أو الخلفية الاقتصادية والاجتماعية، أو البلد الذي ينشئون فيها (e.g., George & Jones, 2002, p.47; Smillie et البلد الذي ينشئون فيها al., 2006, p.139; Shaffer et al., 2006, p.112; Judge et al., 2007, p.87; Witt & Ferris, 2003, p.809; Thoresen et al., 2004, p.87; Barrick & Mount, 1991, p.3)

وقد ركزت البحوث المعاصرة على النموذج خماستي الأبعاد ، وأظهرت نتائجها أن بعض هذه السمات يساعد في تفسير العديد من الجوانب المرتبطة بسبلوك واتجاهات العاملين ، والتي من أبرزها الرضا الوظيفي ، الضفوط ، والأداء الوظيفي (Shaffer et al., 2006, p.111) . ويعتبر التحليل الذي قام به كل من Tupes & Christal (1961) التهييم السمات هو الأساس المعاصر للأبعاد الخمس الكبرى وإمكانية تعميمها الكبرى، كما قدمت بحوثاً عدة دعماً لقوة الأبعاد الخمس الكبرى وإمكانية تعميمها عبر اللغات والثقافات المختلفة (ورد في : Jones, 2002, p.47; التالي لأهم عبر اللغات والثقافات المختلفة (ورد في المحرض الباحث في الجزء التالي لأهم الملامح المرتبطة بتلك السمات الخمس الكبرى.

#### أ- الانبساطية Extraversion:

الانبساطية أو الإحساس الإيجابي Positive affectivity يتم المحيط ا

ومن ثم فإن بُعد الانبساطية يشير إلى مجموعة من المظاهر السلوكية التي

تتراوح بين الميول الاجتماعية والاندفاع والمزح والتفاؤل والتهوينية، وبين الخجل الاجتماعي والتروي وعدم الاندفاع والاعترال والتشاؤم والجدية (عبد الخالق، الاجتماعي والتروي، ٢٠٠٢، ص ١٦). والمنطوي كما يرى «يونج» إنسان مشغول بعالمه الداخلي من خيال ونشاط بدني، وهو غير قادر نسبياً على المشاركة الاجتماعية، ويتجه الليبدوا (أو الطاقة النفسية) عنده إلى الداخل نحو عالمه الشخصي، على عكس المنسط الذي يتجه الليبدوا عنده إلى البيئة الخارجية ويهتم بالملاقات الاجتماعية (ورد في: عبد الله، ١٩٩٠م، ص ٥).

## ب- العصابية Neuroticism:

توجد تعريفات متعددة للمصابية لعل أبرزها «العصابية أو عدم الاتزان الانفعالي حالة تتصف بتغييرات سريعة غير محددة، ومن ثم يُظهر الفرد استجابة غير مناسبة تجاه مجموعة المنبهات التي تُشيره من الخارج» (ورد في: عبد الله، ١٩٩٠، ص ٩٧).

على عكس الانبساطية، فإن العصابية أو الإحساس السلبي Affectivity معايشة جالات وجدانية سلبية، ومشاعر الضغط، إضافة إلى رؤية أنفسهم والعالم المحيط بهم من خلال نظرة سلبية الضغط، إضافة إلى رؤية أنفسهم والعالم المحيط بهم من خلال نظرة سلبية وكونون أكثر احتمالاً لمايشة مشاعر سلبية وضغوط خلال المواقف المختلفة مقارنة يكونون أكثر احتمالاً لمايشة مشاعر سلبية وضغوط خلال المواقف المختلفة مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بمستوى أقل من العصابية، كما أنهم أكثر احتمالاً لمعايشة المزاج السلبي في العمل، والتوجه السلبي نحو مواقف العمل , (2002, p.49).

وبالتالي فإن هذا البُعد يشير إلى المدى الذي يملك خلاله الفرد سيطرة انفعالية مناسبة. فالأفراد ذوى التوازن الانفعالي (منخفضي العصابية) يتسمون بالثقة بالنفس واحترام للذات مرتفع، أما الأفراد ذوى المستوى المنخفض من التوازن الانفعالي (مرتفعو العصابية) فإنهم يميلون إلى عدم الثقة بالنفس والاكتشاب

الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفي، بالتطبيق على معاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف..

(Johns & Saks, 2006, p.40; Judge et al., 2002, p.768; Barrick & . Mount, 1991, p.4; Witt & Ferris, 2003, p.809)

العصابية / الاتزان الانفعالي بُعد ثنائي القطب في شكل متصل يجمع بين مظاهر حسن التوافق والنضج أو الثبات الانفعالي كطرف، وبين اختلال هذا التوافق وعدم الثبات الانفعالي كطرف مقابل (عبد الخالق، ١٩٨٥، ص ١٢). ففي الطرف الأول (العصابية) نجد شخصاً عصبياً، غير متزن انفعالياً، غير متوافق اجتماعياً مع البيئة المحيطة، وفي الطرف الثاني (التوازن الانفعالي) نجد طرازاً من الأفراد متزنون انفعالياً، ناجحون، متوافقون اجتماعياً، ولا يعانون من صراعات بينهم وبين انفعالياً، ناجحون، متوافقون اجتماعياً، ولا يعانون من صراعات بينهم وبين النبئة المحيطة بهم (عبد الخالق، ١٩٨٥، ١٩٧٥).

جـ- الضمير الحي (الإخلاص) Conscientiousness:

يستير بُعد الضمير الحي إلى المدى الذي يتمتع خلاله الفرد بالتأني، الوسوسة، والإصرار. ويتسم الفرد ذو المستوى المرتفع من الضمير بأنه منظم. ويتك الكثير من الانضباط الذاتي Self - discipline ، وعلى العكس من دُك، فإن الفرد ذو المستوى المنخفض من الضمير الحي يتسم بافتقاد التوجه ، والانضباط الذاتي , George & Jones 2002, p.50; Shaffer et al., 2006, p.113; Udge et al., 2002, p.768; Thoresen et al., 2004, p.837; Smillie et al., 2006, p.139)

وقد حظى بُعد الضمير الحي باهتمام كبير من قبل الباحثين المهتمين بالنموذج خماسي الأبعاد ، حيث أشار هؤلاء الباحثون . من خلال دراسات عديدة . إلى أهمية هذا البعد كأحد أهم المنبئات الأساسية ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، بعديد من النتائج التنظيمية بصفة عامة ، والأداء الوظيفي بصفة خاصة . على سبيل المثال أشار كل من (Johns & Saks, 2005, p.50; Witt & Ferris, 2003, المثال أشار كل من ،P.600, والضمير الحي هو شخص يُعتمد عليه ، (Pependable والمنصر الحي هو شخص يُعتمد عليه Achievement oriented ، بينما الشخص موثوق فيه Achievement oriented ، موثوق فيه الدحوث دعماً ، ولا يُعتمد عليه Carcless ، كسول الدوي يسجل درجات منخفضة من هذه السمة هو شخص مهمل Carcless ، كسول ولد قدمت البحوث دعماً

متسقاً للضمير الحي كواحد من المجددات المرتبطة بالشخصية عبر وظائف ومواقف مختلفة (Thoresen et al., 2004, p.837).

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا البعد ، إلا أن هناك عدم اتفاق كامل بين الباحثين حول المعني الدقيق لهذا البعد ، فالبعض عُرف في إطار المسئولية أو الاعتمادية Persister , or Dependability ، بينما نظر إليه البعض الآخر على أنه الجوانسب التطوعية Volitional aspects ، مشل الجعمل المشاق Hardworking ، الإصوار Persistent ، والتوجه بالإنجاز & Mount, 1991, p.18) التائج Mount, 1991, p.18 نهذه المشكلة تحد من إمكانية تعميم النتائج التطبيقية المتعلقة بهذا البعد، وتزيد من الحاجة لوضع إطار تفصيلي متفق عليه لأبعاد هذا البُعد وعناصره الفرعية بين الباحثين المهتمين بالنموذج خماسي الأبعاد للشخصة.

على سبيل المثال تام كل من (Roberts et al., 2005) بدراسة هدفت إلى تحديد هيكل سمة الضمير الحي باستخدام مقاييس تم تحديدها من سبعة من المقاييس الرئيسية للشخصية، حيث تم تحديد ٢٦ مقياس يرتبط فكرياً بيقظة الضمير. وقد أظهر تحليل هذه المقاييس هيكلاً هيراركياً (متدرجاً) من ستة عناصر هي: الجدية Responsibility، النظام Order، الرقابة الذاتية Order، الاحسولية Virtue المساولية Responsibility، وقد أظهرت العواصل الستة وشوق متجمع. Traditionalism متاز، غير أن ثلاثة عناصر من الستة هي التي أظهرت وثوقاً متمايزاً جيداً (كالمثولية الذاتية). أما المناصر الثلاثة الأخرى (المسئولية، الاحترام الشديد للتقاليد) فإنها بدت كاطر تقع بالتساوي بين يقظة الضمير، وباقي العناصر الأخرى في النموذج خماسي الأبعاد.

الألفة هي السمة التي توضح الفرق بين الأفراد الذين ينسجمون بشكل

جيد مع الأفراد الآخرين وأولئك الذين لا ينسجمون . فالجدارة بالحب ، القدرة على رعاية الآخرين ، والرقة ، هي سمات تميز الأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الأفراد الذين يتمتعون بمستوى منخفض من القبول فإنهم يتسمون بالعدائية . Mistrustful ، عسدم التوافسق ، Uncooperative ، عسدم التوافرو. (e.g., Rude ، والغلظة Uncooperative ، والغلظة George & Jones, 2002, p.50; Barrick & Mount, 1991, p.18; Judge

وتجدر الإشارة إلى أن المقياس المنخفض من الألفة ربما يكون مفيداً في بعض الوظائف التي تتطلب شخصاً يتصف بالشدة إلى حد ما مشل محصل الفواتير Bill الوظائف التي تتطلب شخصاً يتصف بالشدة إلى حد ما مشل محصل الفواتير Collector ، وضباط الصف المعلمين Drill sergeant ، وضباط الصف المعلمين بالقبول أو الألفة هم أفراد يسبهل توافقهم وانسجامهم مع الآخرين بصفة (c.g., George & Jones, 2002, p.50; Barrick & Mount, 1991, وبالتالي فإن القبول يمكن أن يمثل أصل An منافق في الوظائف التي تنطوي على تطوير علاقات جيدة مع أفراد آخرين مشل مندوبي البيع، مقدمي الحدمة للعملاء، المعالجين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعين ، George & Jones, 2002, p.50)

#### هـ- الانفتاح على الخبرة: Openness to experience

السمة الأخيرة من السمات الخمس الكبرى للشخصية هي الانفتاح على مجموعة الخبرة، والتي تحدد المدى الذي يتسم الفرد خلاله بأنه مبدع ومنفتح على مجموعة متنوعة وواسعة من المثيرات، وله اهتمامات واسعة، وعلى استعداد لتحمل المخاطرة، وذلك في مقابل الفرد محدود الأفق Narrow- minded ، والحذر George & Jones, 2002, p.51) Cautious ).

ويتمتع الأفراد ذوو الانفتاح على الخبرة بميزة في الوظائف التي تتسم بالتغيير المستمر، والتي تتطلب التجديد Innovation ، وكذا التي تشتمل على قدر كبير من المخاطرة (George & Gareth, 2002, p.51).

# مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون

ويوضح كل من الشكل رقم ( ٢ ) ، والجدول رقم ( ١ ) التدرج الهرمي للسمات الخمس الكبري للشخصية ، والأبعاد الفرعية لكل منها .

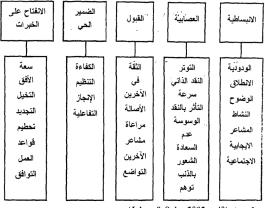

المصدر: (Johns & Saks, 2005, p.40)

شكل رقم ( ٢ ) الهيكل الهرمي لسمات الشخصية الخمس الكبرى

جدول رقم ( ۱ ) السمات الخمس الكبرى للشخصية

| خصائص الفرد الذي يسجل        |                                                    | خصائص الشخص         |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| مستوى مرتفع                  | أبعاد القياس                                       | الذي يسجل مستوى     |
|                              |                                                    | منخفض               |
| قلق ، عميني ، عاطفي ،        | العصابية ( Neuroticism ( N                         | هادئ، متريث،        |
| مفتقد الشعور بالأمان ،       | يقيس التوافيق مقابسل عدم التوازن                   | مسترخي، عقلاني،     |
| موسوس ، شاعر بالنقص أو `     | الانفعالي ، وهــو يحــدد ميــلِ الأفــراد          | شــجاع، راض عــن    |
| عدم الجدارة                  | لمعايشة المشاكل النفسية ، والأفكار غير             | النفس               |
|                              | الواقعية والإلحاح المفرط                           |                     |
| ذو نزعة اجتماعية ، نشيط ،    | الانبساطية ( Extraversion ( E                      | مــتحفظ، متـــزن،   |
| كسثير الكسلام، مهسدار،       | تقيس مقدار وقوة التفاعل الشخصي،                    | منعزل، قليل الكلام، |
| متفائل، حنون، محب اللهو      | مستوى النساط، الحاجة للتحفيسز،                     | موجه بالعمل         |
| والتسلية، موجه بالعلاقات إ   | والقدرة على الابتهاج أو السعادة                    |                     |
| الشخصية                      |                                                    |                     |
| فضولي، متسع الاهتمامات، أ    | الانفتاح ( Openness ( O                            | تقليدي ، ضيق        |
| خلاق، قادر على التخيل.       | يقيس البحث الاستباقي عن و إدراك                    | الأفق، مفتقر للقدرة |
| غير تقليدي، يتسم بالأصالة    | قيمة الخبرات ، والقدرة على مواجهة                  | على تحليل المواقف   |
|                              | واستكمشاف الظروف والمواقف غير                      |                     |
|                              | المألوفة                                           |                     |
| اللين، اللطف، الثقة          | القبول (الألفة) ( Agreeableness ( A                | تهكمي، فظ،          |
| بــالآخرين، مــساعدة         | تقيس جُودة التوجهات الشخصية للفرد                  | أ شـــكاڭ ، غـــير  |
| الآخرين، متسامح، ومباشر أ    | على متدرج من الحنان والرحمة ، وحتى ا               | متعاون،انتقامي،     |
| ( واضح )                     | الخصومة أو العداء في النوايا والأفكار ،            | سريع الغضب ، منأور  |
| ,                            | والمشاعر والتصرفات                                 |                     |
| منظم، يُعتمد عليه، قادر      | الضمير الحسي (الإخسلاس)<br>Conscientiousness ( C ) | بلا هدف، لا يعتمد   |
| على العمل الشاق ، منضبط      | Conscientiousness (C)                              | عليم، كمسول،        |
| ذاتياً ، الدقة في المواعيد ، | يقيس مستوى الفرد في التنظيم ،                      | مهمل، مستفرق في     |
| شكاك، مرتب، طموح،            | الإصرار أو التصميم ، والدافعية في                  | إشباع ملذاته ،غيرً  |
| مثابر مثابر                  | السلوك الموجه نحو الهدف                            | حاسم                |

المصدر : من إعداد الباحث في ضوء التراث الفكري المتاح في النموذج خماسي الأبعاد للشخصية

#### ۲- الدافعية Motivation

على خلاف الشخصية ، فإنه لا يوجد إطار مقبول لقياس أبعاد الدافعية على خلاف الشخصية ، فإنه لا يوجد إطار مقبول لقياس أبعاد الدافعية كرة رئيسية واحدة برزت باستمرار عند مناقشة النماذج الخاصة بالدافعية والتي تركز على أهمية العمليات الإدراكية (Barrick et al., 2002, p.43) Cognitive process على أهمية الإذراك من خلال تعريف (1997) Mitchell (1997) للدافعية بأنها تلك العمليات النفسية التي تشمل على الاستثارة Arousal ، التوجه Direction ، والمشابرة والمشابرة Persistence ، والمشابرة (Barrick et-al., 2002, p.44).

ومن ثم فإن عناصر الدافعية يمكن قياسها أولاً من خلال تحديد الأهداف الأساسية التي تنظم السلوك الشخصي، ثم تحديد درجة الاستثارة، القوة، والمثابرة المرتبطة بهذه الأهداف. وفي ضوء المضاهيم المتاحة في علم الانثروبولوجيا، وعلم النفس الاجتماعي، ونظرية التحليل الاجتماعي، فإنه يمكن القول بأن الأفراد يسعون إلى التعسايش Communion، والقسوة أو السسيطرة Power، والإنجساز (Barrick et al., 2002, p.44) Accomplishment).

وهناك مجموعة من الجوانب المرتبطة بهذه الرؤية من أهمها: (أ) تنبع هذه الرؤية بالدرجة الأولي من النموذج الذي قدمه «دافيد ماكليلانند» McClelland ، حيث كشف عن وجود ثلاث تسمات تتوافر في كل الأفراد ولكن بدرجات متفاوتة ، وهي الحاجة للإنجاز ، الحاجة للانتماء ، والحاجة للقوت Goorge بدرجات متفاوتة ، وهي الحاجة للإنجاز ، الحاجة للانتماء ، والحاجة للقوت Jones, 2002, p.56) ويرى ماكليلاند أن الأهمية الذاتية لكل حاجة من الحاجات الثلاث تتباين من فود لآخر اعتماداً على خلفية الفرد الثقافية، كما يرى الحابات الثلاث تتباين من فود لآخر اعتماداً على خلفية الفرد الثقافية، كما يرى أيضاً - أن المركب الدافعي Motivational complex يشكل عنصراً هاماً في التغير الاجتماعي وتطور المجتمعات (Leonard et al., 1995, p.2)، (ب) إذا كان السعي للتعايش والسعي للموكز أو القوة يعكسان أهدافاً واسعة ترتبط بالتفاعلات

الاجتماعية بصفة عامة، فإن السعي للانجاز يرتبط بصفة خاصة بدافعية الفرد في العمل، (ج) إن السعي للتعايش والسعي للمركز والسعي للانجاز تمثل أهدافاً على نفس المستوى من الاتساع المشاب الأبعاد النموذج خماسي الأبعاد للشخصية (Judge et al., 2002, p.767).

وسوف يستعرض الباحث في الجزء التالي بشي، من التفصيل الحاجات الثلاث الأساسية التي تشكل في مجملها مستوى دافعية الفرد، وتؤثر على اتجاهاته نحو العمل وبيئته، وتحدد العديد من الجوانب المرتبطة بالأداء الوظيفي، وهي حاجات الإنجاز، التعايش، والقوة.

#### أ- الحاجة للإنجاز: ( Achievement Need (n ACH

يمثل الدافع للإنجاز أحد الجوانب الهامة في نظام الدوافع الإنسانية ، وهو يرتبط بنظرية دافيد ماكليلاند وجون أتكنسون وآخرين ، إلا أنه من الثابت أن هنري موراي (١٩٣٨) يُعد أول من قدم هذا المفهوم في دراسة ديناميكيات الشخصية (كردي، ٢٠٠٢، ص١٠) ، حيث أنه ليس هناك سلوك بدون دوافع، وهي حقيقة تتفق فيها نظريات علم النفس رغم تباينها وتعددها (كردي، ٢٠٠٢، م ١١٤).

وعلى الرغم من وجود تعريفات متعددة لدافعية الإنجاز، إلا أنه يكننا القول بأن دافعية الإنجاز كما عرفها «قشقوش ومنصور» تشير إلى أنه تكوين فرضي وهو تعبير عن حالة يعيشها الكاثن الحي تعمل علي استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيه نحو هدف معين، ويمكن أن يستدل على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجهة نحو الهدف، وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق الهدف، وضوع الدافع (ورد في كردي، ١٩٠٢).

ويتضح من التعريف السابق ما يلي:

- إن دافع الإنجاز يتمثل في حرص الفرد على القيام بأشياء على نحو جيد وسريع بقدر الإمكان من خلال مظاهر تكثيف المساعي ومواصلة الجهد لتحقيق الهدف والتصميم على الفوز والحرص على التفوق بأداء الأعمال المطلوبة على نحو متقن. -

- على الرغم من تعدد تعريفات دافعية الإنجاز، إلا أن الباحثين يتفقون على أنها منبع للطاقة الداخلية التي توجه سلوك الفرد، وهذا السلوك يتسم بالاستمرارية والنشاط والمثابرة من أجل تحقيق هدف معين (بدوي، ٢٠٠٢ من ١٤).

- إن الدافع للانجاز ينمي في الفرد السعي نحو الإتقان والتعيز، كما ينمي فيه مجموعات من القدرات منها القدرة على تحمل المسئولية، القدرة على تحديد الأهداف والتخطيط لها، بالإضافة إلى القدرة على استكشاف البيئة، وتعديل المسار في ضوء النتائج، والتنافس مع الذات ومع الآخرين (ورد في كردي، 11.7 ، ص ١٦١).
- إن الحاجة للإنجاز من الحاجات الهامة والمميزة للافواد أصحاب الطموح والأداء
   الفعال، ويعتبر بعض الباحثين أن هذه الحاجة شبه فطرية لدى الإنسان السوي،
   وهي قابلة للنمو والاندثار والتراجع نتيجة لتفاعل الفرد مع مختلف متغيرات
   بيئة (ورد في: الفضلي، ٢٠٠٠، ص ١٥٦).

ولدافعية الإنجاز أهميتها البالغة، إذ يبشير ماكليلاند إلى دورها في رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجيته في مختلف المجالات، وإلى أن النمو الاقتصادي لأي مجتمع يُعد محصلة لدافع الإنجاز (ورد في عبد الحميد ، ٢٠٠٢ ، ص ١)، ولذا تعول الدوا لمتقدمة كثيراً على دافعية أبنائها للانجاز نظراً لدور هذه النوعية من الدافعية في رفع إنتاجية الأفراد في مختلف المجالات، لذا تصدق مقولة أن النمو الاقتصادي لأي مجتمع هو محصلة لقوى أهمها الدافع إلى الإنجاز (عبد الحمي، ٢٠٠٢، ص١). وإذا كانت الدول المتقدمة قد اهتمت ، وما تزال ، ببحث وتنمية دافع الإنجاز لدي أبنائها، فإن الدول النامية تبدو أكثر احتياجاً لمثل هذا الاهتمام.

لهذا لم يكن مستغرباً أن يحظى الدافع للانجاز باهتمام كبير من جانب الباحثين، خاصة في الدراسات العربية، حيث يلاحظ المتتبع وجود دراسات عديدة اهتمت به وركزت عليه، وعلى علاقته بمتغيرات أخرى مؤثرة على الأداء التنظيمي بصفة عامة، والتي من أبرزها، الشخصية (بدوي، ٢٠٠٢)، المستولية الآجتماعية

الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى، بالتطبيق على معاونى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف..

(كردي، ٢٠٠٣)، توكيد الذات وبعض المتغيرات الديموجرافية (عبد الحميد، ٢٠٠٢).

ب- الحاجة للانتساب أو التعايش: Affiliation Need (n AFF)

يكن تعريف الحاجة للانتساب وسط محيط العمل بأنها مفهوم يعني رغبة وحرص الفرد على بناء حد أدني من العلاقات الشخصية والمهنية الايجابية من مجموعة مختارة من مجموعات العمل والحفاظ عليها (ورد في: ,Rohs et al., ويكن النظر إلى حاجة الانتساب على أنها حاجة طبيعية أصيلة في الإنسان، إذ أنها ترتبط بطبيعة التكوين الاجتماعي الذي خلق الله الإنسان عليه. فالإنسان، في أغلب الأحوال، دائم السعي للانخراط وسط آخرين والانسجام والتالف معهم.

تظهر الحاجة للانتساب من خلال مجموعة من السلوكيات المرتبطة بسعي الأفراد لبناء والحفاظ على علاقات ودودية مع الأخرين ، والاستمتاع بالأنشطة والمشاركات التي تجمع الأسرة والأصدقاء . فهي تعكس سلوكيات نحو آخرين والتي تتسم بالتعاونية Coperative ، الدعم Supportive ، والودودية (Friendly ، والتي تُثمن الانتماء والانسجام داخل مجموعة (Rohs et al., 2000, p.25) .

إن الأفراد ذوو الحاجة المرتفعة للانتماء غالباً ما يميلون للتفكير حول جودة علاقاتهم الشخصية، كما أنهم يكونون شديدي التعلق بالخبرات الإيجابية، شديدي القلق نحو أي ضعف أو قصور أو فتور يصيب تلك العلاقات , (P.17 فهم يحتاجون إلى علاقات متجانسة مع الأخرين، ومشاعر القبول منهم، كما أنهم كيلون إلى تبني قيم جماعات العمل التي ينتمون إليها، ويفضلون الأعمال التي توفر لهم تفاعلات شخصية كبيرة، لذا فهم يؤدون بشكل جيد في مجالات خدمة العملاء والتفاعل معهم , (Rohs et al., 2000, p.205; Leonard et al.)

وبصورة عامة أكدت نتاثج مجموعة من الدراسات على أهمية حاجة الانتساب أو الانتماء ، وقمد انسجمت تلمك النتائج مع نظرية الارتباط Attachment Theory ، والتي سبق وأن أكدت على أهمية وحرص وسعي الإنسان لتشكيل علاقات مستقرة ودائمة مع الآخرين (ورد في الفضلي، ٢٠٠٠ ، ص١٦٧)

ويرى (Rohs et al., 2000, p.26) أن القدر المتوسط من دافعية الانتساب غالباً ما يرتبط مع الإدارة الفعالة . فإلجاجة المرتفعة للانتساب غالباً ما تقدد على عديد من النتائج السلبية المرتبطة بتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ، فضلاً عن المحاباة والمحسوبية للأصدقاء والمقربين ، إضافة إلى مشاعر القلق والتوتر وعدم المدالة لدى عديد من المرؤوسين . وعلى الجانب الآخر ، فإن القدر المنخفض من حاجة الانتساب يمكن أن يؤدي إلي وجود فجوة إنسانية كبيرة بين الرئيس ومرؤوسيه ، وما يمكن أن يؤدي الى متعددة تؤثر سلباً على الأداء التنظيمي .

ويرى بعض الباحثين أنه طالما أن مجتمعنا الحديث يعاني من ارتفاع حدة ودرجة الضغوط المتنوعة على الفرد ، فإنه من الطبيعي أن تبرز الحاجة للانتساب كعامل هام من العوامل المساعدة على رفع قدرة الفرد على مواجهة مشاكل وتعقيدات الحياة بشقيها المهني والشخصي، خاصة أن السلوك الانتسابي غالباً ما يدفع الفرد للالتحاق أو التفاعل مع آخرين يواجهون ذات المواقف أو الصعوبات ، أو الضغوط (ورد في الفضلي: ٢٠٠٠ ، ص ١٦٨).

ويرى الباحث أن العلاقة الطردية المقترحة سابقاً بين سعي الفرد للانتساب، وظروف وضغوط الحياة ليست حتمية في كل المواقف أو أكثرها. إذ يمكننا التوقع بأن ظروف وضغوط الحياة المعاصرة يمكن أن تؤثر سلبياً على علاقات الانتساب أو التعايش بدلاً من تدعيمها . فهذه الظروف والضغوط يمكن أن تزيد من حدة التنافس بين الأفراد ، وهو الأمر الذي يمكن أن يدفعهم إلى مزيد من الصدامات والخلافات، والاتجاه نحو مناحي سلوكية تتسم بلا أخلاقية ، والأنانية ، وهو ما سيوثر سلبياً على مستوى وجودة التعايش بين الأفراد .

جــ الحاجة للقوة (السيطرة): Power Need ( n. POW ) :

يعتبر «دافيد وينتر» David Winter (١٩٣٩) الباحث الرائد والممهد

لدراسة دافع القوة أو الحاجة للقوة، ويرى وينتر إن سعي الفرد للقوة هو أحد الدوافع والاستعدادات المامة في الفرد، وهو يعرف القوة بأنها قدرة الشخص على إحداث آثار موجهة ومقصودة في سلوك وانفعالات شخص آخر (ورد في: عبد الله، ٢٠٠٠، ص٢٩٤).

وقد ارتبطت الحاجة للسيطرة كمفهوم بسعي الفرد بصورة مستمرة للتأثير على الغير، ورغبته في الحصول على قوة رسمية واجتماعية، إضافة إلى اكتساب درجة واضحة من درجات الوجاهة والتقدير (كردي، ٢٠٠٣، ص١١٧).

ويرى بعض الباحثين أن الحاجة للسيطرة تعتبر من الحاجات الإنسانية ذات التأثير الواضح في الأجواء التنظيمية بالذات، خاصة وأنها حاجة ذات أبعاد إيجابية تنعكس على جوانب عدة في محيط العمل، حيث أن الفرد المتميز أو المدفوع لإشباع الحاجة للسيطرة لديه غالباً ما يكون فردا تنظيمياً منتجاً في وظيفته القيادية بالذات، حيث يتمكن وبسهولة معقولة من خلق الظروف المناسبة، والتأثير الإيجابي اللازم لإقناع ودفع الآخرين للانجاز وخدمة الأهداف (ورد في الفضلي، ٢٠٠٠).

وهناك مجموعة من الاستجابات التي تشير إلى درجة عالية من دافع القوة، من أبرزها ما أشار إليه «لوينتر»، حيث أشار إلى ثلاثة نماذج رئيسية هي (ورد في: عبد الله، ٢٠٠٠، ص ٢٩٤):

- استجابات تتضمن تخيلات عن القوة والأفعال التي تعبر عن القوة.
- استجابات تضم تصورات عن الأفعال والسلوكيات التي تحدث ردود انفعالية
   قوية في الآخرين.
- استجابات تضم حالات وأوضاعاً تظهر اهتماماً حول المكانة والمنزلة للشخص.

إن الأفراد ذوو الحاجة المرتفعة للقوة هم أفراد موجهون بالسيطرة والتأثير Control and Influence Oriented ، وهم يقضون وتتاً أطول للتفكير في كيفية الحصول على القوة والسلطة وممارستهما . كما أنهم يسعون دائماً إلى الفوز وإقناع

الآخرين، والسعادة والحصول على المراكز التي تمكنهم من زيادة تأثيرهم على الأخرين، والسعادة والحصول على المراكز التي تمكنهم من زيادة تأثيرهم على الآخرين (Mathieu, 1990, p.180) وعلى الجاجة المنخفضة للقوة ربحا يفتقدون للحزم Assertiveness، الثقة بالنفس -confidence وتنظيم وتوجيه أنشطة المجموعة بفعالية (Mathieu, 1990, p.180; Rohs et al., 2000, p.26).

وقد أشار «ماكليلاند» إلى أن حاجة الأفراد للقوة يكن أن تأخذ أحد شكلين، إما شخصية، أو مؤسسية Personal or Institutional ومؤسسية أو مؤسسية Personal or Institutional القوة الشخصية ، أو مؤسسية Personal Power ، غالباً ما يكون لديهم سيطرة أقل على النفس، ويارسون القوة باندفاع أو تهور، وما يكن أن يرتبط بذلك من غلظة ومضايقات للأخرين، فسضلاً عسن محاولة تجميع أكبر قسدر ممكس مسن رمسوز القوة الأخريد المناطقة المناطقة المؤسسية Social power ، فهم المعنون في تنظيم جهود آخرين لصالح أهداف المنظمة ، لذا فإن المديرين ذوى يرغبون في تنظيم جهود آخرين لصالح أهداف المنظمة ، لذا فإن المديرين ذوى الخاجات المرتفعة للقوة المؤسسية يميلون إلى أن يكونوا أكثر فعالية مقارنة بأولئك الخاجات المرتفعة للقوة الشخصية (Leonard et al., 1995, p. 3). النفع على الآخرين والمنظمة بدلاً من تحقيق المكاسب والمكانة لأنفسهم فقط بالنفع على الآخرين والمنظمة بدلاً من تحقيق المكاسب والمكانة لأنفسهم فقط وسيلة فاعلة لانجاز المهام.

إن ما سبق يشير إلى أن الحاجة للقوة يمكن أن تكون عملة ذات وجهين. الوجه السلبي والذي يرتكز على التأكيد على وجود طريق واحد لتحقيق الأهداف من خلال السيطرة الكاملة على الآخرين و وهو ما يرتبط عادة بالقوة الشخصية، أما الوجه الأخر (الايجابي) فهو الذي يرتكز على مهارات الإقناع والإثارة بغرض مساعدة الآخرين على الإنجاز، وتحقيق الأهداف والتعلم دون فرض وصاية عليهم.

ونستطيع أن نخلص من الاستعراض السابق لأبرز الحاجات الإنسانية في إطار نظرية ماكليلاند إلى بعض المضامين الإدارية الهامة ، لعل أبرزها أن الأفراد ذوى الاحتياجات المختلفة ينبغي تحفيزهم من خلال أساليب متباينة ، فالأفراد ذوى الحاجة المرتفعة للانجاز ينبغي إعطائهم مهام تنطوي على التحدي، مع أهداف قابلة للتحقق، كما أنه ينبغي إمدادهم بتغذية عكسية مستمرة عن أدائهم . أما العاملين ذوي الحاجة المرتفعة للانتماء فإنهم يستطيعون العمل بشكل أفضل في ظل البيئة التعاونية، وبالتالي يجب العمل على تكليفهم في أعمال تتطلب العمل الجماعي، أما الأوراد الباحثون عن القوة ، فينبغي إعطائهم الفرصة لإدارة آخرين طالما توافرت لديم رؤية إدارية واضحة وفاعلة ، وقدرة كبيرة على تنسيق الجهود لدعم الأهداف التناهيمة.

## تأنياً: العلاقة بين الاختلافات الشخصية والدافعية

يتعرض الباحث في هذا الجزء لطبيعة العلاقة بين الاختلافات الشخصية والدافعية بأنواعها الشلاث، طبقا لنصوذج ماكليلاند، الإنجاز، التعايش أو الانتساب، والقوة أو السيطرة. وسيتم التركيز في البداية على الدراسات السابقة المتاحة في التراث الفكري حول هذه العلاقات، ثم يتم بعد ذلك بناء الإطار الفكري المقترح لها.

يمكن القول بوجود دراسات عدة تطرقت لطبيعة العلاقة بين الاختلافات الشخصية وعناصر الدافعية الثلاث التي يتضمنها نموذج ماكليلاند. فعلى سبيل المثال قام كل من (1991) Cassidy & Lynn (1991) بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير كل من خلفية الأسرة، الانبساطية – العصابية، نوع المدرسة (متوسطة أو ثانوي)، المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومستويات التعليم، على دافعية الإنجاز، ومن بين نتائج الدراسة أن الدرجات العالية في جدية العمل، كأحد أبعاد دافعية الإنجاز، تربط بدرجات العالية في بعد تربط الدرجات العالية في بعد الانبساطية بدرجات عالية في السيطرة (وردت في: بدرجات العالية في السيطرة (وردت في: بدرجات عالية في السيطرة (وردت في: بدروي، ٢٠٠٢، ص ٢١).

كما قام (Berwick (1992) بدراسة هدفت إلى فحص العلاقة بين الضغوط

على الطلاب، وتنظيم العمل، وقوة الشخصية والأنشطة التدريبية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الرضا عن العمل وقوة الشخصية تنبآ بضغوط منخفضة على الطلاب ذوي دافعية الإنجاز العالية (وردت في: بدوي، ٢٠٠٢، ص ٢١).

وفي الدراسة التي قامت بها (بدوي، ٢٠٠٢) لدراسة العلاقة بين الانساطية/ العصابية (كأبعاد للشخصية)، ودافعية الإنجاز ، أوضحت نتائج تحليل المسار في الدراسة ما يلي: (أ) إن العصابية لها تأثير سالب دال كمتغير مستقل على دافعية الإنجاز، (ب) عدم وجود تأثير للدافعية من الانبساطية على دافعية الإنجاز، عيث كانت قيمة (ت) دالة ، (ج) وجود تأثير سالب دال لدافعية الإنجاز على العصابية .

وفي الدراسة التي أجراها «فورنهام وفورد وفراري» والتي أجريت على عينة مكرنة من (٩٢) فرداً من طالبي العمل، وجد أن الانبساطيين أكثر اهتماماً بالعوامل الدافعة Motivators للعمل، من قبيل محتوى العمل، المسئولية، والإنجاز، في حين ركز العصابيون على عوامل الصحة والسلامة Hygienes عند اختيارهم للعمل، ومن هذه العوامل أسلوب الإدارة، الإشراف، وظروف العمل (ورد في عبد الحميد، ٢٠٠٣، ص ٨).

وفي الدراسة التي قام بها كل من ( Franco et al. , 2004 )، لدراسة محددات ونتائج دافعية العامل ، وفي دراسة مقارنة بين بعض مستشفيات جورجيا و الأردن – اتضح أنه على الرغم من اختلاف كل من الأردن وجورجيا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ، إلا أن هناك عديد من أوجه التشابه فيما يتعلق بالمحددات الأساسية : الكفاءة الذاتية، الفخر، انفتاح الإدارة ، وأولويات الوظيفة ، والقيم والتي كان لها تأثير معنوي على نتائج الدافعية في كلا البلدين ، كذلك فإن الاختلافات بين البلدين القت الشوء على أهمية الثقافة المحلية في قضايا الدافعية .

أما الدراسة التي قام بها «دويدار» (١٩٩١) حول الدافعية للإنجاز على عينة مكونة من (٢٣٦) موظفا و(٢٧٢) موظفة من العاملين بمؤسسات مختلفة بمصر بهدف الكشيف عن الفروق بين الجنسين في الدافعية للانجاز وعلاقة الدافعية ببعض المتغيرات النفسية والديموجرافية . ومن نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بين الجنسين في الدافعية للانجاز ، كما ارتبط الدافع للإنجاز سلبا بكل من القلق والاكتئاب والعصابية ، كما ارتبط كذلك بتوكيد الذات لدى الموظفين عنه لدى الموظفات (ورد في : عبد الحميد ، ٢٠٠٢ ، ص ٨).

كما قام «عبد الفتاح» (١٩٩١) بدراسة علاقة الدافعية للانجاز بسمات الشخصية على عينة ضمت (٢٤) معلما و(٤٩) معلمة بالمرحلة التأسيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكشفت النتائج أن الإنتاث أكثر دافعية للانجاز من الذكور، كما ارتبط الدافع للانجاز سلبا بسمات الميل العصابي والسيطرة والانطواء، في حين يرتبط إيجابياً بسمات الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس والمشاركة الاجتماعية (ورد في: عبد الحميد، ٢٠٠٢، ص ٨).

وفي الدراسة التي قام بها كل من ( Barrick et al. , 2002 )، تم تطوير واختبار ثمونج للأداء الوظيفي لاختبار الآثار الوسيطة لتوجهات العمل الدافعية - الإدراكية في العلاقة بين سمات الشخصية والأداء الوظيفي في وظيفة المبيعات على عينة من ١٦٤ من مندوبي المبيعات. وقد أظهر التحليل الهيكلي أن متغيرات الدافعية تمثل أدوات تأثيرية، والتي تؤثر من خلالها سمات الشخصية على الأداء الوظيفي وبصفة عامة فإن الدافعية للسيطرة والإنجاز تتوسط تأثيرات الانبساطية ويقظة الضمير على معدلات أداء المبيعات، وعلى الرغم من أن القبول ارتبط بالدافع للانتساب (التعايش)، إلا أن أياً من القبول أو التعايش لم يرتبط بالنجاح في وظيفة المبيعات.

وباستعراض الدراسات السابقة التي تمت في مجال علاقة الشخصية بالدافعية وأهم المتغيرات التي ركزت عليها ، وأبرز نتائجها ، نستطيع أن نخلص إلى مجموعة من الملاحظات الهامة ، والتي من أبرزها :

- إن أكثر تلك الدراسات قد ركزت على أبعاد محددة للشخصية (العصابية . والضمير الحي) ، وكذا على الدافع للانجاز (كأحد عناصر الدافعية) . ومن ثم فقد

أهملت تلك الدراسات باقي عناصر الشخصية الأخرى (القبول، الضمير الحي، الانفتاح على الخبرة)، ونوعي الدافعية الآخرين، طبقا لنموذج ماكليلاند، (دافع التعايش، ودافع السيطرة أو القوة)، وهو ما يبرز أهمية التركيز على أطر شاملة ومتكاملة لكل من الشخصية والدافعية.

- توجد علاقة واضحة أكدت عليها الدراسات السابقة التي ركزت على كل من العصابية دافعية الإنجاز ، حيث أشارت نتائج الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بينهما . ولعل هذه العلاقة العكسية جاءت متفقة مع المنطق النظري . فالدرجة العالية من العصابية تؤدي إلى درجة منخفضة في دافعية الإنجاز ، حيث أن الشخصية العصابية تتسم بأعراض العصاب مثل المخاوف والقلق والتوتر وعدم التوافق والاستقرار والتشاؤم والحساسية الشديدة إزاء المواقف ، وهذه الخصائص من المتوقع أن تعيق دافع الإنجاز . وفي المقابل من المتوقع أن الدرجة المنخفضة في بعد العصابية تؤدي إلى درجة مرتفعة في دافعية الإنجاز ، حيث أن الدرجة المنخفضة على بعد العصابية تدل على الاتزان الانفعالي للشخصية ، وأن هذه الشخصية تتسم بالتوافق الشخصي وعدم الخوف والقلق ، أي التمتع بالصحة النفسية ، ومن ثم فإن هذه الخصائص تؤدي إلى زيادة دافع الإنجاز .
- تعتبر مجالات الشخصية والدافعية من مجالات الدراسة التي أهتم بها الباحثون في مجالات علم النفس والتربية ، وأن دخول تلك المجالات إلى حيز الاهتمام في الإدارة مازال حديثا نسبباً. ويؤكد على ذلك أن أكثر تلك الدراسات تمت التطالب على الطلاب، خاصة طلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي ، وهو ما يشير إلى قصور تطبيقي نسبي في مجالات إدارة الأعمال فيما يتعلق بهذه العلاقة.
- وجود ندرة في الدراسات التي ركزت على الدافعية كمتفير وسيط في علاقة السمات الشخصية بالأداء الوظيفي، فباستثناء الدراسة التي قدمها كل من ( 2002 ) Barrick et al. 2002 ) بلم يعشر الباحث على دراسة ركزت وبشكل تفصيلي تحليلي على طبيعة هذا الدور الوسيط.

- توجد بعض الملاحظات المرتبطة بمنهجية البحث بالنسبة لبعض تلك الدراسات،
   فعلى سبيل المثال يؤخذ على بعض الدراسات ومثل «فورنهام وآخرون (1999)،
   عبد الفتاح (۱۹۹۱)، صغر حجم عينة الدراسة ، وعدم تحديد الأساس الذي تم
   بناء عليه اختيار العينة.
- من المتوقع أن يحتل دافعي الإنجاز والقوة أهمية نسبية أعلى ، بالنسبة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس ، مقارنة بدافع التعايش . وينبع ذلك من طبيعة عمل واهتمامات معاوني أعضاء هيئة التدريس في هذه المرحلة . فمن المتوقع أن يتمحور أغلب اهتمام معاوني أعضاء هيئة التدريس في هذه المرحلة على تحقيق الطموحات العلمية المتمثلة بداية في إتمام الدراسات العليا ، إضافة إلى أن طبيعة العمل هي في جوهرها ذات طبيعة فردية إلى حد ما ، وهو ما يعطي دافع الإنجاز والقوة أولوية كبرى في هذه المرحلة على حساب دافع التعايش .

ويمكن الربط بين سمات الشخصية ، في إطار النصوذج خماسي الأبعاد (الانبساطية ، العصابية ، القبول ، الضمير الحي ، والانفتاح على التغيير) ، وعناصر هيكل الدافعية ثلاثي الأبعاد الذي قدمه دافيد ماكليلاند (السعي للانجاز ، السعي للتعايش أو الانتساب، السعي للقبوة أو السيطرة) ، والتي تعكس ثلاث من التوجهات الدافعية/ الإدراكية الأساسية والتي يمكن أن يطبقها الفرد في العمل، وذلك في ضوء المنطق الفكري والرؤى البحثية التي قدمها الباحثون المهتمون بهذه العلاقة على النحو التالى:

## ١ - القبول والدافعية:

من المتوقع وجود ارتباط بين الدافع للتعايش والقبول (الألفة) كإحدى السمات البارزة في النموذج خماسي الأبعاد للشخصية، فالأفراد الذين يتمتعون بالقبول هم أفراد - كما سبق القول - محبون للغير Altruistic ، عطوفون Sympathetic ، متلهفون لمساعدة الغير Eager to help others ، وقد وجد (Goldberg, 1992) أن القبول ارتبط مع الميل نحو اللطف والكرم، السماحة (Generosity ، والعدل Fairness ، إضافة إلى ما سبق ، فعن المتوقع أن يكون

الأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من القبول أكثر نزوعاً نحو التعاون بدلاً من التنافس، وأكثر استعداداً للتضحية ببعض مصالحهم من أجل الخفاظ على علاقات جيدة مع الأخرين، ويخاصة أولئك الذين تربطهم بهم روابط وثيقة. فالقبول يمثل سمة جوهرية ذات نزوع للعمل من أجل التعايش مع الآخرين.

وهناك من الأدلة التطبيقية ما يمكن أن يدعم العلاقة بين القبول والسعي للتعايش. ومن بين هذه الأدلة ما وجده كل من ( 1991 ) Costa et al. من أن الاتعايش. ومن بين هذه الأدلة ما وجده كل من ( 1991 ) Self الأفراد الذين يتمتعون بالقبول يتوافقون من خلال التضحية الذاتية -Barrick et al., ، يدلاً من محاولة التفوق على الآخرين (ورد في ، 2002, P. 45).

في ضوء ما سبق يمكن توقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى القبول الذي يتمتع به الفرد و مدى نزوعه للسعي للتعايش مع زملاء العمل. ٢- الانبساطية والدافعية:

انطلاقا من أن الأفراد المنبسطين ، وكما سبق القول ، هم أفراد اجتماعيون ، نشطا ، واضحون ، مفعمون بالطاقة ، وجسورون Adventurous ) . (e.g., Judge Adventurous ) . وجسورون et al. , 2002 , P. 767 ) . وأن الرغبة في التفوق والحصول على المكافآت قد تم تحديدها كدافع أساسي للمنبسطين (Barrick et al., 2002, P. 45 ) . فإنه من المتوقع أن يرتبط النزوع الدافعي للسعي للمركز أو القوة مع الانبساطية ، كأحد العناصر البارزة في النموذج خماسي الأبعاد للشخصية .

ونظراً لأن المكافآت - مثل الترقية أو زيادة الراتب - عادة ما يتم الخصول عليها من خلال التفوق النسبي على الآخرين ، فإن الأفراد المنبسطين من المتوقع أن يُعفزوا من خلال الرغبة في التفوق على الآخرين ، وهناك بعض الأدلة التطبيقية التي تدعم الربط بين الانبساطية والسعي للقوة أو المركز . فقد وجد كل من Barrick ) ( 1991 , 1991 ، والتي المنافس والسعى للتفوق على الآخرين .

الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى، بالتطبيق على معاونى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف..

وبناء على ما سبق ، فإنه يمكن توقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الانبساطية لدى الفرد ، ودرجة نزوعه للسعي نحو القوة أو السيطرة . أي أن الأفراد المنبسطين سيكونون أكثر نزوعاً للقوة مقارنة بزملائهم المنطوين .

#### ٣- يقظة الضمير والدافعية:

كما سبق القول ، فإن الأفراد ذوى الضمير الحي ( الإخلاص ) يُصغون بأنهم منظمون Hardworking ، يعملون بجد Hardworking ، منظمون Organized ، منظمون في Self – disciplined ، منظمون ذاتياً Self – disciplined ، وموجهون بالإنجاز .

وإذا كان الضمير الحي يرتبط بالرغبة في ممارسة الرقابة الذاتية ، فإن الأفراد ذوو الضمير الحي سيكونون أكثر حرصاً على الوفا، بالتزاماتهم ، والتي تتمحور غالباً في بيئة العمل حول انجاز العمل. ومن ثم فإننا نتوقع أن يكون الأفراد ذوو الضمير الحي أكثر نزوعاً للانجاز .

وهناك من الأدلة التطبيقية ما يدعم الرأي السابق. على سبيل المثال أشار «متشنسكي» إلى وجود علاقة معنوية بين الضمير الحي ودافع الإنجاز ( ورد في: عبد الحميد، ٢٠٠٢، ص ٤). كما وجد كل من ( 2002 ) مندوبي البيع الذين يسجلون مستوى مرتفع من هذه السمة ( يقظة الضمير ) تزداد احتمالات قيامهم بتحديد أهداف للمبيعات والالتزام بها .

في ضوء ما سبق ، يمكننا توقع علاقة طردية معنوية بين يقظة الضمير ونزوع الفرد نحو الإنجاز . فكلما زاد مستوى يقظة الضمير لدى الفرد ، زاد نزوعه للسعي نحو الإنجاز والالتزام بأهداف العمل.

#### ٤- العصابية والدافعية:

كما سبق القول، فإن العصابية تعكس ميل الأفراد لمعايشة حالات وجدانية سلبية ومشاعر ضغوط، إضافة إلى رؤية أنفسهم والعالم المحيط من خلال نظرة سلبية، فهم يميلون إلى عدم الثقة بالنفس والاكتفاب. أي أنهم غير متزنون انفعاليا، وغير متوافقون اجتماعياً ، كما أنهم يعيشون مستوى مرتفع من الصراعات مع النفس والآخرين.

ويرى كل من ( Barrick et al., 2002 ) أنه من غير المتوقع أن تتوافق العصابية مع مقاييس الدافعية. أي أنهم يعبرون عن قناعة بعدم وجود روابط محتملة بين العصابية وأنواع الدافعية الثلاث (الإنجاز، التعايش، والقوة). ويرى الباحث أنه ينبغي النظر إلى الرؤية السابقة بقدر من الحذر، حيث أنها تفتقر إلى الدقة . وتعوزها أدلة تطبيقية العصابية بما تعكسه من توتر واكتناب، بمكن أن تؤثر سلبيا على نزوع الفرد نحو الإنجاز . فمن غير المتوقع أن يميل الفرد الذي يعاني من مستوى مرتفع من العصابية ( التوتر والاكتئاب ، والمشاعر السلبية الأخرى ) للنزوع نحو الإنجاز ، وكذا نحو التعايش أو الانتساب ، حيث يتوقع أن يميلوا إلى العزلة والابتعاد عن الناس.

## ٥- الانفتاح على الخبرات والدافعية:

يرى كل من (Barrick et al., 2002) أنه من غير المتوقع أن يتوافق الانفتاح على الخبرات مع مقاييس الدافعية. ويرى الباحث أن الرؤية السابقة مازالت في حاجة لمزيد من الدراسة ، خاصة على المستوى الميداني للوقوف على حقيقة تلك العامة من إذا أخذنا في الاعتبار أن الانفتاح على الخبرات وبما يعكسه من ابتكاريه Creativity ، ما مللاع Sophistication ، وفضول لإنجاز.

# تَالثاً: العلاقة بين السمات الشخصية والأداء الوظيفي

كما سبق القول ، فقد أوضحت الدراسات التي تمت في مجال الشخصية جدوى استخدام متفيرات الشخصية في التنبؤ بالأداء الوظيفي e.g., Barrick et (e.g., Barrick & Mount, 1991; Crant, 1995; Pitt et al., 2002; al., 2002; Barrick & Mount, 1991; Crant, 1995; Pitt et al., 2002) ميث أشارت أغلب تلك الدراسات إلى أن عناصر الشخصية ارتبطت فعلياً بالأداء الوظيفي. وقد دعم اهتمام الباحثين بهذه العلاقة ظهور نظريات السمات للشخصية ، واكتشاف النموذج ذات السمات الخمس الكبري (Thoresen et al., 2004, P. 885)

ويلاحظ المتتبع للتراث الفكري المتاح في مجال علاقة الشخصية بالأداء الوظيفي وجود دراسات متعددة تطرقت بأساليب مختلفة إلى تلك العلاقة. وعلى الرغم من تباين تلك الدراسات من حيث طبيعة المتغيرات التي ركزت عليها (فيما يتعلق بعناصر الشخصية و / أو جوانب تقييم الأداء ) ، إلا أن أغلبها أشارت إلى وجود شكل ما من أشكال الارتباط بين كل من الشخصية والأداء الوظيفي . وسوف يستعرض الباحث فيما يلي أبرز الدراسات المتاحة في مجال العلاقة بين الشخصية والأداء الوظيفي .

## \* دراسة ( Thompson , 2005):

قام الباحث في هذه الدراسة باختبار نموذجاً وسيطاً للعلاقة بين الشخصية التفاعلية أو الاستباقية Proactive personality ، والأداء الوظيفي . وقد اقترح نموذج المعادلات الهيكلية أن العلاقات السابقة يتوسطها بناء شبكة العلاقات Network building ، والقيام بالمبادأة Initiative taking من جانب الموظف.

#### \* دراسة ( Hofmann & Jones , 2005 )

قام الباحثان بمراجعة الأنساق السلوكية Behavior regularities على المبعد المستويين الفردي والجماعي ، ثم قاما بتطوير نموذج مركب يشتمل على الأبعاد الخمس الكبرى للشخصية بغرض تطبيقه على المستوى الجماعي. وفي سياق هذا الإطار تم افتراض أن القيادة يمكن أن تتنبأ بالشخصية المجمعة ، وأن الشخصية المجمعة سترتبط معنوياً مع الأداء الكلي . وقد دعمت نتائج الدراسة الميدانية هذه الفروض .

#### \* دراسة ( Thoresen et al. , 2004 )

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء الأدبيات المتعلقة بالشخصية والأداء الوظيفي من خلال الاعتماد على نماذج المعاملات العشوائية من أجل اختبار صدق السمات الخمس الكبرى وقدرتها على التنبؤ بالأداء الكلي للمبيعات ومسارات أداء المبيعات، أو الأنماط المنتظمة للنمو في الأداء على عينتين من مندوبي مبيعات الأدوية الثناء مرحلتين وظيفيتين مختلفتين هما: مرحلة الاستقرار ، ومرحلة التحول. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين كل من الضمير الحي والانبساطية ، والاختلافات في المبيعات الكلية ، بينما الفمير الحي فقط هو الذي تنبأ بنمو الأدا، وذلك في العينة التي تمر بجرحلة الاستقرار الوظيفي . أما العينة ذات المرحلة الانتقالية ، فإن القبول والانفتاح هما اللذان تنبأ بالأداء الكلي واتجاهاته. وقد قدمت هذه الدراسة مساهمتين أساسيتين هما: (أا أضافت القياس الديناميكي للأداء بدلاً من التعامل معه كإطار ثابت ، (ب) اختلاف تأثير الشخصية على

#### \* دراسة ( Judge & Hies , 2002 ):

الأداء طبقاً لطبيعة المرحلة التي تمر بها الوظيفة.

قامت هذه الدراسة على اختبار العلاقة بين النموذج خماسي الأبعاد للشخصية وثلاث نظريات محورية لدافعية الأداء (تحديد الهدف Goal setting)، التوقع Expectancy ، والفعالية الذاتية Self – efficacy ). وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن العصابية ( متوسط الصدق – ٢٠٠ )، الضمير الحي ( متوسط الصدق به ٢٠ ) كانا صاحبا الارتباطات الأكثر قوة واتساقا مع دافعية الأداء . كما أشارت النتائج أيضا إلى صدق ثلاث من السمات الخمس (العصابية، الانبساطية ، والضمير الحي) والتي يمكن تعميمها عبر الدراسات ، كما أشارت النتائج إلى أن السمات الخمس لها متوسط ارتباط متعدد بلغ ٤٩ . مع معايير الأداء ، وهو ما يقترح السمات الخمس الكبرى كمصدر هام لدافعية الأداء .

## \* دراسة ( Lievens , ct al. , 2002 ):

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أي السمات الشخصية هي التي تميز طلاب الطب مقارنة بغيرهم من الطلاب الآخرين ، و كذا تحديد سمات الشخصية التي يكن استخدامها للتنبؤ بأداء طلاب الطب. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن طلاب الطب يقعون داخل المجموعة التي سجل طلابها مستوى مرتفع من الانبساطية والقبول. كما أن طلاب الطب الذين سجلوا مستوى منخفض من يقظة الضمير، ومستوى مرتفع من يقظة الضمير، ومسستوى مرتفع مسن التوجه للعبيش وسط مجموعات من الأفراد Gregariousness ، كانوا أقل احتمالاً لاجتياز الاختبارات بنجاح . أي أن المستويان الأعلى من الانبساطية والقبول واللذان مثلا بُعدان لتعريف الدينامكية الشخصية ، ربا يكونان ذات نفع لمهارات الاتصال والتعاون بالنسبة للأطباء في مستقبلهم المهني . كما أنه ، ونظراً ، لأن يقظة الضمير تؤثر على نتائج الاختبارات وإمكانية تقديرها في بداية دراسة الطب ، فإن تقييم الشخصية يمكن أن يمثل أداة مفيدة عند إرشاد وتوجيه الطالب.

## \* در اسنة ( Barrick et al. , 2002 )

قام الباحثون بتطوير واختبار نموذج للأداء الوظيفي يدرس الآثار الوسيطة لتوجهات العمل التحفيزية - الإدراكية Cognitive - motivational work . وقد cognitive - discover . وقد corentations لعلاقات بين سمات الشخصية والأداء في وظيفة المبيعات. وقد أظهرت النتائج وجود متغيرات تحفيزية بارزة تمثل أدوات تأثير ، تؤثر من خلالها سمات الشخصية على الأداء الوظيفي. وبشكل أكثر تحديداً ، فإن السعي للمكانة أو القوة ، والسعي للانجاز توسطا آثار الانبساطية والضمير الحي على معدلات أداء المبيعات. وعلى الرغم من أن القبول أرتبط مع السعي للتعايش ، فإن أياً من القبول أوالسعي للتعايش ، فإن أياً من القبول أوالسعي للتعايش ، فإن أياً من القبول أوالسعي للتعايش المبرية على معدلات أو السعي للتعايش المهرية على النجاح في وظيفة البيع .

#### \* دراسة ( Pitt et al. , 2002 ):

قامت هذه الدراسة على إبراز العلاقة بين الشخصية التفاعلية وأداء رجال البيع ، وباستخدام مقياس الشخصية التفاعلية وباستخدام مقياس الشخصية التفاعلية والتقييمات الشخصية للمديرين كمؤشر على أداء رجال البيع ، وخاصت الدراسة إلى وجود علاقة محدودة ، غير أنها معنوية بين التفاعلية وأداء رجال البيع .

#### \* دراسة ( Witt et al. , 2002 ):

افترض الباحثون في دراستهم أن العلاقة بين الضمير الحي والأداء الوظيفي ستكون أقوى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من القبول مقارنة بأولك الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من القبول مقارنة الهيزاركي الوسيط لسبع عينات مستقلة الدعم لهذا الفرض. ففي العينات التي دعمت الفرض، وجد أن العاملين ذات المستوى المرتفع من الضمير الحي، والذين يتمتعون بمستوى منخفض من القبول حصلوا على تقديرات أقل للأداء الوظيفي. وبصفة عامة أوضحت النتائج أن العاملين الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الضمير الحي والذين يفتقدون الحساسية الشخصية ربحا يتسمون بعدم الفعالية ، خاصة في الوظائف التي تتطلب تبادل تعاوني مع الآخرين. ومن الواضح أن أبرز مساهمات تلك الدراسة هو التأكيد على الطبيعة الديناميكية لاثنين من أبرز سمات الشخصية ( الضمير الحي ، القبول ) ، وأثر تفاعلهما ، على الأداء الوظيفي .

\* دراسنة ( Erez & Judge , 2001 )

في تطوير جديد مقترح للشخصية، تم تجميع احترام الذات - Self - efficacy الفات المدات - Self - efficacy الفالية الذاتية Locus of control (العصابية لتشكل سمة شخصية عريضة تسمى التقييمات الذاتية الجوهرية Core والعصابية لتشكل سمة شخصية عريضة تسمى التقييمات الذاتية الجوهرية والأداء. self evaluations وقد دعمت نتائج الدراسة هذا الفرض ، إضافة على أنها قد أظهرت أيضاً أن استخدام السمات الأربعة معاً كشبكة واحدة أظهر قدرة أكبر على التنبؤ بسلوكيات الوظيفة مقارنة باستخدام كل منها على حدة.

#### \* دراسنة ( Hochwarter et al. , 2000 )

قام الباجثون بدراسة الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه إدراكات العاملين Perceptions of organizational politics في علاقة الضمير الحي والأداء الوظيفي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الضمير الحي أرتبط مع الأداء الوظيفي بين العاملين الذين تراوحت إدراكاتهم للممارسات السياسية بين التوسط والارتفاع ، كما أشارت إلى عدم ارتباط الضمير الحي مع الأداء الوظيفي بين العاملين الذين كان مستوى إدراكهم للممارسات السياسية التنظيمية منخفضاً. إضافة إلى ذلك ، فإن إدراكات الممارسات السياسية التنظيمية أرتبط عكسياً مع الأداء الوظيفي فقط بين العاملين الذين تراوح مستوى الضمير الحي لديهم بين التوسط والانخفاض.

\* دراسة ( Tokar et al. , 1998 )

قدم الباحثون في هذه الدراسة مراجعة انتقائية للأدبيات المتاحة في مجالات الشخصية والسلوك المهني في الفترة من ١٩٩٣ - ١٩٩٧ . وقد رسموا إطاراً للشخصية على أساس النموذج خماسي الأبعاد . وقد اشتملت مراجعة الأدبيات على أساس النموذج خماسي الأبعاد . وقد اشتملت مراجعة الأدبيات على السروابط بسين الشخصية والعمليات المرتبطية بالاختيار (الاهتمامات الطموعات الاتجاهات والقيم) العمليات المهنية العامة (التقدم المهني الأدوار المتعددة ، الالتزام المهني ، التوافق والمتابعة) ، الرفاهية والرضا المهني (الرضا الوظيفي) . وقد أظهرت أبعاد العصابية ، الانبساطية ، والضمير الحي ، الارتباطات الأعلى مع السلوك المهني .

\* دراسة ( Crant , 1995 ):

استخدم الباحث عينة من الوكلاء العقاريين (سماسرة العقارات) لدراسة العمادية مقياس الأداء الوظيفي لكل اعتمادية مقياس الأداء الوظيفي لكل سمسار من السجلات الأرشيفية لعدد المنازل المباعة ، عدد قوائم المنازل التي تم الحصول عليها ، والدخل من العمولة على مدار ٩ شهور ، وقد خلصت الدراسة إلى أن مقياس الشخصية التفاعلية فسر ٨٪ من التباين في المقياس الموضوعي للأداء الوظيفي للسماسرة .

قامت هذه الدراسة ببحث علاقة الأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية

<sup>\*</sup> دراسنة ( Barrick & Mount, 1991 ):

•

(الانبساطية، التوازن الانفعالي، القبول، يقظة الضمير، والانفتاح على الخبرات)، وثلاثة من معايير الأداء الوظيفي هي : البراعة الوظيفية، البراعة التدريبية، والبيانات الشخصية لخمس مجموعات وظيفية، وقد أشارت نشائح الدراسة إلى أن بُعداً واحد هو «يقظة الضمير» أو «الفمير الحي» هو الذي أظهر علاقات متسقة مع كل أبعاد الأداء الوظيفي لكل المجموعات الوظيفية. أما بالنسبة لباقي أبعاد الشخصية فقد جاء مجموع الارتباطات الحقيقية متبايناً طبقاً للمجموعات الوظيفية ونوع المعيار. فقد ظهر بُعد الانبساطية كمحدد في مهنتين تشتملان على تفاعل اجتماعي

باستعراض الدراسات السابقة في مجال العلاقة بين الشخصية والأداء ، يمكن أن نخلُص إلى مجموعة من الملاحظات ، والتي من أبرزها :

- ان أكثر الدراسات افترضت علاقة مباشرة بين الشخصية والأداء الوظيفي، وأن القليل من تلك الدراسات هي التي ركزت على وجود متغيرات وسيطة يمن أن تفسر هذه العلاقة. وكما سبق القول ، فإنه وعلى الرغم من وجود وورة لأدلة تطبيقية قوية حول أثار سمات الشخصية على النتائج المرتبطة بالعمل، والتي من أبرزها الأداء الوظيفي فإن الباحثين قد بد وا منذ مدة قصيرة في تطوير نظريات تفصيلية حول الطبيعة المعقدة لهذه العلاقات، خاصة في ظل وجود متغيرات سيكولوجية أخرى، من هنا كانت قناعة بعض الباحثين بضرورة دراسة المتغيرات الوسيطة في علاقة الشخصية والأداء، والتي من أبرزها ، الدافعية (Barrick et al. 2002; Judge & Ilies, 2000).
- ٧- في إطار النموذج خماسي الأبعاد للشخصية ، أشارت دراسات عدة إلى وجود بعدين على الأقل كانا لهما تأثيراً ملحوظاً على الأداء الوظيفي ، هما: الفسمير الحي والانبساطية ، وأن هذان البُعدان يمثلان منبآن هامان للاداء الوظيفي الكلي.

- ٣- إن أكثر الدراسات تم تطبيقها على مندوبي البيع ، ولعل ذلك يرجع إلى ما تتطلبه هذه الوظيفة من مستوى مرتفع من مهارات الاتصال، والبراعة الاجتماعية، وهي جوانب وثيقة الصلة بالشخصية والاختلافات الشخصية وفضلا عن ذلك، فهناك سهولة نسبية في تقييم أدائهم، وبالتالي فإن هناك حاجة لدراسة تلك العلاقات في وظائف خدمية والتي تتسم، في معظمها، بصعوبة أكبر عند تقييم الأداه .
- 4- إن أكشر الدراسات عندما تعاملت مع تقييم الأداء ، ركزت على المهام والواجبات المحددة رسمياً للأداء ، وأغفلت الأداء المكمل Contextual ( وهو عبارة عن السلوكيات غير الموصفة رسمياً في أي وظيفة ولكنها تكون ضمنية في كل الوظائف ).
- ه- مازالت هناك مشكلة ترتبط بعدم الاتفاق على الأبعاد المستخدمة في قياس الشخصية ، سواء الأساسية أو الفرعية. وهذا الخلاف من شانه أن يحد من إمكانية التعميم للنتائج ، ويجعل الوقت مازال بعيداً نسبياً أمام الوصول لنماذج محددة متفق عليها للشخصية. وحتى مع القول بأهمية النموذج خماسي الأبعاد وتزايد الاتفاق عليه كأداة يمكن أن تكون فاعلة لقياس الشخصية، إلا أن هناك مشكلة ترتبط بالعناصر الفرعية لبعض عناصره الأساسية ، والتي من أبرزها الضمير الحي.
- ٢- دلت الدراسات الميدانية على وجود علاقة بين خصائص الشخصية والأداء في عدة مجالات مهنية . فالشخصيات الانبساطية ، الحريصة ، المنظمة ، والمثابرة أكشر قدرة على الأداء الفعال في الوظائف الإدارية ووظائف المبيعات والحدمات، كذلك فإن الشخصيات المنفتحة على الخبرة تكون أكثر قدرة على القيام بمهام مثل التدريب بكفاءة ( ورد في : القريوتي ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٧٨ ).
- ٧- نستطيع أن نحدد أبرز ملامح العلاقة بين السمات الشخصية والأداء الوظيفي
   في إطار نتائج الدراسات السابقة والمنطق النظري ، على النحو التالى :

## ١/٧ العلاقة بين القبول ( الألفة ) والأداء الوظيفي:

كما سبق القول ، فإن القبول يشير للتعايش مع آخرين في تجمعات شخصية (Shaffer et al., 2006, P. 112) ، فالأفراد المرتفعون في هذه السمة يكونون أكثر تعاطفاً مع الآخرين ، وأكثر تعاوناً معهم ، وأكثر مصداقية ، وأكثر قبولاً A socioanalytic للظروف الاجتماعي perspective ، فإن القبول ينبغي أن يكون ذات صلة خاصة بجهود التعايش (Shaffer et al., 2006, P. 112).

إن السمات السابقة وما تنطوي عليه من مزايا متعددة ، غالباً ما تسهل من الاتصال الفعال والعلاقات مع الآخرين ، وهو ما يمكن أن يحد بدور من الضغوط المرتبطة بالعمل أو غيره ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأداء الوظيفي أو الأداء المكمل أو كليهما .

## ٢/٧ العلاقة بين الانبساطية والأداء الوظيفي:

السمة الثانية التي يمكن أن تؤثر في الأداء الوظيفي هي الانبساطية. فالسمات التي يتمتع بها الأفواد المنبسطون من اجتماعية ، ونشاط ، ووضوح ، ومشاعر إيجابية ، وحوار مع الآخرين - يمكن أن تزيد من فعالية الأداء.

ويرى ( Thoresen et al., 2004 ) أنه على الرغم من أن نتائج الدراسات لم تقدم الدعم لاستخدام الانبساطية في التنبؤ بالأداء في وظائف متعددة ، فإن لهذه السمة أهفية خاصة لفعالية المبيعات. ومن قبلهم وجد كل من كل Barrick ( (Mount, 1991) أن الانبساطية كانت محدد ذات وثوق في مجموعتين وظيفيتين هما المديرين والمبيعات ، حيث تشتصل الوظيفتان على التفاعل مع الآخرين ، وأن هذا التفاعل يمثل جزءً هاماً من طبيعة هذه الوظائف.

كما أكد كل من ( Bauer et al. , 2006 ) على الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه الانبساطية في العلاقة بين تبادلية القائد / العضو وكل من الأداء ، ونوايا ترك العمل، ومعدل الدوران الفعلي . فقد أوضحت نتائج الدراسة أن التبادلية بين الرئيس والمرؤوس لم ترتبط مع الأداء بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الانبساطية ، غير أنه ، وعلى الجانب الآخر ، بالنسبة للأقراد ذوي المستوى المنخفض من الانبساطية ، كانت هناك علاقة بين التبادلية والأداء ونوايا ترك العمل.

٣/٧ العلاقة بين التوازن الانفعالي والأداء الوظيفي:

يسثير التوازن الانفعالي إلى المسل لمعايسة حالات وجدانية إيجابية ، والاستجابة بهدوء للأحداث الضاغطة ، فهو يمثل الأساس لتنظيم المشاعر والاحاسيس والنتائج الإدراكية المرتبطة بخبرات الفرد , 2006 , 2006 ( e.g., Barrick & Mount , 1991 , نذلك يتوقع عدد من الباحثين , P. 112 ) وجود علاقة معنوية بين التوازن الانفعالي والأداء . حيث يتوقع من العاملين الذين يُظهرون سمة عصابية مثل القلق، المصبية، والتقلب المزاجي، والإحساس بالشفقة على الذات Self – pity ، وذلك في أكثر الوظائف . فسمات العصابية من المتوقع أن تعرقل الأداء بدلاً من تسهيله .

إلا أننا نتوقع آلا تكون نتائج الدراسات الميدانية حول علاقة العصابية والأداء علاقات متسقة دائما ، فالأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من العصابية يكونون ، في بعض الأحيان ، أكثر ابتقاداً لأنفسهم وأدائهم مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بمستوى أقل من هذه السمة ( P. 49 , 2002 , P. 2009 ). فهذا الميل ربما يدفعهم إلى تحسين أدائهم ، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعلهم ذات براعة خاصة في مواقف العمل التي تتطلب تفكيراً انتقادياً وتقييما دقيقاً ، وهي متطلبات تتوافق ، إلى حد بعيد ، مع وظيفة الباحثين بصفة عامة.

٧/٤ العلاقة بين الضمير الحي والأداء الوظيفي:

يشير بُعد الضمير الحي، وكما سبق القول، إلى المدى الذي يتمتع خلاله الأفراد بالدقة Careful، والإتقان Diligent، والانضباط الذاتي Sclf-discipline . وإمكانية الاعتماد عليهم Dependable . وأكثر هذه الصفات يمكن أن تشبع

احتياجات الأفراد من الإنجاز والتقدم وإيجاد المعني , 2006 . e.g., Shaffer et al. ، 2006 ). p.112 ; Barrick & Mount , 1991 , p.5 ).

وربما يكون الضمير الحي هو أكثر سمات الشخصية التي يكن استخدامها في التنبؤ بالأداء , Witt & Ferris , 2003 , P. 809 ; George & Jones , 2002 , التنبؤ بالأداء , P. 50 ; Shaffer et al. , 2006 , P. 112 ) فمن المتوقع أن يقضي الأفراد وقتاً أطول في وظائفهم ، كما أنه يتوقع أن يكونوا أكثر وفاء لتوقعات وظائفهم حتى في ظل وجود مشاكل شخصية . فسلوكياتهم الموجهة بالعمل يكن أن ينشأ عنها توافق أفضل في العمل وأداء وظيفي أفضل . أي أن ما تتضمنه هذه السمة الأساسية من سمات فرعية تمكن الأفراد من تحقيق توافق شخصي أفضل ومستويات أعلى من الأداء المكمل.

وفي تأكيد على الرؤية السابقة ، وجد كل من , Barrick & Mount ) ( 1991 من خلال دراستهما أن الضمير الحي كان محدد ذات وشوق لكل المجموعات الوظيفية التي خضعت للدراسة ، وأنه يتصدر سمات الشخصية الهامة لإنجاز مهام العمل في كل الوظائف. فالأفراد الذين يتمتعون بسمات ترتبط بالإحسناس القوي بالهدف ، والالتزام ، والإصرار - سوف يؤدون بشكل أفضل مقارنة بأولئك اللذين لا يتمتعون بهذه الصفات.

وهناك أدلة إضافية على أهمية هذا البعد للأداء الوظيفي من اثنتين من الدراسات التي تمت على الجيش الأمريكي ، حيث وجد أن أثنين من عناصر الشخصية ، هما توجه الإنجاز والاعتمادية ، يمثلان محددان ذات وثوق للتنبؤ بالأداء الوظيفي ( ورد في : 1991 , Barrick & Mount ) ).

وفي تأكيد على المعاني السابقة أشار بعض الباحثين إلى أن إحدى المراجعات البحثية أوضحت أن الانبساطية المرتفعة كانت هامة للمديرين ومندوبي المبيعات، وأن الضمير الحي هو أقوى

أدوات التنبؤ بالأداء الوظيفي الكلي من بين الأبعاد الخمس, Jones & Saks) ( 2005 . P. 40 .

٧/٥ العلاقة بين الانفتاح على الخبرات والأداء الوظيفي:

كما سبق القول، فإن بعد الانفتاح يقوم بوصف الأفراد من حيث كونهم يتسمون بالأصالة، والتجديد، والاستعداد لتحمل المخاطرة والمرونة. إن الأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من هذه السمة يميلون إلى أن يكونوا أكثر فضول ولهنة للتعلم، وهو ما يكن أن يزيد بدوره من جهود التطوير لديهم. إن هذه القدرة على التفسير والتنبؤ الدقيقين للسلوكيات من شأنها تقليل عدم التأكد وتسهيل التوافق والأداء، وهو ما يقودنا إلى توقع علاقة معنوية بين الانفتاح على الخبرة والأداء الوظيفي , Shaffer et al. , 2006 , P. 113 ; Barrick & Mount )

وعلى الرغم من الرؤى السابقة التي تتوقع وجود علاقة معنوية بين الانفتاح والأداء ، فإن (Thorcsen et al., 2004, P. 837) أشاروا إلى أن البحوث فشلت في دعم اتساق وارتباط الانفتاح والأداء عبر وظائف مختلفة.

ويرى كل من ( George & Jones , 2002 , P. 51 ) أنه حتى تتم ترجمة الانفتاح على الخبرة إلى سلوك ابتكاري وتجديدي داخل المنظمات ، فإنه ينبغي على المنظمات أن تعمل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك ، إضافة إلى أنه ينبغي آلا يتم تحديد الوظائف والمهام تحديداً مبالغاً في تفاصيله بحيث يستطيع شاغلوا الوظائف الاستفادة من الانفتاح على الخبرة بغرض مسايرة الأفكار الجديدة.

بعد استعراضنا للدراسات التي تمت في مجال العلاقة بين الشخصية والأداء الوظيفي ، وكذا للرؤى البحثية التي قدمها الباحثون المهتمون بتلك العلاقة ، نخلص إلى أن هناك ثلاث سمات أساسية يُتوقع أن تؤثر على الأداء بشكل ملحوظ ، وهذه السمات هي الفمير الحي ، العصابية ، والانفتاح على الخبرات ، وهي سمات يبرى البحث أنها يمكن أن تكون وثيقة الصلة بجوهر عمل معاوني أعضاء هيئة التدريس ، والذي يركز بالدرجة الأولى على البحث العلمي ، الإنجاز البحثي . وبناء على ذلك

توقع الباحث وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين سمات العصابية والضمير الحي والانفتاح على الخبرة ، والأداء الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس. رابعاً: العلاقة بين الدافعية والأداء الوظيفي

يستعرض الباحث في الجزء التالي طبيعة العلاقات المكنة بين الدافعية -طبقاً لنموذج ماكليلاند (دافع الإنجاز ، دافع التعايش أو الانتساب ، ودافع القوة أو السيطرة) م، والأداء الوظيفي ، وذلك في ضوء الدراسات السابقة التي تمت في هذا المجال.

## \* الدافع للإنجاز والأداء الوظيفي:

كما سبق القول ، فإن السعي للانجاز يعكس نزوع الفرد لإنجاز المهام ، كما أنه يوضح أن الفرد يتميز بأنه ذات توجه مرتفع بالهدف ، فالعاملين ذات التوجه بالعمل يملكون رغبة قوية لانجاز الأهداف المرتبطة بالعمل كوسيلة للتعبير عن تميزهم ( Barrick et al. , 2002 , P. 44 ).

فالأفراد الذين يتمتعون بجستوى مرتفع من الحاجة للانجاز يكون لديهم رغبة خاصة لأداء المهام التي تحمل التحدي وتحقق معاييرهم للتفوق. فهم يرغبون في أن يكونوا في مواقف هم مسئولون عما يحدث بها مسئولية شخصية ، كما أنهم يكونون على استعداد لتحمل المسئولية الشخصية عن النتائج، ويرغبون في الحصول على تقييم لأدائهم ( George & Jones , 2002 , P. 55 ).

وقد حظيت العلاقة بين دافع الإنجاز والأداء باهتمام كبير من جانب الباحثين خاصة في مجال الدراسات النفسية والتربوية ، حيث يلاحظ أن أكثر الدراسات تمت على الطلاب في مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعي . على سبيل المثال ، أجرى «الفحل» (١٩٩٩) دراسة بعنوان «دافعية الإنجاز : دراسة مقارنة بين المتفوقين والعاديين في التحصيل الدراسي بالتعليم الثانوي» ، وخلصت الدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المتفوقين ومتوسط درجات المتفوقات على مقياس دافعية الإنجاز لصالح المتفوقين (ورد في : كردي، ٢٠٠٢، ص ١٢١) . كذلك الدراسة التي قام بها «عبد القادر» ( ۱۹۷۸) بعنوان «دوافع الإنجاز وعلامة الكويت»، وعلامة ببعض عوامل الشخصية والنجاح الأكاديمي عند طلاب جامعة الكويت»، وأظهرت الدراسة وجود ارتباطات دالة إحصائياً بين دوافع الإنجاز وكل من المعدل المام لتقديرات النجاح، درجة الطموح الأكاديمي، والثقة مقابل الشعور بالنقص، الموضوعية مقابل الحساسية الزائدة، السيطرة مقابل الخضوع، والاعتقاد الذاتي مقابل العرامة على الغير ( ورد في : كردي ، ٢٠٠٢ ، ص ١٢٠).

# \* دافع القوة وعلاقته بالأداء الوظيفي:

إن الأفراد ذوى الحاجة المرتفعة للقوة تكون لديهم رغبة قوية لبذل رقابة سلوكية ونفسية وتأثير على الآخرين. ومن المتوقع أن يتواجد هؤلاء الأفراد في مواقع مثل الوظائف الإدارية والمراكز القيادية، والتي تتطلب شخصاً قادراً على التأثير في الآخرين، كما يصبح من المتوقع أن يكون هؤلاء الأفراد أكثر فعالية كقادة مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بحاجة أقل للقوة.

على سبيل المثال وجد كل من Robert House and his colleagues في دراستهم عن فعالية الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية ، أن حاجة الرئيس للقوة تمثل محدداً أساسياً للتنبؤ بالأداء الرئاسي أو فعالية الرئيس (ورد في:
George & Jones, 2002, P. 57).

# \* الدافع للانتماء أو الانتساب وعلاقتها بالأداء:

إن الأفراد ذوو الحاجة المرتفعة للانتماء ينصب تركيزهم بصفة خاصة حول تكوين والحفاظ على علاقات جيدة مع الآخرين . ومن المتوقع أن يميل هؤلاء الأفراد إلى تفضيل العمل في جماعات ، كما أنهم أكثر حساسية تجاه مشاعر الآخرين وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تقود إلى ضراعات شخطية ، لذلك من المتوقع أن يفضل هؤلاء الأشخاص العمل في الوظائف التي تتطلب الكثير من التفاعل الاجتماعي ( George & Jones , 2002 , P. 57 )

وعلى الرغم من كونهم أعضاء جيدين في فرق العمل ، إلا أن بعض المديرين لا يفضلون وجود أفراد ذوي حاجة مرتفعة للانتساب ، وذلك خشية تحول اهتمامهم للتركيز على الخفاظ على علاقات شخصية جيدة على حساب الإنجاز الفعلي لمهام المجموعة، كما أنهم ربما يكونوا أقبل فعالية في المواقف المتعلقة بتقييم الآخرين، حيث ربما يكون من الصعب عليهم إعطاء تقييمات سلبية حول علاقة زملاء العمل أو المرؤوسين خوفاً من تقويض علاقاتهم الشخصية , 2002. P.450.

يمكن القول بوجود مجموعة من الجوانب والقضايا المرتبطة بعلاقات الدافعية بالأداء الوظيفي التي مازالت تحتاج إلى مزيد من الجهود البحثية للوقوف على مدى صحتها، والوصول إلى نتائج أكثر وضوحاً بشأنها :

- يرى البعض أن العلاقات بين دوافع الإنجاز والتعايش والقوة وأداء العصل من المتوقع أن تتباين بين الوظائف المختلفة ( P. 43, 2002, P. 43). فالأفراد الذين يحفزوا ، بالدرجة الأولى، من خلال الرغبة في التعايش من المحتمل أن يعملوا بجد أكبر، وأن يكونوا أكثر نجاحاً في الوظائف التي تتطلب تعاوناً ( مثل فوق الإنتاج، وخدمة العميل)، بينما الأفراد المحفزين أساساً بالرغبة في القوة من المحتمل أن يتفوقوا في الوظائف التي تتطلب المنافسة والفرصة للتقدم نسبياً على الأخرين، مثل وظائف المبيعات. أي أن الروابط بين الأداء وأياً من دوافع التعايش أو القوة تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة العصل الذي يُطلب من الأفراد أدائه.
- هناك سؤالاً غير واضح الإجابة ، حول كيف يعمل السعي للانجاز في علاقته مع كل من السعي للتعايش والسعي للقوة. فيرى البعض أن السعي للانجاز يعمل بشكل مستقل عن كل من السعي للتعايش و السعي للقوة. وقد تم تدعيم هذه الرؤية من خلال سيكولوجية الجماعة وبحوث القيادة ، حيث يكون التقدم في السلوكيات المرتبطة بالجانب الاجتماعي ( P. 44 , 2002 , P. 44 )

وطبقا لوجهة النظر هذه ، فبإن كل من التعايش والمركز يمثلان مجالان للسلوكيات الاجتماعية . فير أن هناك وجهة نظر أخرى مختلفة ترى أن الدافع للنجاز ربما يوثر في الأداء من خلال الدافع للتعايش والدافع للقوة ، على اعتبار أن الأفراد يبحثون عن انجاز مهام العمل طمعاً في الوصول إلى علاقات اجتماعية متجانسة أو طمعاً في الحصول على الموارد والقوة أو المركز. (Barrick et al. , 2002 , P. 44)

يتوقع الباحث سيطرة دافع الإنجاز على أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس في هذه المرحلة ، حيث ينصب تركيزهم على إنهاء دراساتهم العليا ، كذلك يتوقع الباحث أن تتغير الأهمية النسبية للدوافع الثلاث بعد الانتهاء من الدراسات العليا والانتقال إلى المرحلة التالية كعضو هيئة تدريس، على اعتبار أن تلك المرحلة التالية تتباين في طموحاتها وتحدياتها.

في ضوء ما سبق يتوقع الباحث وجود علاقة طردية معنوية بين دوافع الإنجاز والقوة والانتساب لدي معاوني أعضاء هيئة التدريس ، ومستوى أدائهم الوظيفي.

#### الجزء الثاني: الدراسة الميدانية

أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى مجموعة من الملاحظات العامة الأساسية المرتبطة بنموذج الدراسة المقترح في دراستنا هذه ، وهي:

- ا- أظهر نموذج الدراسة مستوى مرتفع من الكفاءة ، حيث بلغت قيمة GFI / ۸۳۸ وهو ما يعني أن كل من الاختلافات الشخصية بأبعادها المحددة في هذه الدراسة ( الانبساطية ، الضمير الحي ، الانفتاح على الخبرات ، العصابية ، والتوازن الانفعالي ) ، ومحاور الدافعية ( الإنجاز ، التعايش ، والقوة ) فسرت ۸۳۸ / من التباين في الأداء الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف. ويدعم ما سبق أن قيمة كاللنموذج ككل بلغت ( ۱۰٤٬۷۲۲ ) ، كما بلغ مستوى دلالة النموذج ( ۰۰۰۰ ).
- ٣- دعمت نتائج الدراسة الميدانية عديد من العلاقات المقترحة في نموذج الدراسة ، غير أنها جاءت، على الجانب الآخر ، غير مدعمة لبعض العلاقات الأخرى المقترحة . إضافة إلى ما سبق ، أبرزت نتائج الدراسة الميدانية علاقات لم يبرزها النموذج المقترح . ويوضح الشكل رقم ( ٣ ) أبرز العلاقات المعنوية التي أظهرتها نتائج الدراسة الميدانية ، والتي نستعرضها في الجزء التالي .

أولاً: بالنسبة للفرض الأول والذي يقترح وجود علاقة معنويسة بسين

بعض سمات الشخصية (الانبساطية، يقظة الضمير، والقبيول)، ومسستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس (السعي للاجاز، السمعي للتعايش، والسعي للقوة) – أيدت نتائج الدراسة الميدانية أثنين من الفروض الفرعية الثلاث لهذا الفرض (١/١، ٢/١)، بينما لم تؤيد صحة الفرض الفرعي الثالث (٣/١). إضافة لما سبق فقد أبرزت النتائج علاقات للم يتضمنها نموذج الدراسة المقترح، وهو الأمر الذي يوضحه الجدول رقم (٢)).

ويتضح من الجدول رقم (٢) ما يلي:

١- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من الانبساطية والسعي للانجاز، حيث بلغت قيمة معلمة المسار ( ٢٠،٢٠)، ومستوى المعنوية (٢٠٠١). وبالتالي فإن الأفراد الذين سجلوا مستوى مرتفع من الانبساطية، كانوا أكثر نزوعاً نحو الإنجاز. فالأفراد المنبسطين ترجموا ما يتمتعون به من نشاط، وطاقة، وجسارة، ورغبة في التفوق من خلال سعي أكبر نحو الإنجاز. جدول رقم ( ٢)

نتائج الدراسة الميدانية حول علاقة سمات الشخصية بمستوى الدافعية للإنجاز ، والتعايش ، والقوة

| مستوى   | قيمة "ت"    | الخطأ    | قيمة معلمة | العلاقات                                 |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| الدلالة |             | المعياري | المسار     |                                          |  |  |  |  |
| 1,171   | ۲,٣٠٨       | .,\10    | ٠,٣٤       | <ul> <li>الإنبساطية - الإنجاز</li> </ul> |  |  |  |  |
| ٠,٠,٠   | 0,.91       | ۱۳۲۰،۰   | ٠,٦٩       | - الاتفتاح - الإنجاز                     |  |  |  |  |
| .,      | ٣,٨٩٢       | ٠,١٣٧    | ٠,٥٤       | - القبول – الإنجاز                       |  |  |  |  |
| ٠,٠٠٣   | Y . 4 V £ - | ٠,١٠٢    | ۰,۳، -     | - الانبساطية - التعايش                   |  |  |  |  |
| .,      | 4,904       | ١,١٢١,٠  | ٠,٤٨       | <ul> <li>العصابية - التعايش</li> </ul>   |  |  |  |  |
| .,      | 7,047       | ٠,١٠٧    | ٠,٧٠       | - الانفتاح - التعايش                     |  |  |  |  |
| .,.17   | 7,019       | .,101    | ٠,٣٩       | - القبول - التعايش                       |  |  |  |  |
| .,,,,   | 7,701       | ٠٨٦.     | ٠,٥٥       | <ul> <li>الانبساطية – القوة</li> </ul>   |  |  |  |  |
| ٠,٠٠٥   | Y . V A Y - | ٠,١٢٨    | - ۲۲,۰     | - العصابية - القوة                       |  |  |  |  |
| .,      | ٦,٠٢٤       | 47       | ٠,٥٩       | - الانفتاح - القوة                       |  |  |  |  |

معنوي عند مستوى دلالة ٠٠٠٠

المصدر؛ من إعداد الباحث في ضوء النتائج المستخرجة من الحاسب.

- ٧- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات، كإحدى السحات الشخصية، والسعي للانجاز، حيث بلغت قيمة معلمة المسار (١٠٠٩)، ومستوى المعنوية (١٠٠٠). وبالتالي يمكن القول بأن الأفراد الأكثر انفتاحاً على الخبزات سجلوا نُروعاً أعلى نحو الإنجاز. فالفرد المنفتح يمكن أن يترجم رغباته في الإبداع، وسعة اهتماماته، وقدرته على تحمل المخاطرة في شكل سعي أكبر نحو الإنجاز.
- ٣- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القبول أو الألفة ، كإحدى السمات الشخصية ، والسعي للانجاز . فقد بلغت قيمة معلمة المسار لهذه العلاقة (٥٤٠٠)، ومستوى المعنوية (٠٠٠٠) . أي أن الأفراد الذين سجلوا مستويات مرتفعة من القبول كانوا أكثر نزوعا نحو الإنجاز . ولعل تفسير هذه العلاقة ينطلق من أن القبول وما يوفره من مشاعر إيجابية ( الحب والرقة) ، إنما يوفر بيئة نفسية داعمة ومحفزة لهم على الإنجاز والنجاح في العمل.
- ٤- يتضح مما سبق، أن الرغبة في الإنجاز لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس تشكلت بصفة أساسية من السمات الشخصية المتمثلة في الانبساطية، والانفتاح، والقبول. أي أن السعي للقبول كان دالة في كل من الانبساطية، والانفتاح، والقبول.
- 0- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من الانبساطية ، كإحدى السمات الشخصية ، والسعي للتعايش . فقد بلغت قيمة معلمة المسار (- ٠٠٠ ) ، ومستوى المعنوية ( ٢٠٠٠ ) أي أن الأفراد المنبسطين سيكونون أقل نزوعاً للسعي نحو التعايش . وعلى الرغم من غرابة هذه النتيجة للوهلة الأولى ، إلا أنه يكن تفسيرها من منطلق أن الأفراد المنبسطين هم أناس تسيطر عليهم الرغبة في التفوق النسبي على الآخرين (Barrick et al., 2002, P.45; Barrick على الأخرين على الأخري عكن أن يؤثر سلبياً على علاقاتهم مع زملائهم في العمل .

- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين العصابية ، كإحدى السمات الشخصية ، والتعايش . حيث بلغت قيمة معلمة المسار لهذه العلاقة ( . . . . . ) . أي أن الأفراد الذين سجلوا مستوى أعلى من العصابية ، سجلوا أذوعاً أقوى للسعي للتعايش والانتماء . إن الفرد العصابي، ونتيجة لما يُعايش من حالات وجدانية سلبية ، ومشاعر ضغط ، إضافة إلى رؤية نفسه والعالم المحيط به من خلال نظرة سلبية ربا يتطلع إلى دعم نفسي واجتماعي من الأفراد المحيطين به ، وهو الأمر الذي يكن أن يدفعه نحو مزيد من السعي نحو التعايش والانتماء ، طمعاً في مشاعر الأمان وسطهم .
- ٧- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرة ، كإحدى السمات الشخصية ، والسعي للتعايش . فقد بلغت قيمة معلمة المسار (٠.٧٠) . ومن ثم فالأفواد الذين يكونون أكثر انفتاحاً على الخبرات سيكونون أكثر انفتاحاً على الخبرات سيكونون أكثر ئزوعاً للتعايش مع الآخرين . ولعل هذه التتيجة تبدوا منطقية ، فالأفواد الذين يتمتعون بالقبول هم أفراد ، وكما سبق القول ، أكثر انسجاماً مع الآخرين ، وأكثر قدرة على بناء علاقات اجتماعية جيدة وقوية . وبالتالي يصبح من المنطقي توقع سعي هؤلاء الأفراد لخلق شبكة من العلاقات القوية ، أي يزداد اهتمامهم وتركيزهم على السعي للتعايش مع الآخرين . ومن ثم فقد جاءت هذه النتيجة مؤيدة للفرض رقم (١/١) ، ومدعمة لبعض الأدلة التطبيقية المتاحة في أدبيات هذه العلاقة (١٨/١) ، ومدعمة لبعض الأدلة (Barrick et al., 2002, P.46)
- ٨- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية ، كإحدى السمات الشخصية ، والسعي للسيطرة أو القوة . فقد بلغت قيمة معلمة المسار لهذه العلاقة (٥٠٠٠) ، ومستوى المعنوية (٠٠٠٠) . أي أن الأفراد المنبسطين سجلوا مستوى أعلى من النزوع للقوة أو السيطرة . وبالتالي فقد جاءت هذه النتيجة مدعمة للفرض رقم (٢/١) ، والذي قام على توقع ارتباط النزوع الدافعي للقوة مع الانبساطية . فالأفراد المنبسطين يمتلكون رغبة أقوى في التفوق والحصول على المكافأت ، والتي عادة ما يحصلون عليها من خلال التفوق النسبي على الآخرين .

وبالتالي كان متوقعاً أن يحفز هؤلاء الأفراد من خلال الرغبة في التفوق على الأخرين .

- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من العصابية ، كإحدى السمات الشخصية ، والنزوع للقوة ، حيث بلغت قيمة معلمة المسار (٢٣٦٠) ، ومستوى المعنوية (٢٠٠٠) . في ضوء ذلك يمكن القول بأنه كلما زاد مستوى العصابية لدى الأفراد ، انخفض مستوى بزوعهم نحو القوة أو السيطرة . فالفرد العصابي، وكما سبق القول، هو إنسان قلق، عصبي ، موسوس، مُفتقد الشعور بالأمان ، معتمد على الغير ، متسوهم للصرض، تعيس، إضافة إلى معايشة مشاعر النقص أو عدم الجدارة (e.g., Johns & Saks, 2005, P.40) — وهو ما يكن أن يحد من نزوعه نحو السيطرة على الآخرين .

١٠ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرة ، كإحدى سمات الشخصية ، والسعي نحو القوة . فقد بلغت قيمة معلمة المسار (٥٠٥٠)، ومستوى المعنوية ( ٠٠٠٠٠) . وعلى ذلك يمكن القول بأنه كلما زاد ما يتمتع به الفرد من انفتاح على الخبرة ، زاد نزوعه نحو القوة أو السيطرة . فيلما زاد ما يتمتع به الفرد من رغبة في الإبداع ، وتحمل المخاطرة ، وسمعة الأفق – زاد نزوعه للسيطرة أو القوة . ولعل ذلك يرجع إلى أن إدراك الفرد بأنه يتمتع بمثل تلك السمات السابق ذكرها ( الفضول ، اتساع الاهتمامات ، الرغبة في الابتكار ، القدرة على التخيل ، وعدم التقليدية ) – قد تجعله يرى نفسه أنه أكثر استحقاقاً للتفوق على الآخرين ، وأكثر رغبة في جني مكافآت متعددة توازي ما يراه في نفسه من جوانب تفوق على الآخرين .

١١ لم تؤيد نتائج الدراسة وجود علاقة طردية معنوية بين مستوى الضمير الحي ونزوع الأفراد نحو الإنجاز . حيث أشارت الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بينهما . ولعل هذه العلاقة غير المعنوية ترتبط بسيطرة ثقافة سلبية لدى عدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس. فمن خلال لقاءات الباحث مع عدد من

الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى، بالتطبيق على معاونى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف..

مفردات الدراسة أعربوا عن اعتقاد بأن التقدم في الدراسات العليا ليس مرهوناً بالكفاءة والجدارة العلمية قدر ارتباطه بطبيعة العلاقات الشخصية مع أساتذتهم، إضافة إلى وجود عدة مشكلات مادية واجتماعية تحول دون تكريسهم لغالب وقتهم لدراساتهم ودورهم الأكاديمي الواجب الاضطلاع به.

ثانياً: بالنسبة للفرض الثاني الذي يقترح وجود علاقة طردية ذات دلاسة إحصائية بين مستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس، ومستوى أدائهم الوظيفي - قدمت النتائج دعماً جزئياً لهذا الفرض. حيث دعمت نتائج الدراسة الفرضين الفرعيين (۱/۲، ۱/۲)، واللذين اقترحا وجود علاقسة طردية بين كل من مستوى نزوع الفرد للاتجاز والقوة، ومسستوى أدائهم الوظيفي. بينما لم تدعم الفرض الآخر رقم (۱/۲)، والذي يقترح وجود علاقة طردية بين مستوى نزوع الفرد للتعايش ومستوى الأداء السوظيفي، وهذا ما يوضحه الجدول رقم (۲).

جدول رقم ( ٣ ) العلاقة بين مستوى الدافعية والأداء الوظيفي

|   |          | ٠٠٠    |          |            |                  |
|---|----------|--------|----------|------------|------------------|
| 1 | مستوى    | قيمة ت | الخطأ    | قيمة معلمة | العلاقات         |
| L | المعنوية |        | المعياري | المسار     |                  |
|   | ٠,٠٠٢    | 1,877  | ٠,٥٠٨    | . £ Y      | - الإنجـــاز -   |
|   | .,۲      | ٣,٠٨٦  | .,00.    | 1,797      | الأداء           |
| Ĺ |          |        |          |            | – القوة – الأداء |

معنوى عند مستوى دلالة ٥٠,٠٠

المصدر: من إعداد الباحث في ضوع النتائج المستخرجة من الحاسب.

ويتضح من الجدول السابق رقم (٣) ما يلي:

ايدت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين دوافع الإنجاز والأداء الوظيفي. حيث بلغت قيمة معلمة المسار (٢٠٤٠)، ومستوى الدلالة (٢٠٠٠)، وبالتالي فإنه يمكن القول أنه كلما زاد نزوع الفرد نحو الإنجاز ، زاد مستوى أدائه الوظيفي. وبالتالي فقد دعمت هذه النتيجة

الفرض الفرعي رقم ( ١/٢ ) القائم على المنطق النظري الذي يرى أن السعي للانجاز يعكس أن الفرد يتميز بأنه ذات توجه مرتفع بالبدف ، وأنه يملك رغبة قوية لانجاز الأهداف المرتبطة بالعصل كوسيلة للتعبير عن تميزه الشخصي وأفضليته ,P.44; George & Jones . 2002, P.45 و 2002, P.55) من يفضل أن يضع لنفسه أهدافاً واضحة ، كما أنه على استعداد لتحمل المسئولية الشخصية عن النتائج ويرغب في الحصول على تقييم لأذائه.

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى نزوع الفرد للقوة أو السيطرة ومستوى أدائه الوظيفي . حيث بلغت قيمة معلمة المسار لهذه العلاقة ( ١٠٠٨ ) ، ومستوى المعنوية ( ٢٠٠٠ ) . وبناء على ذلك يكن القول بأن الأواد ذات النزوع الأعلى للقوة ، من المتوقع أن يسجلوا مستويات أعلى من الأداء الوظيفي . وقد جاءت هذه النتيجة متسقة مع رؤية بعض الباحثين بأن الخاجة للقوة تعتبر من الحاجات الإنسانية ذات التأثير الواضح في الأجواء التنظيمية بالذات ، خاصة وأنها حاجة ذات أبعاد إيجابية تنعكس على جوانب عدة في محيط العصل ، حيث أن الفرد المتميز أو المدفوع لإشباع الحاجة للسيطرة لديه ، غالباً ما يكون فرداً تنظيمياً منتجاً في وظيفته ، حيث يتمنع برابيا ودفع الآخرين للانجاز الظروف المناسبة ، والتأثير الإيجابي اللازم لإقناع ودفع الآخرين للانجاز وخدمة الأهداف (ورد في الفضلى ، ٢٠٠٠ ، ص ١٦٣ ) . فالفرد الذي يتمتع بحبتوى مرتفع من دافع القوة يتمتع بجزايا عدة ، مثل الطموح ، والذكاء ، والمثابرة ، والإبداع الذاتي ، وهي كلها سمات من المتوقع أن تقود إلى أداء وظيفى أفضل .

لم تؤيد نتائج الدراسة وجود علاقة طردية معنوية بين دافع التعاييش أو الانتساب ، والأداء الوظيفي. ولعل هذه النتيجة ترجع إلى طبيعة الدور الذي يقوم به معاوني أعضاء هيئة التدريس فعلياً ، والتي لا تتطلب مستوى مرتفع من التفاعل الاجتماعي. ففي كثير من الأحوال يرى الفرد نفسه غير مضطر للدخول في علاقات اجتماعية في محيط العمل ، ومن شم لا يلجأ إلى اللدخول في تلك العلاقات إلا عند الضرورة ، خاصة وأن طبيعة العمل (سواء الأكاديمي أو الوظيفي) لا تفرض عليه أو تشجعه على الدخول في فرق للعمل إلا نادراً.

ثالثاً: بالنسبة للفرض الثالث والذي يشير إلى وجود علاقة معنوية بين بعض سمات الشخصية (الابساطية، العصابية، والصمير الحي)، والأداء الوظيفي – يمكن القول بأن نتائج الدراسة الميدانية قد دعمت جزئياً هذا الفرض، إذ دعمت الفرضين الفرعيين (١/٣، ١/٣)، بينما لم تدعم الفرض ( ٣/٣). وهذا ما يوضحه الجدول رقم ( ٤).

جدول رقم (٤) العلاقة بين بعض سمات الشخصية والأداء الوظيفي

| مستوى المعنو | قيمة " ت " | الخطأ المعياري | قيمة معلمة المسار | العلاقات              |
|--------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| •,•••        | ٣,٦٠٠      | ٠,٣٢١          | 1,101             | - الانبساطية - الأداء |
|              | ۲.۹۱۸ – ا  | ., £00         | 1,411 -           | - العصابية - الأداء   |
| .,           | 0,707      | ٠,١٨٠          | 1,•14             | - القبول - الأداء     |

• معنوى عند مستوى دلالة ٥٠٠٠

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء النتائج المستخرجة من الحاسب.

ويتضح من الجدول السابق رقم (٤) ما يلي:

١- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد الانبساطية ، كإحدى السمات الشخصية ، والأداء الوظيفي ، فقد بلغت قيمة معلمة المسار (١,١٥٤) ، ومستوى معنوية ( ٠٠٠٠ ) . في ضوء هذه النتيجة يمكن القول أن الأفراد الذين سجلوا مستوى مرتفع من الانبساطية ، سجلوا مستوى أعلى من الأداء الوظيفي . ومن ثم فقد جاءت هذه النتيجة متسقة مع الفرض

الفرعي رقم ( ١/٣) ، والذي يقترح وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية والأداء . وكما سبق القول ، فإن السمات التي يتمتع بها الأفراد المنبسطين من اجتماعية ووضوح ومشاعر إيجابية ونشاط وتبادل الرأي مع الآخرين ، يمكن أن تزيد من فعالية الأداء .

- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين العصابية ، كإحدى السمات الشخصية ، والأداء الوظيفي . حيث بلغت قيمة معلمة المسار (- ١.٣٢٨) ، ومستوى المعنوية ( ٤٠٠٠ ) . أي أن الأفراد مرتفعي العصابية سجلوا مستويات أقل من الأداء الوظيفي ، والعكس صحيح . فالأفراد العصابيون تسيطر عليهم سمات مثل القلق ، العصبية ، التقلب المزاجي ، والإحساس بالشفقة على الذات ، والتي يُتوقع أن تعرقلهم عن تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء . وعلى العكس من ذلك ، فإن الأفراد ذات المستوى المنخفض من العصابية (المتوازنون انفعالياً) يعايشون حالات وجدانية إيجابية ويُظهرون استجابات هادئة نحو الأحداث المحيطة بهم ، وهو ما يؤهلهم لتحقيق مستويات أداء أفضل.
- ٣- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بعد القبول، كإحدى السمات الشخصية، والأداء الوظيفي. حيث بلغت قيمة معلمة المسار (١٠٠٧)، ومستوى المعنوية ( ٠٠٠٠). أي أن الأفراد الذين سجلوا مستويات مرتفع من القبول سجلوا مستويات أعلى من الأداء الوظيفي ، والعكس صحيح. وتأتي هذه النتيجة متسقة مع الرؤية التي قدمها ، (Shaffer et al., 2006, الشيخ المي هذه ( P.112) والتي تقوم على أن الأفراد الذين يسجلون مستوى مرتفع في هذه السمة يكونون أكثر مصداقية، وتعاطفاً مع الآخرين، وتعاوناً مهم ، وقبولاً للظروف الاجتماعية، ومن ثم يكونون أكثر فعالية في اتمالاتهم وعلاقاتهم، وهو ما يحد من الضغوط المرتبطة بالعمل أو غيره، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأداء الوظيفي .

لم تؤيد نتائج الدراسة الميدانية وجود علاقة معنوية بين بُعد الضمير الحي، كإحدى السسمات الشخصية ، والأداء الوظيفي . حيث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة غير معنوية بينهما . ومن ثم فقد جاءت هذه النتيجة مخالفة للنتائج التي أشارت إليها أكثر الدراسات التي تمت في هذا المجال ، والتي أكدت على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الضمير الحي و الأداء الوظيفي ، بل أشارت كذلك إلى أن بُعد الضمير الحي ربا يكون البُعد الأكثر أهمية عند التنبؤ بالأداء الوظيفي & Witt (Witt & . 1989, 1989; George & Jones, 2002, P.50; Shaffer et والموطيقي بها يا ين عدم وجود علاقة بين الضمير الحي والأداء الوظيفي ربا يكون مرهوناً بسيطرة ثقافة جودة سلبية لدى عدد غير قليل الوظيفي ربا يكون مرهوناً بسيطرة ثقافة جودة سلبية لدى عدد غير قليل الحاد والإبداع كأساس للتطور الوظيفي مع إعطاء أهمية أكبر للعلاقات الشخصية.

## نتائج البحث وتوصياته ومجالات لبحوث مستقبلية:

 ١- نتائج البحث: نستعرض في هذا الجزء أبرز نتائج هذا البحث من خلال تقسيمها إلى نتائج نظرية وأخري ميدانية ، على النحو التالي :

١/١ تتائج الدراسة النظرية:

- يوجد اتفاقاً متزايداً بين الباحثين على أن النموذج خماسي الأبعاد للشخصية ،
   والذي يُشار إليه بالأبعاد الخمس الكبرى يمكن استخدامه لوصف أكثر جوانب الشخصية بروزاً.
- توجد ندرة نسبية في المعرفة الخاصة بالآليات التي يمكن من خلالها لسمات الشخصية أن تؤثر على الأداء الوظيفي.
- على الرغم من أن التوجهات الدافعية الثلاث التي تبنتها الدراسة الحالية (السعي للانجاز ، السعي للتعايش ، السعي للقوة ) ربما تختلف اعتمادا على متطلبات وظائف محددة ، فإن الإطار المقترح يبدو قادراً على تقديم تفسير دافعي شامل لما يحاول الأفراد تحقيقه في العمل. فتقييم التوجه الدافعي للفرد من خلال هذه النزوعات الثلاثة الواسعة يمكن أن يقدم أسلوباً للقياس الشامل لدافعية الفرد .
- يمكن المزج بين السمات الشخصية البارزة ومتغيرات الدافعية في نموذج واحد
   يمكون قادراً على تحقيق مزيد من الفهم لكيفية تأثير الاختلافات الشخصية على
   الأداء الوظيفي .
- وجود قصور في نظام تقييم الأداء لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
   الحكومية المصرية. فالتقييم غالباً ما يعتمد على مدى الالتزام بالفترات القانونية
   المحددة للانتهاء من إعداد رسالتي الماجستير والدكتوراء.
- إن تقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس يجب أن يقوم على رؤية متكاملة وشاملة من خلال التركيز على كل من أداء العمل (المهام الأساسية للعمل)،
   والأداء التطوعي أو المكمل كأبعاد هامة في عملية التقييم.

الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفي، بالتطبيق على معاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف..

- إن السعي للإنجاز ، والسعي للتعايش ، والسعي للقوة ، يمكن أن تمثل أهدافاً على نفس الاتساع المشابه لأبعاد النموذج خماسي الأبعاد للشخصية والأداء الوظيفي .
- إن العلاقات بين هذه النزوعات العامة (السعي للانجاز، السعي للتعايش، والسعي للتعايش، والسعي للقوة)، والأداء الوظيفي من المتوقع أن تتباين عبر الوظائف المختلفة. فالأفراد الذين يُحفروا بالدرجة الأولى من خلال الرغبة في التعايش، من المحتمل أن يعملوا بحد أكبر، وأن يكونوا أكثر نجاحاً في الوظائف التي تتطلب تعاوناً (مثل، فرق الإنتاج وخدمة العميل)، بينما الأفراد المُحفرين بالدرجة الأولى من خلال الرغبة في القوة والسيطرة، من المحتمل أن يتفوقوا في الوظائف التي تتطلب المنافسة والفرصة للتقدم على الآخرين، والتي منها، وظائف المبيعات.
- من المتوقع وجود علاقة معنوية بين بعض سمات الشخصية ، طبقاً للنموذج خماسي الأبعاد ، (القبول، الانبساطية، والضمير الحي)، والتوجهات التحفيزية الثلاثة موضع الدراسة (السعى للانجاز، السعى للتعايش، والسعى للقوة).
- من المتوقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى دافعية الفرد ،
   ومستوى أدائه الوظيفي .
- من المتوقع وجود علاقة تأثير مباشر بين بعض سمات الشخصية ( الانبساطية، العصابية، الضمير الحي)، ومستوى الأداء الوظيفي.
  - ٢/١ نتائج الدراسة الميدانية:
- تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن كل من دافع القوة ، ودافع الإنجاز توسطا العلاقة بين اثنتين من سمات الشخصية هما الانبساطية والانفتاح على التغيير، وتقييمات المحكمين لأداء معاوني أعضاء هيئة التدريس. فالعاملون المنبسطون تزداد احتمالات تحفيزهم من خلال دافعي الإنجاز والقوة ، وهو الأمر الذي يمكن

- بدوره من تحقيق مستويات أفضل من الأداء الوظيفي. والشيء نفسه بالنسبة للافراد الذين يتسمون بمستوى مرتفع من الانفتاح على الخبرات.
- أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النزوع الدافعي للقوة هو الأكثر ارتباطاً
   مع الأداء
- أيدت نتانج الدراسة الميدانية وجود علاقة معنوية بين بعض سمات الشخصية ومستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس، حيث أشارت إلى:
- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من الانبساطية والسعي
   للانجاز.
- ♦ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات والسعي
   للانجاز.
  - \* وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القبول والسعى للانجاز .
- ♦ وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية والسعى للتعايش.
  - \* وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين العصابية والسعى للتعايش.
- ♦ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات والسعي
   للتعايش.
  - ♦ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية والسعى للقوة.
    - وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين العصابية والسعى للقوة.
- ♦ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات والسمي للقوة.
- لم تؤيد نتائج الدراسة وجود علاقة معنوية بين الضمير الحي وسعي الأفراد نحو الإنجاز
- قدمت نتائج الدراسة الميدانية دعماً جزئياً للفرض الثاني الذي يشير إلى وجود
   علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة
   التدريس ، ومستوى أدائهم الوظيفي ، حيث أشارت إلى :

- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة نزوع الفرد للانجاز و مستوى أدائه الوظيفي .
- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة نزوع الفرد للقوة ومستوى أدائه الوظيفي.
- وجود علاقة معنوية بين درجة نزوع الفرد للتعايش ومستوى أدائه الوظيفي.
- أيدت نتائج الدراسة الميدانية وجود علاقات معنوية بين بعض سمات الشخصية والأداء الوظيفي ، حيث أشارت إلى :
- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد الانبساطية والأداء الوظيفي.
- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين بُعد العصابية والأداء الوظيفي .
  - ♦ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد القبول والأداء الوظيفي.
- عدم وجود علاقة معنوية بين بُعد الضمير الحي والأداء الوظيفي ، وقد جاءت
  هذه النتيجة مخالفة لما أشارت إليه نتائج دراسات عدة تطرقت إلى هذه
  العلاقة ، والتي أشارت إلى أن الضمير ربما يكون أقوى السمات الشخصية
  للتنبؤ بالأداء .
- أظهر التحليل العاملي باستخدام أسلوب المكونات الأساسية مع التدوير
   التعامدي لجوانب قياس الأداء الوظيفي ، أنه يمكن تصنيف هذه الجوانب في
   خمسة أقسام أساسية هي:
- المجموعة الأولى: والتي يمكن تسميتها «المهام الأساسية»، وتشتمل على:
  الاتصال المنتظم مع الأساتذة ، الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع
  أساتذة المواد التي يقوسون بتدريسها ، الالتزام بمواعيد
  التطبيقات ، التجاوب الإنساني مع الطلاب والزملاء .

أما المجموعة الثانية: والتي يمكن تسميتها «المهام التطوعية»، فتشتمل على: المساهمة في النشاط الطلابي ، تقديم النصح والمشورة للزملاء.

أما المجموعة الثالثة: والتي يمكن تسميتها «القدرات الخاصة»، فتشمل على:
اللباقة والقدرة على الإقناع، القدرة على ضبط التطبيقات،
والاستعداد لتقبل النصيحة.

أما المجموعة الرابعة: والتي يكن تسميتها «المستقبل المهني»، والتي تشتمل على: الحرص على تطوير المهارات، التقدم في الدراسات العليا، وحضور الندوات والمؤترات العلمية

أما المجموعة الخامسة والأخيرة: والتي يمكن تسميتها «المظهر والسلوك» فتشتمل على الحرص على المظهر والسلوك.

#### ٢- توصيات البحث:

- ضرورة وضع نظام شامل ودوري لتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس ،
   بحيث يجمع هذا النظام بين المهام الأساسية للوظيفة ، ومهام الأداء المكمل أو
   التطوعي .
- ضرورة أن يقوم رئيس القسم العلمي بوضع تقييماً لأداء كل عضو من معاوني أعضاء هيئة التدريس داخل قسمه ، مستعينا بخبرته ومعلوماته المتوافرة ، إضافة إلى آراء وتقويات أطراف أخرى ذات صلة يمكن أن تساهم في ضمان درجة أعلى من دقة التقييم ، ومن أبرزها : الأساتذة الذين درس معهم العضو في المواد المختلفة ، ووكيل الكلية لشئون الطلاب فيما يختص بأعمال الاختبارات ، والأساتذة والمشرفين المتابعين لمدى تقدم العضو في دراساته العليا ، بالإضافة إلى الطالب ، والذي يمثل المتلقي الأساسي للخدمة التي يقدمها معاوني أعضاء هيئة التدريس من خلال التطبيقات التي يقدمونها .

- ضرورة القيام بتعديل تشريعي على قانون الجامعات ، بحيث يصبح اجتياز معلوني أعضاء هيئة التدريس لهذا التقويم ، وبمستوي معين ، سنوياً ، شرط للاستمرار في هذا الكادر ، وإلا تم تحويله لعمل إداري . وألا يقتصر التقييم على مدى الالتزام بالسنوات المحددة قانوناً لاجتياز الماجستير والدكتوراه .
- يهب أن يخضع معاوني أعضاء هيئة التدريس عند تعيينهم لاختبارات متعمقة للوقوف على مدى توافر السمات الشخصية المؤهلة للنجاح في هذا العمل (مثال: الانبساطية ، التوازن الانغعالي ، والضمير الحي) ، بدلاً من مجرد الاقتصار على مجموع الدرجات أثناء مرحلة البكالوريوس كأساس وحيد للاختبارات.
- العمل على تنمية دافع الإنجاز لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس من خلال برامج تهيئة مناسبة يتم إعدادها وتنفيذها من قبل مجموعة من الأساتذة ذوي الخبرة في هذا المجال.
- العمل على خلق ونشر ثقافة جودة ملائمة بين معاوني أعضاء هيئة التدريس و بغرض دعم جهود الجامعات في خطوات تطبيق الجودة الشاملة لديها . ويتحقق ذلك من خلال نشر قيم الموضوعية ، الدقة ، الالتزام ، التميز والتفوق ، احترام الذات ، فوق العمل ، والرقابة الذاتية .
- اهتمام الجامعات بالتطوير المستمر لقدرات معاوني أعضاء هيئة التدريس في كافق المجالات (العلمية، النفسية، الاجتماعية، التربوية، الأخلاقية، والتكنولوجية)، وأن يخضع العضو لتقييم دقيق حول مدى تقدمه في تلك المحالات.
- ينبغي على الجامعات القيام بخلق البيئة المناسبة التي تسهل على معاوني أعضاء هيئة التدريس، وتشجعهم على التركيز في أدوارهم المتعددة التي يجب عليهم الاضطلاع بها، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ، وزيادة مساحة مشاركتهم في كافة المجالات ذات الصلة بطبيعة وظيفتهم.

#### ٣- مجالات لبحوث مستقبلية:

- أحد المحددات المحتملة لهذه الدراسة هي أن مقاييس الشخصية والدافعية قد تم الحصول عليها من خلال الاستجابات الذاتية «Self - responses»، وهذا الأسلوب يمكن أن يخلق التحيز لدى المستقصى منهم. ولأن النوايا يستحيل عملياً قياسها بدقة من خلال الاستجابات الذاتية ,Barrick et al., 2002 (P.50) ، فإنه ينبغي على البحوث المستقبلية السعى لتقليل هذا التحيز من خلال الوصول إلى مؤشرات بديلة للقياس تكون أكثر دقة. على سبيل المثال أعتقد كل من McClelland & Heckhousen أنه من الأفضل قياس الدافعية عن طريق الأساليب الإسقاطية Wittmann, 2002 Projective Techniques (P.1) . وقد استخدم «ماكليلاند» اختبار «وعي الذات الاستبطاني» أو ما يعرف بالإدراك الترابطي ( Thematic Apperception Test ( TAT كأداة لقياس الحاجات الفردية ، ويقوم هذا القياس على اختبار ملكة التخيل لدى الأشخاص الخاضعين للدراسة ، حيث يعرض على كل فرد سلسلة من الصور الغامضة ، ثم يُطلب منه صياغة قصة تلقائية لكل صورة ، والافتراض الأساسي هنا أن الفرد سوف يُبرز احتياجاته الخاصة في سياق القصة .Leonard et al. ) ( 1995, P.2 ) غير أن المشكلة الأساسية التي تحد من الاستفادة من تلك المحاولات تتمثل في انخفاض مستوى قيم وثوق تلك المقاييس ، ومازالت هناك محاولات تهدف لريادة درجات وثوق تلك المقاييس من خلال تعديل شروط مارستها ( Wittmann , 2002 , P. 2 )
- على الرغم من أن نتائج الدراسة الحالية تدعم فائدة استخدام النموذج الدافعي القائم على أهداف عريضة من السعي للانجاز والتعايش والقوة فإن هناك رؤى أخرى بديلة حول الدافعية. فبعض وجهات النظر تركز على العمليات الوجدانية Emotional processes ، بينصا تركز بعض السرؤى على الاختلافات Differences ، مثل الأداء مقابل أهداف التعلم ، والأهداف المستقلة مقابل

الأهداف المقيدة Autonomous versus controlled goals ، كما ركزت بعض الرؤى على العوامل البيئية مثل تصميم الوظيفة ( ورد في : Barrick et , 2002 , P. 48 ) . وبالتالي مازالت هناك حاجة لبحوث إضافية لتحقيق التكامل بين هذه المفاهيم ودمجها داخل نموذج متكامل ، وذلك بغرض تحقيق فهما أفضل للعملية المعقدة المرتبطة بالدافعية الإنسانية .

- على الرخم من أن الأفراد عادة ما يُصفون من خلال مصطلحات النموذج خماسي الأبعاد للشخصية ، فإن هناك سؤالاً مازال يفرض نفسه حول إمكانية تطبيق مذه الأبعاد في الأنساق السلوكية على المستوى الجماعي Shaffer et ( 111 2006 , P. 111 )
- من المجالات البحثية التي يكن اقتراحها للبحوث المستقبلية هي الأبعاد والعناصر الفرعية لبعد الضمير الحي ، خاصة أن هناك عدم اتفاق بين الباحثين حول المعني الدقيق لهذا البعد ، على الرغم من وجود ما يشبه الإجماع على اعتباره المحدد الأهم بين أبعاد الشخصية عند التنبؤ بالأداء الوظيفي، فالبعض عرفه في ألفاظ المسئولية أو الاعتمادية ، بينما ينظر إليه البعض الآخر على أنه يشتمل على الجوانب التطوعية ، مثل العمل الشاق والإصرار والتوجه بالإنجاز (ورد في: Barrick & Mount , 1991 , p.18).
- من البحوث التي يمكن اقتراحها ، إجراء دراسة طولية على مجموعة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بغرض الوقوف على أبرز نوازعهم الدافعية ، ثم استمرارها بعد تحولهم إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس ، وذلك للوقوف على مدى حدوث تغيرات جوهرية على نوازعهم الدافعية . فمن المتوقع أن تحدث تغيرات نتيجة الانتقال إلى مسار وظيفي يختلف ، إلى حد بعيد ، في تحدياته وطموحاته .
- مازال النموذج المقترح لتقييم معاوني أعضاء هيئة التدريس بحاجة لمزيد من
   الدراسة النقدية بغرض العصل على تطويره ، ووضع مجموعة من الآليات
   التفصيلية لتطبيقه.

<sup>-</sup> أهمية القياس الديناميكي للأداء من حيث قياسه والتعامل معه كإطار ثابت A stable construct فير الصحيحة عن ثبات الأداء ربما تعطي نتائج خاطئة حول علاقة الأداء - الشخصية في غاذج أكثر تعقيداً للأداء الباحثين في دراسات معاصرة بدراسة الشخصية في غاذج أكثر تعقيداً للأداء الفردي (35.5 بر 2004, 2004, 2004). فالملاحظ أن أكثر البحوث لم تحاول بحقيق تكامل بين هذين المجالين (علاقات الشخصية بالأداء ، والطبيعة المتغيرة للأداء بمرور الوقت)، فأغلب الدراسات ، في حدود علم الباحث ، تربط بين سمات الشخصية والأداء في نقطة زمنية واحدة فقط.

#### المراجع العربية

#### أولا: الكتب:

- القريوتي، محمد قاسم، السلوك التنظيمي: دراسة السلوك الإنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة ، الطبعة الثالثة (الأردن: دار الشروق، ٢٠٠٠).
- ۲- النجار ، فرید ، إدارة الجامعات بالجودة الشاملة ، الطبعة الثانية ( القاهرة :
   إيتراك للنشر والتوزيع ، ۲۰۰۲ ).
- ٣- جيرالد جرينبرج و روبرت بارون ، إدارة السلوك في المنظمات ، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي وإسماعيل علي بسيوني (الرياض: دار المريخ للنشر ، بدون تاريخ ).
- ٤- عبد الخالق ، أحمد محمد ، الأبعاد الأساسية للشخصية (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٣ ).
- ٥ - - - ، استخبارات الشخصية (الإسكندرية ، دار المرقة الجامعية ، ١٩٨٥).
- ٦- عبد الله ، مجدي محمد ، أبعاد الشخصية بين علم النفس والقياس النفسي
   (الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، ١٩٩٠).
- ٧- عبد الله ، محمد قاسم ، الشخصية : إستراتيجيتها " نظرياتها " وتطبيقاتها الإكلينيكية والتربوية ( سوريا : دار المكتبى ، ٢٠٠٠ ).

#### تانيا: الدوريات

٨- الفضلى ، فضل صباح ، دراسة استطلاعية مقارنة للحاجات الثلاث : الإنجاز ، والانتساب ، والسيطرة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الكويت ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، الاقتصاد والإدارة ، المجلد ١٤ ، العدد ٢ ، ١٠٠٠ م . ص ص ١٥٥ - ١٩٥٨ .

- بدوي، زينب عبد العليم، النموذج السببي للعلاقات بين الانبساطية العصابية والمستوى الاجتماعي – الاقتصادي ودافعية الإنجاز والضغوط الأكاديمية على طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد السادس والعشرون ، ٢٠٠٢ م، ص ص ٩- ٦٢.
- ١- صالح ، محمد مصطفى ، ثموذج استراتيجي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي المصرية : إطار معرفي مقترح ، المجلة العلمية : التجارة والتمويل ، جامعة طنطا ، الملحق الأول ، العدد الأول ، ٢٠٠٥ ، ص ص ، ٢ ٢٠ .
- ١١~ عبد الحميد ، إبراهيم شوقي ، الدافعية للانجاز وعلاقاتها بكبل من توكيد الذات وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة من شاغلي الوظائف المكتبية ، المجلة العربية للإدارة ، المجلد ٢٢ ، العدد ١ ، يونيو ٢٠٠٣ ، صص١ - ٥٠ .
- ۱۲ كردي ، سميرة عبد الله مصطفى ، المسئولية الاجتماعية وعلاقاتها بدافع الإنجاز لدى طالبات التربية بالطائف ، مجلة علم النفس ، يناير ، يونيه ٢٠٠٣ ، ص ص ١٠٠٠ .

### المراجع الأجنبية

أو لا: الكتب Book

- George, J.M. & Jones, G.R., <u>Organizational Behavior</u> (New Jersey: Prentice - Hall, 2002).
- Johns, G. & Saks, A.M., <u>Organizational Behavior:</u> <u>Understanding and Managing Life at Work</u>, Sixth Edition (Toronto: Prentice – Hall, 2005).

ثانياً: الدوريات Periodicals

1- Barrick , M. R. & Mount , M. K.( 1991 ) , The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta – analysis , <u>Personal Psychology</u> , vol. 44 , 1 26. الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى، بالتطبيق على معاونى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف...

- et al. (2002), Personality and Job Performance: Test of The Mediating Effects of Motivation Among Sales Representatives, <u>Journal of Applied Psychology</u>, vol. 87, Issue 1, 43 – 51.
- 3- Bauer, T.M. et al. (2006), A Longitudinal Study of The Moderating Role of Extraversion: Leader - Member Exchange, Performance, and Turnover During New Executive Development, Journal of Applied Psychology, Vol.91, No.2, 298-310.
- 4- Crant, J.M. (1995), The Proactive Personality Scales and Objectives Job Performance Among Real Estate Agents, Journal of Applied Psychology, Vol.80, Issue 4, 532 – 537.
- 5- Eisenman, R. (1982), Sexual Behavior as Related to Sex Fantasies and Experimental Manipulation of Authoritarianism and Creativity, Journal of personality and Social Psychology, Vol.44, 853 – 853.
- 6- Erez, A. & Judge, T. A. (2001), Relationship of Core self Evaluation to Goal Setting, Motivation, and Performance, Journal of Applied Psychology, Vol. 86, Issue 6, 1270 – 1279.
- 7- Franco, L. M. et al. (2004), Determinants and Consequences of health worker motivation in hospitals in Jordan and Georgia, Social Science & Medicine, vol. 58, Issue 2, 343 – 355.
- Furnham, A. et al. (1999), Personality and Work Motivation, Personality and Individual Differences, vol.26, Issue 6, 1035 – 1043.
- Goldberg , L. R. (1992), The development of markers of the Big – Five factor structure, Psychological Assessment, vol.4, 26 – 42.
- 10-Hochwarter, W.A. et. (2000), Perceptions of Organizational Politics as A Moderator of The Relationship Between Conscientiousness and Job Performance, Journal of Applied Psychology, Vol.85, Issue 3, 472 – 478.
- 11-Hofmann, A. & Jones, L.M. (2005), Leadership, Collective Personality, and Performance, Journal of Applied Psychology. vol. 3, 509 – 522.
- 12-Hogan, J. & Holland, B. (2003), Using Theory To Evaluate Personality and Job-Performance Relations: A Psychoanalytic Perspective, Journal of Applied Psychology, vol.88, No. 1, 100 – 112.

- 13-Hurtz, G. M. & Donovan, J.J. (2000), Personality and Job Performance: The Big Five Revisted, Journal of Applied Psychology, vol. 85, Issue 6, 869 – 879.
- 14- Judge, T. A. & Ilies, R. (2002), Relationship of Personality to Performance Motivation: A Meta - Analytic Review, Journal of Applied Psychology, vol. 87, Issue 4, 797 - 807.
- 16-Lievens, F. et al. (2002), Medical students' Personality Characteristics and Academic Performance: A five – Factor Model Perspective, Medical Education, vol. 36, Issue 11, 1050 – 1064.
- 17- Mathieu, J. E. (1990), A Test of Subordinates' Achievement and Affiliation Needs as Moderators of Leaders Path – Goal Relationships, Basic and Applied Social Psychology, vol. 11, No. 2, 179 – 189.
- 18- McClelland, D. (1985), How Motives, Skills, and Values Determine What People Do?, American Psychologist, vol. 40, 812 – 825.
- 19-Motowidlo S. J. et al. (1997), A theory of individual differences in task and contextual performance, Human Performance, vol. 10, 71 – 83.
- 20- Peterson, S. R. et al. (2003), The impact of Chief Executive Officer on Top Management Team Dynamics: One Mechanism By Which Leadership Affects Organizational Performance, Journal of Applied Psychology, vol. 87, No. 5, 795 – 808.
- 21-Pitt, F. L. et al. (2002), Proactive behavior and industrial sales force performance, Industrial Marketing Management, vol. 31, 639-644.
- 22-Ray, J. J. & Hall , G. P. (1995) , Need for Affiliation and Group Identification , The Journal of Social Psychology, vol. 135, No. 4, 519 - 521.
- 23- Roberts, B.W. et al. (2005), The structure of conscientiousness: An Empirical Investigation Based on Seven Major Personality Questionnaires, Personnel Psychology, vol.58, Issue 1, 103-121.
- 24- Seibert, S. E. et al. (1999), Proactive Personality and Career Success, Journal of Applied Psychology, vol. 87, Issue 3, 416 – 427.

- 25-Shaffer, M. A. et al. (2006), You Can Take It With You: Individual Differences and Expatriate Effectiveness, Journal of Applied Psychology, vol. 91, No. 1, 109 – 125.
- 26-Smillie, L. D. et al. (2006), Benefits of All Work and No Play: The Relationship Between Neuroticism and Performance as a Function of Resources Allocation, Journal of Applied Psychology, vol. 91, No. 1, 139 155.
- 27-Thompson, J.A. (2005), Proactive Personality and Job Performance: A Social Capital Perspective, Journal of Applied Psychology, vol. 90, No. 5, 1011 1017.
- 28-Thoresen, C.J. et al. (2004), The Big Five Personality Traits and Individual/Job Performance Growth Trajectories in Maintenance and Transitional Job Stages, Journal of Applied Psychology, vol. 89, No. 5, 835 – 853.
- 29-Tokar, D. M. et al. (1998), Personality and Vocational Behavior: A selective Review of The Literature, Journal of Vocational Behavior, vol. 53, No. 2, 115 – 153.
- 30-Witt, L. A. & Ferris, G. R. (2003), Social Skill as Moderator of the Conscientiousness – Performance Relationship: Convergent Results Across Four Studies, Journal of Applied Psychology, vol. 88, No. 5, 809 – 820.
- 31------ et al. ( 2002 ), The Interactive Effects of Conscientiousness and Agreeableness on Gob Performance, Journal of Applied Psychology, vol. 87, Issue 1, 164-169.
- 32-Zhao, H. & Seibert, S. E. (2006), The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta Analytical Review, Journal of Applied Psychology, vol. 91, No. 2, 259 – 271.

#### ثالثا: المؤتمر ات Conferences

- Leonardo, N. H. et al., (1995), A self concept Based Model of Work Motivation, Paper Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, August.
- 2- Rohs, F.R. et al., (2000), A achievement, Affiliation and Power Needs of Georgia = s Middle Grade Agriculture Education Students, The 16<sup>th</sup> Annual Proceedings of The National Agricultural Education Research Meetings, Cincinnati, Ohio. www.google.com
- 3- Wittmann, W.W. (2002), Work motivation and level of performance: A disappointing relationship?, presented in Symposium: integrative Approaches to Work Motivation:

Ability and Non-ability Determinants of Regulatory Processes, Learning and Performance, <u>International Congress of Applied Psychology</u>, Singapore, July.

رابعا: Reports

 Smith, J. (2003), Big Five Personality Factor Questionnaire, Report, myskillsprofile.com, www.myskillsprofile.com

# تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية دراسة تطبيقية

الدكتور/ فهد بن عبد الله الشريف(ه)

#### المقدمـــة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله الطبيين وأصحابه الغر الميامين، وبعد :

فلقد شهد مطلع القرن العشرين إقبالاً متزايداً من المواطنين على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وقد تمت هذه الظاهرة وتزايد إقبال الناس على الأسهم حتى أصبحت شغلهم الشاغل وحديثهم في كل المجالس، وبشكل أصبح معه كثير من أفراد المجتمع يعيدون النظر في استثماراتهم السابقة و في الطريقة التي يستطيعون بها توفير السيولة اللازمة للدخول بشكل أو بآخر للاستثمار في سوق الأسهم

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تدل على تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية الاستثمار وتنمية المدخرات، إلا أن اتساع حجم هذه الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع وتزايد الإقبال عليها من كافة شرائح المجتمع أدى إلى تركز الاستثمارات في مجال الأسهم على حساب غيره من مجالات الاستثمار الأخرى وبشكل ملحوظ. وبطبيعة الحال فإن هذا التركز للاستثمار في مجال واحد سيؤثر سلبياً على باقي الأنشطة الإنتاجية والمشاريع الاقتصادية في المجتمع، حيث ستفقد باقي المجالات فرصة الاستثمار فيها وتنميتها وتفعيل دورها في تطوير ودعم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل فيه ولذلك فإن الحاجة ماسة لدراسة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، للتعرف على العوامل التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، وما قد يترتب على هذه الظاهرة من آثار اقتصادية.

٠) أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد الإسلامي - جامعة أم القرى.

#### الدراسات السابقة:

نظراً للأهمية المتزايدة لأسواق الأوراق المالية في الاقتصاديات المعاصرة وتزايد الإقبال على الاستثمار فيها في معظم دول العالم وخاصة في مجال الأسهم، فقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث التي تهتم بهذا الموضوع، ويشكل عام فقد الجهت معظم تلك الدراسات والأبحاث في تناولها لهذا الموضوع إلى اتجاهين رئيسيين هما على النحو التالي:

# الاتجاه الأول:

تهتم الدراسات في هذا الاتجاه بدراسة أسواق الأوراق المالية والمواضيع الأسسية المتصلة بها بشكل عام من حيث أهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في الاقتصاديات الحديثة وأنواع هذه الأسواق، والمؤسسات العاملة فيها، وأهم أسواق الوراق المالية في الغالم، وما هو سائد من تعاملات وإجراءات في تلك الأسواق، وكيفية تحليل البيانات والمعلومات، وأنواع التحليلات المستخدمة، وكيفية تحديد أسعار الأوراق المالية، ومؤشرات السوق وأهمية هذه المؤشرات، وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بأسواق الأوراق المالية (١).

#### الاتجاه الثاني:

تهتم الدراسات في هذا الاتجاه بدراسة سوق الأسهم بشكل خاص، حيث تعددت الأبحاث والدراسات التي يتناول كل منها دراسة سوق الأسهم في دولة

<sup>(1)</sup> من ضمن الدراسات التي تمثل هذا الاتجاه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

د/ محمد الحناوي، ود/ جلال العبد، بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الـدار الجامعية، مصر، ٢٠٠٧م.

د/ منير إبراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الأوراق الماليسة، منسشأة المعسارف، الإسكندرية، ١٩٩٩م.

صلاح الدين حسن السيسي، بورصات الأوراق المالية، عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠٣م.

د/ ضياء مجيد، البورصات (أسواق رأس المال وأدواتها الأسهم والسندات)، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ٣٠٠ د.

معينة، ومن بينها سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، وهو ما تهتم به الدراسة في هذا الموضوع الدراسة التي أجريت في هذا الموضوع الدراسة التي أجريت في هذا الموضوع الدراسة التي قام بها الدكتور ياسين بن عبد الرحمن الجفزي بعنوان (الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي) وتركز هذه الدراسة على التعريف بسوق الأسهم السعودية وأهم التطورات التي حدثت فيها، وخصائص هذه السوق والفروق بينها وبين أسواق الأسهم العالمية، كما تركز هذه الدراسة على التعريف بكيفية استخدام الأدوات المالية والأدوات الإحصائية في تفعيل القرار الاستثماري.

ومن ضمن الدراسات السابقة في هذا الموضوع الدراسة التي قام بها الدكتور عيد بن مسعود الجهني، وهي أيضاً بعنوان(الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي) وتتناول هذه الدراسة التعريف بالأسهم والشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية وخصائص تلك الشركات والأسهم وأنواعها، كما تتناول هذه الدراسة مراحل تطور سوق الأسهم السعودية وقواعد تداول الأسهم فيها والإجراءات التي تنظم تداولها.

ومن الدراسات التي تعرضت للاستثمار في سوق الأسهم السعودية اندراسة التي قام الدكتور محمد محمود شمس وهي بعنوان (الأسهم السعودية – رحلة منجز اقتصادي تحول إلى هم اجتماعي خلال عام) وقد ركز الباحث في هذه الدراسة على الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية خلال عام ٢٠٠٥م والأحداث التي واكبت ذلك من تضخم أسعار الأسهم والأرباح العالية التي حققها المستثمرون في هذا المجال وما صاحب ذلك من تنافس ملايين المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وما أعقب ذلك من تعافس ملايين المواطنين للاستثمار في اواخر شهر فبراير عام ٢٠٠٦م، كما تناولت هذه الدراسة الأثمار الإيجابية والسلبية لهذه الأحداث.

كما أجرى الأستاذ حمدي بن حمزة الجهني دراسة بعنوان (أزمة سوق الأسهم السعودية) خلال عام ٢٠٠٦م تعرض فيها لمفاهيم وآليات الاستثمار في أسواق الأسهم، وتجارب أسواق المال العالمية وغاذج من الانهيارات والأزمات التي تعرضت

لها تلك الأسواق في الماضي والدروس والعبر المستفادة من ذلك، كما تعرضت الدراسة لنشأة وتطور سوق الأسهم السعودية وأهم المشكلات والمخاطر التي تواجه هذه السوق، والأوضاع الاقتصادية السائدة فيها قبل مرحلة الانهيار، وأهم الأسباب التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم السعودية في عام ٢٠٠٧م، ١٤٧٧ مرضت الدراسة لأهم الأضرار والخسائر المصاحبة للازمة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية في عام ٢٠٠٢م،

#### الهدف من البحث:

يهدف هذا البحث بشكل عام الختبار فرض أساسي مفاده أن هناك تركز كبير للاستثمار في سوق الأسهم السعودية من كافة قطاعات وفئات المجتمع، وأن هذا التركز سيترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية سواء الإيجابية منها أو السلبية، وبالتالي فإن الهدف من البحث يتمثل في النقط التالية:

القاء الضوء على نشأة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
 ٢- محاولة التعرف على العوامل الرئيسية التي أدت إلى تركز الاستثمار في هذه السهق.

 ٣- التعرف على الآثار الاقتصادية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

### خطة البحث:

تتكون خطة البحث من فصلين على النحو التالي:

الفصل الأول: الإطار النظري لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية المبحث الأول: مفهوم و نشأة وتطور سوق الأسهم السعودية.

المطلب الأول: مفاهِيم ومصطلحات أساسية.

المطلب الثاني: نشأة وتطور سوق الأسهم السعودية.

المبحث الثاني: عوامل تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

المطلب الأول: نشأة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

المطلب الثناني: المعواصل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

المبحِث الثالث: الآثار الإقتصادية لتركز الاستثمار في سيوق الأسهم السعودية. المطلب الأول: الآثار الإيجابية.

المطلب الثاني: الآثار السلبية.

الفصل الثاني : دراسة تطبيقية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية المبحث الأول : الخطوات المتبعة لإجراء الدراسة التطبيقية .

المبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية.

# الفصل الأول الإطار النظري لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية

تهتم الدراسة في هذا الفصل بالتعرف على الجانب النظري لظاهرة تركز استثمارات كثير من أفراد المجتمع في سوق الأسهم السعودية، والعوامل التي أدت إلى هذا التركز، كما يتناول هذا الفصل الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، وبالتالي سيشتمل هذا الفصل على المباحث التالية،

# المبحث الأول

# مفهوم ونشأة وتطور سوق الأسهم السعودية

تهتم الدراسة في بداية هذا المبحث بإلقاء الضوء على مفهوم سوق الأسهم وأهمية الدور التي تقوم به هذه السوق في الاقتصاديات المعاصرة ،ومفهوم الأسهم وأنواعها، ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك لإعطاء نبذة مختصرة عن نشأة سوق الأسهم السعودية والتطورات التي شهدتها هذه السوق، وذلك من خلال المطلبين التاليين:

## المطلب الأول

# مفاهيم ومصطلحات أساسية

تهتم الدراسة في هذا المطلب بالتعرف على مفهوم وأهمية سوق الأسهم، و مدلول الأسهم التي يتم تداولها في هذه السوق والوقوف على أهميتها وأنواعها، وذلك على النحو التالي:

# أولاً: مفهوم سوق الأسهم وأهميتها وأنواعها:

يكن تعريف سوق الأسهم بشكل عام بأنها المكان الذي يتم فيه تداول الأسهم بختلف أنواعها ، ويتم من خلاله توفير الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين(١٠) .

وتحتل سوق الأسهم أهمية بالغة في الاقتصاديات المعاصرة، وذلك لقدرتها الكبيرة على تجميع الأموال من آلاف المدخرين وتوجيهها نحو الاستثمارات المختلفة لإنشاء الشركات والمشروعات الكبرى في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والأنشطة الإنتاجية ومختلف أوجه النشاط الاقتصادي، ومن ثم تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية في المجتمع، ولذا تعد أسواق الأسهم من مؤسسات الوساطة المالية ذات الأهمية الكبرى في الاقتصاديات المعاصرة.

وبشكل عام يمكن إيجاز أهمية سوق الأسهم في النقاط التالية(١):

١- توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم عملية التكوين الرأسمالي وتعبئة المدخرات في الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع، وذلك

 <sup>(1)</sup> د/ ياسين عبد الرحمن الجفري، الاستثمار بالأسهم في السعودية، دار المنهج، جدة، الطبعة الأولم. (۱۲ د اهب، ص ٤.

 <sup>-</sup> دام حمد على القري، نحو سوق مالية إسلامية، بحث منشور بمجلة دراسات القسصادية
 اسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المجلد الأول، العدد الأول، رجب١٤١٤هـ.. ص١٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) در ضياء مجيد، البورصات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ۲۰۰۳م، ص۷۰.
 د/ محمد على القرى، نحو سوق مالية إسلامية، مرجع سابق، ص١٣

من خلال جذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المختلفة، ولذا تعتبر

- سوق الأسهم حلقة الوصل بين المدخرين والمستثمرين. - تحقيق فوص التثمير وتنمية المدخرات فلا تبقى الأموال معطلة أو مكتنزة، بل تتجه إلى تمويل المشروعات التي يختاجها المجتمع.
- توفير السيولة لحملة الأسهم عند الضرورة وذلك لما تتمتع به الأسهم من خاصة التداول.
- 3 تمكين أصحاب المشاريع والأنشطة الإنتاجية من الحصول على رأس المال اللازم
   لإنشاء مشاريع اقتصادية جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية لمشاريعهم
   القائمة.
- أو توقير السعر الملائم لأطراف التداول نتيجة لالتقاء قوى العرض والطلب في السوق.
- ٦ إيجاد أداة فعالة لمراقبة الاستثمارات وذلك من خلال متابعة سير العصل في الشركات والمشروعات وكفاءة أدائها، وهذا يساعد في توفير المعلومات عن فرص الاستثمار الأفضل بين تلك المشروعات، وهذا بدوره يزيد من كفاءة قرارات المستثمرين.
- ٧ المساهمة في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الشروة وذلك من خلال تشجيع ذوي الدخل المحدود والمتوسط وغير ذوي الشراء بمن يمتلكون المدخرات البسيطة على الاستثمار والاشتراك في النشاطات المولدة للأرباح بشراء أسهم الشركات والمشروعات، وبالتالي لا يكون المال دولة بين أغنياء المجتمع فقط(١).

ومما سبق يتضح أن سوق الأسهم ليست مكاناً يلتقي فيه البائعون والمشترون

 <sup>(</sup>١) د/ محمد على القري، كيف تتحول الشركات والمؤسسات إلى الانتزام بالسشريعة، مجلسة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبسي الإسسانمي، الإمسارات العربيسة المتحسدة، العدد ٢٢٣٠ شوال ٢٠٤٠هـ ص١٢٠٠

لتداول الأسهم فقط، وأن اقتصارها على هذه المهمة أو الوظيفة (كما يحدث في كثير من أسواق الأسهم اليوم) لن يؤدي إلى نهوض سوق الأسهم بالمهام والوظائف التي سبق الإشارة إليها.

وبالنسبة لأنواع سوق الأسهم، فإنه يمكن بشكل عام تقسيم هذه السوق إلى الأنواع التالية(١):

# ١ - سوق الإصدار (السوق الأولى):

وهي التي يتم فيها التعامل بالأسهم الجديدة التي تم إصدارها لأول مرة من الشركة المساهمة التي أصدرت الأسهم للمكتبين مباشرة، حيث تتم هذه العملية عن طريق الاكتتاب الذي تتولاه المصارف المرخص لها في ذلك، ولذا تختص سوق الإصدار بتأسيس الشركات الجديدة، أو زيادة رأس مالها.

## ٢ - سوق التداول (السوق الثانوي):

وهي السوق التي يتم فيها التعامل بالأسهم المصدرة سابقاً، أي التي طرحت للاكتتاب من خلال سوق الإصدار، ويتم تداول الأسهم بيعاً وشراءً من خلال السماسرة والوسطاء، وتوفر هذه السوق فرصة التقاء العرض والطلب للحصول على السيولة أو لإعادة الاستثمار في أسهم بديلة.

## تأنياً: مفهوم الأسهم وأهميتها وأنواعها:

السهم في اللغة النصيب، يقال أستهم الرجلان إذا اقترعا(٢).

ويعرف السهم في الاصطلاح بالعديد من التعاريف التي تدور حول معنىً واحد وهو أن السهم عبارة عن صك يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع كلا من:

د/ ضیاء مجید، البورصات، مرجع سابق، ص۵، ۲.

صلاح الدين حسن السيمي، بورصات الأوراق المالية، عالم الكتـب، القـاهرة، الطبعـة الأولى، ١٤٢٣هـ. ص ١٠١٥.

<sup>(</sup>٢) جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، جــ١١، ص ٢٠٩.

المساهمة، وقيل هو النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل في صك يعطي للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة(١).

وترجع أهمية الأسهم في تمكين الشركات والمشاريع الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية المختلفة من الحصول على رأس المال اللازم لإنشائها وتكوينها أو زيادة وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمشاريع والشركات القائمة في مختلف القطاعات، ولذا تعتبر الأسهم أحد أهم الأوعية الإدخارية الموجهة لإنشاء الصناعات والمشاريع بشتى أنواعها، فبدون رأس المال الكافي لن تقوم تلك الصناعات والمشاريع الإنتاجية التي تسعى جميع الدول لإنشائها وتوفيرها لبناء وتنمية اقتصادها بهدف تحقيق التقدم والقوة والرفاهية الاقتصادية لشعوبها. ومن هنا يتضح أن توجيه مدخرات الأفراد لاستثمارها في تكوين الشركات المساهمة عن طريق تملك أسهم تملك الشركات هو على درجة كبيرة من الأهمية في تنمية الاقتصاد وتقدم الدولة.

ويكن تقسيم الأسهم بشكل عام إلى نوعين على النحو التالي(٦)٠٠

١ – الأسهم العادية:

وهي عبارة عن حصة في رأس مال شركة، وتعطى لأصحابها حق التصويت وتحديد مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال الجمعية العمومية ،ويحصل أصحابها على الأرباح دون أي امتياز وبعد التسويات النظامية كالديون والزكاة والضرائب ونحو ذلك. ويعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الأسهم شيوعاً وتداولاً.

## ٢ - الأسهم الممتاز:

وهي عبارة عن حصة في رأس مال الشركة، إلا أنها يحدد لها مقدماً نسبة معينة من الربح في حالة تحقق الأرباح، ولا يحق لأصحابها التصويت والتأثير على قرارات مجلس الإدارة.

<sup>(</sup>١) صالح مقبل التميمي، الأسهم المختلطة، دار التدمرية، الرياض، ١٤٢٧ هـ، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) د/ ياسين الجفري، الاستثمار بالأسهم في السعودية، مرجع سابق، ص٨.

#### المطلب الثاني

## نشأة وتطور سوق الأسهم السعودية (١)

تعود بداية الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية إلى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة تحت مسمى الشركة العربية للسيارات. إلا أن بداية تداول الأسهم في المملكة كان في نهاية السبعينات الميلادية عندما تزايد عدد الشركات المساهمة، وقد كان التداول في هذه الفترة يتم من خلال مكاتب الأسهم وبعض الصيارفة، وكانت عملية التداول تأخذ بعض الوقت حيث تجري المبايعة وترسل إلى الشركة ليتم نقل الملكية نظراً لعدم وجود سوق رسعي لتداول الأسهم.

ومع نمو وتعدد الأنشطة الاقتصادية وتزايد عدد الشركات المساهمة بدأت الصورة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية تأخذ شكلها التنظيمي وبُعدها المؤسساتي، حيث صدر في عام ١٩٨٤م الأمر السامي بتنظيم تداول الأسهم عن طريق المصارف المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على السوق، وقد أسند لمؤسسة النقد العربي السعودي الإشراف والإدارة المباشرة على سوق الأسهم المحلية والإشراف على عمليات تداول الأسهم اعتباراً من مطلع عام ١٩٨٥م وقد كان هذا التنظيم بمثابة اللبنة الأولى لمرحلة التطوير الفعلى لسوق الأسهم السعودية.

كما شهد عام ١٩٨٥م إنشاء الشركة السعودية لتسجيل الأسهم وذلك لإيجاد جهة رسمية تتولى جميع الأنشطة كتسوية وتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها لرفع كفاءة وفعالية السوق والحفاظ على حقوق المتعاملين.

وقد خطت سوق الأسهم السعودية خلال عام ١٩٩٠م خطوات واسعة وتطورت بشكل ملموس من حيث الدقة وسرعة الإنجاز والرقابة، وتمثل ذلك في تطبيق أول نظام آلي متكامل للتداول والتسويات والمقاصة، وقد ساعد هذا النظام

 <sup>(</sup>١) ثم اقتباس معظم المعلومات عن هذه الفقرة من التقرير السنوي لمؤسسمة النقب العربسي
السعودية، (الأعداد (٢٠-٢٠)، وأيضا من مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأعبداد
٢ . ١٠ ، ٢٠ .

على تنظيم وتطوير عمل السوق، وإتاحة التداول الآلي لجميع الأسهم عبر المصارف المحلية والتي تخضع بدورها للإشراف والمتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي إكتبوير من عام ٢٠٠١م تم تطبيق الجيل الجديد من أنظمة التداول والتسوية والذي إطبق عليه نظام «تداول» وقد أحدث هذا النظام نقلة نوعية جديدة تمثلت في إدخال تقنيات متقديمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول انعكست آثارها على أدام السوق والارتفاع الملحوظ سواء في عدد الأسهم المتداولة أو عدد صفقات التداول، وقد تميز هذا النظام بالتسوية الآنية للعمليات، إذ يمكن المستغمرين من الشراء والبيع عدة مرات في اليوم الواحد، كما يقوم هذا النظام على أساس المعالجة المباشرة والمستمرة للأوامر في السوق، ويرتبط نظام (تداول) بأنظمة المصارف السعودية لكي يساعد على سرعة نشر الأسعار مباشرة للمستغمرين. كما يمكن هذا النظام المصارف من تقديم خدمات إضافية كالتداول عبر شبكة الانترنت وإدارة المحافظ الاستغمارية بكفاءة وربط السوق المحلية بالأسواق العالمية وغير ذلك من الخدمات التي تعكس جانب التطور التقني الذي شهدته سوق الأسهم السعودية.

ونظراً للتطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي ومواكبته للمتغيرات الدولية، واندماجه مع النظام الدولي، فقد شهدت سوق الأسهم السعودية خلال عام ٢٠٠٢م جهوداً واضحة لتطوير وتعميق هذه السوق تمثلت في إقرار مشروع (نظام السوق المالية) وكان ذلك في ٢٠٠٢م، ويوفر هذا النظام الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للسوق المالية في المملكة، كما يتضمن هذا النظام إنشاء سوق للأوراق المالية تدار من قبل القطاع الخاص وتشرف عليه هيئة مستقلة.

وبالإضافة إلى ما سبق يتضمن نظام السوق المالية إنشاء مركز لإيداع الأوراق المالية يختص بكافة عمليات تسويات المقاصة وإيداع وتسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق. واستمرار لاهتمام المملكة بسوق رأس المال فقد صدر في ٢٠٠٤/٧/٢٠ الأمر السامي بإنشاء هيئة السوق المالية، وتتولى هذه الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيها، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. كما تتولى الهيئة تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

وقد تم في ٢٠٠٥م إدراج شركات جديدة للتداول في سوق الأسهم المحلية، بهدف زيادة حجم السوق وإعطائها قوة دعم إضافية، ولا زالت الجهود مبذولة لتطوير سوق الأسهم السعودية وزيادة كفاءتها لتواكب التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية.

## المبحث الثاني عوامل تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية

لقد أصبح الاستثمار في سوق الأسهم أحد أهم مجالات الاستثمار المتاحة لكافة فئات المجتمع، كما أصبحت الأسهم من أهم الأدوات الاستثمارية المحلية التي وفرت فرصاً متنوعة للحصول على الأرباح العالية وتكوين الثروات بصورة سريعة، مما أدى إلى ابتشار ظاهرة تركز الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير وعلى نطاق واسع.

وتهدف الدراسة في هذا المبحث للتعرف على نشأة هذه الظاهرة والأسباب أو العوامل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك من خلال المطلبين التاليين:

# المطلب الأول

نشأة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية (١)

إن فكرة الاتجاه نحو الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تعود في بدايتها إلى صدور التواعد التنفيذية لتداول الأسهم عن طريق المصارف المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على السوق وكان ذلك في ١٥٠٥/٤/١ه، فقد كان هذا التنظيم بمثابة اللبنة الأولى لظهور عمليات الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.

ثم شهدت سوق الأسهم السعودية بعد ذلك عدة تطورات وصلت من خلالها لمرحلة متقدمة من الأداء والتشغيل والكفاءة واستخدام أفضل وسائل التقنية المستخدمة في مجالات التداول والتسويات والمقاصة ونقل وتحويسل الملكية وتسجيلها ونشر المعلومات، مما شجع كثيراً من أفواد المجتمع على الاستثمار في هذه السوق.

 <sup>(</sup>١) ثم استخلاص المعلومات لهذه الفقرة من مجلة تداول، العدد الثاني، ومن التقرير المسنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ، الأعداد (من٧٧-.٤)

ومع استخدام نظام (تداول) في عام ٢٠٠١م، الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة من حيث الدقة وسرعة الإنجاز والتسوية الأنية للعمليات كما تبين في السابق، بدأت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تظهر على الساحة بشكل بدأت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تظهر على الساحة بشكل واضح وبخطى متزايدة، حيث ارتفع حجم التداول في هذه السوق بشكل كبير جداً بعد فترة قصيرة من تشفيل نظام تداول، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة من الامليون سهم خلال عام ١٩٠٢م، كما ارتفعت قيمة الأسهم من ١٩٤٤مليار ريال عام ١٩٠٠م، كما ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المحلية من ١٩٨٠م نقطة في عام ١٩٠٢م ليسار المالية المناز المن

وقد بلغت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية أوجها في عام ٢٠٠٢م/٢٤٤ه، حيث شهدت سوق الأسهم السعودية في هذا العام تسجيل أوقام قياسية جديدة في حجم التداول وعدد الصفقات والأرباح العالية التي حققها المستثمرون في هذه السوق منذ ذلك العام، مما أدى إلى اندفاع المواطنين للتنافس في هذا المجال واتجاه ملايين المواطنين والكثير من المقيمين في المملكة لاستثمار مدخراتهم في سوق الأسهم السعودية، حيث أشارت إحدى الإحصاءات إلى أن ٨٥٠٥ من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بدأوا في التداول والاستثمار في هذه السوق منذ عام ٢٠٠٢م فقط (١٠ وهكذا أصبح الحديث عن الأسهم ومتابعة أخبارها والاستثمار فيها هي القضية الأولى في المجتمع، مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها والاستثمار فيها وخاصة فيما بين عامي ٢٠٠٤م وحتى مطلع عام ٢٠٠٢م، حتى أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودية أحد أهم مجالات الاستثمار في المجتمع.

<sup>(</sup>١) مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول)، العدد١٨، ص ٤٠.

#### المطلب الثانى

العوامل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية

إن الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن يعد أحد أنواع الاستثمارات الأكثر رواجاً مقارنة بججالات وقنوات الاستثمار الأخرى، حيث أخذ الإقبال على هذا الاستثمار يرداد بشكل كبير وبصورة متنامية من كافة شرائح المجتمع، وهذا يعني تزايد الوعني لدى المواطنين بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية لتنمية مدخراتهم، حيث الجو ملايين المواطنين، كما تبين في الفقرة السابقة، لاستثمار مدخراتهم في سوق الأسهم السعودية.

وبالبحث والدراسة يتضح أن العوامل أو الأسباب التي أدت إلى تركيز كثير من المواطنين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في سوق الأسهم المحلية هي عوامل متعددة، ولكنها تتفاوت في تأثيرها على هذه الظاهرة، وبشكل عام يمكن إيجاز أهم تلك التعوامل فيما يلي(1):

 السمعة الجيدة التي حظيت بها سوى الأسهم المحلية كاستثمار مسربح ومضمون:

من أبرز العوامل التي دفعت الكثير من المواطنين لتركيز استثمارهم في سوق الأسهم السمعة الجيدة والكبيرة التي حظيت بها سوق الأسهم السعودية منذ مطلع عام٢٠٠٢م كاستثمار مربح ومضمون لكافة شرائح المجتمع. فقد استمرت هذه السوق منذ عام ٢٠٠٢م وحتى عام٢٠٠٥م في تحقيق مؤشرات عالية في عدد الأسهم المتداولة وقيمة هذه الأسهم وارتفاع القيمة السوقية لها بشكل كبير والأرباح العالية التي حققها المستثمرون في هذا المجال، نما دفع الملايين من المواطنين والمقيمين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

 <sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع بشكل عام مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول)، مرجع سسابق،
 الأعداد (٢٠٠١، ٢١، ٢١، ١٥).

## ٢ - الرغبة في تحقيق الأرباح العالية والسريعة:

من ضمن العواصل الهامة التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية رغبة كثير من المواطنين في تحقيق الربح السريع وجني المكاسب المالية الوفيرة من خلال الاستثمار في هذه السوق، وهذا ما تؤكده الدراسة التطبيقية كما سيتبين ذلك فيما بعد، حيث أعطت الأرباح العالية والمستمرة لسوق الأسهم المحلية خلال الأعوام الماضية (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥) انطباعاً لدى كثير من المستثمرين بأن الاستثمار في سوق الأسهم يحقق الربح دائماً، واعتقد العديد منهم أنه من المستبعد حدوث هبوط مفاجئ لهذه السوق نظراً للنمو المتواصل الذي تشهذه، مما أدى إلى اندفاع ملايين المواطنين للتنافس على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بصورة غير مسبوقة في تاريخ هذه السوق.

#### ٣- تفاقم مشكلة البطالة:

ومن ضمن العوامل التي ساعدت على توجه شريحة كبيرة من الشباب نحو سوق الأسهم السعودية وتركيز استثمارهم فيها مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات بسبب عدم وجود فرص وظيفية كافية لهم، وأيضا عدم توافق مؤهلات ومهارات بعضهم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتفاقمت هذه المشكلة بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة في السابق بسبب انخفاض إيرادات البترول والمجز الذي عانت منه الميزانية العامة في السنوات الماضية، مما أدى إلى تراجع دور الدولة في توفير الفرص الوظيفية في القطاع العام "، هذا بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأجور في القطاع الخاص، وقد أدى كل ذلك إلى اتجاه الكثير من الشباب السعودي لخوض غمار تجربة الاستثمار في سوق الأسهم.

٤ - التطورات الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم وتعدد فرص الاستثمار فيها:
 لقسد كان للتطور الكبير التي شهدتها سوق الأسهم السعودية مشذ

<sup>(</sup>١) مجله تداول، مرجع سابق، العدد ١٥، ص ٢٧.

عام ٢٠٠١م، والتي وصلت من خلالها لمرحلة متقدمة من الأداء والتشغيل واستخدام أفضل وسائل التقنية المستخدمة في مجالات التداول، دور كبير في زيادة الثقة في سوق الأسهم المحلية وبالتالي زيادة إقبال المواطنين والمقيمين للاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى ما توفره سوق الأسهم المحلية من فرص كبيرة للاستثمار السريع والسهل من خلال الاستثمارات المتعددة والأدوات المالية المتنوعة في عوائدها ودرجات مخاطرها وفترات استحقاقها وسهولة تسيل تلك الأصول عند الحاجة، مما أدى إلى استقطاب مدخرات المواطنين للاستثمار في هذه السوق.

### ٥ - تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم السيولة:

من ضمن العوامل التي ساهمت في زيادة الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تحسن الأوضاع الاقتصادية واستمرار مرحلة الازدهار والانتعاش التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تحسن الأسعار في أسواق النقط، بما أدى إلى وجود فائض كبير في الميزانية تم تخصيص جزء الأسعاد الدين العام للمصارف والمؤسسات الدائنة الأخرى، وتم تخصيص جزء آخر لزيادة رواتب موظفي الدولة وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع(۱). وقد شجعت تلك التطورات الإيجابية والأجواء المتفائلة وارتفاع معدلات النمو في مختلف القطاعات كثير من المواطنين للاستفادة من استمرار تحسن بيئة الاستثمار للبحث عن فرص استثمارية ذات عوائد مجزية كان من أهمها الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.

# ٦ - حب التقليد والمحاكاة:

ومن العوامل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عامل حب التقليد والمحاكاة، حيث لعب هذا العامل دوراً كبيراً في حفز الكثير من صغار المستثمرين والمدخرين لتقليد غيرهم من المستثمرين الذين حصلوا على أرباح

 <sup>(</sup>١) أرحمدي حمزة الجهني، ازمة سوق الاسهم، دار العبيكان، الطبعة الاولـــي، ١٤٢٧هــــ، ص١١١.

عالمية وكونوا ثروات وفيرة وسريعة من خلال استثمارهم في سوق الأسهم السعودية، وقد دفع هذا العامل بعض الأفراد للاقتراقي من المصارف التجارية وبفوائد ربوية للاستثمار في سوق الأسهم طمعاً في تحقيق ما حققه غيرهم من أرباح وثروات.

### ٧ - ثناء المختصين والجهات الإعلامية على الاستثمار في الأسهم:

لقد أدى تصريح العديد من المختصين والمحللين الاقتصاديين والجهات الإعلامية بأن الاستثمار في الأسهم يعتبر ملاذاً أمناً لاستثمار مدخرات صغار المستثمرين وذوي الدخل المحدود، متأثرين في ذلك برحلة الازدهار والانتماش التي يشهدها اقتماد المملكة بصغة عامة، وانتفاش سوق الأسهم السعودية وارتفاع أرباحها بصغة خاصة، إلى تشجيع مزيد من المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم المحلية (١٠).

#### ٨ - توفير المصارف لخدمات التداول عبر شبكة الانترنت:

لقد كان لقيام المسارف بطرح خدمات التداول عبر شبكة الانترنت دور كبير في تشجيع كثير من الأفراد ، الذين لا تمكنهم ظروفهم من متابعة عمليات الاستثمار في مذا المجال أو الحضور المستمر لصالات التداول في المصارف ، لدخول الاستثمار في سوق الأسهم ، وخاصة من السيدات ، إذ أن هذه الخدمة تقدم للعملاء بديلاً يلائم ظروف عملهم أو سفرهم أو عدم إمكانية حضورهم لصالات التداول لإجراء تعاملاتهم واستثماراتهم، هذا بالإضافة إلى قيام الكثير من المصارف بتوفير المزيد من المعلوف بتوفير المزيد على المعارف من الإقبال على هذا الأسلوب من الاستثمار .

#### ٩ - خصخصة العديد من شركات القطاع العام:

شجع تخصيص العديد من شركات القطاع العام كثير من المواطنين للاستثمار في مجال الأسهم عن طريق الاكتتاب في أسهم تلك الشركات مثل شركة سابل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٨٠.

,

وينساب وغيرها ، وشركة الاتصالات السعودية التي استطاعت وحدها جدب أكثر من ٢٥٠ ألف مستثمر إلى سوق الأسهم السعودية (١).

١٠- تزايد عدد الدورات التدريبية في مجال تداول الأسهم:

لقد أدى إقامة العديد من الدورات والبرامج التدريبية حول كيفية التداول في سوق الأسهم، إلى ارتفاع وعي كثير من المواطنين بالاستثمار في هذا المجال وتزايدت لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة دون انسياق خلف الإشاعات، وبالتالي اتجه الكثير ممن التحقوا بهذه الدورات والبرامج للانضمام لسوق الأسهم السعودية.

١١- توسع المصارف في منح القروض الربوية للاستثمار في الأسهم:

لقد ساهمت المصارف بشكل كبير في تفاقم ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عن طريق التوسع الكبير في منح التسهيلات الانتمانية للاستثمار في شراء الأسهم عند التأسيس أو بهدف المضاربة في سوق الأسهم، وقد تمادت بعض تلك المصارف في منح القروض الربوية وإغراق السوق بالسيولة المقترضة لدرجة التخمة، مما شجع كثيراً من ذوي الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم مدخرات سابقة للاستفادة من تلك التسهيلات الائتمانية للإقدام على الاستثمار في سوق الأسهم.

هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى كالنمو المطرد في أرباح العديد من الشركات المساهمة وسهولة التعامل والاستثمار في سوق الأسهم ومرونة التحكم في رأس المال مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وغير ذلك من العوامل التي لا يتسع المجال لذكرها.

... وهكذا يلاحظ أن العوامل السابقة تضافرت فيما بينها لتشجيع كثير من المواطنين لتركيز استثمارهم في سوق الأسهم السعودية.

<sup>(</sup>١) مجلة تداول ، العدد ١، شتاء ٥٠٠ ٢م، ص٠١

## المبحث الثالث

### الأثار الاقتصادية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم:

لقد ترتب على تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من قبل شريحة عريضة ومتزايدة من أفراد المجتمع العديد من الآثار الإيجابية التي ساهمت في تقدم وتطور سنوق الأسهم المحلية وغو وانتعاش الاقتصاد السعودي وتحسن مستوى الدخل لكثير من المستثمرين وغير ذلك ،إلا أنه في مقابل تلك الإيجابيات هناك أيضا العديد من الآثار السلبية والأضرار التي لحقت بكثير من المستثمرين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من جراء تركز الاستثمار في هذه السوق، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى :

## المطلب الأول الآثار الايجابية

يمكن إيجاز أهم الآثار الإيجابية المترتبة على تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية فيما يلي: (١)

١ - توفير قنوات استثمارية جديدة:

لقد ترتب على الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في سوق الأسهم المحلية وانتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ توفير مجالات جديدة ومتنوعة للاستثمار أمام كافة شرائح المجتمع وخاصة من خريجي الجامعات والمعاهد وغيرهم من الشباب الذين لم تتوفر لههم فرص العمل، هذا بالإضافة إلى فرصة الاستثمار الذهبية التي أتيحت للمرأة لاستثمار أموالها بنفسها وبدون عناء أو صعوبات الاستثمار في المجالات الأخرى.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع بشكل عام المراجع التالية:

تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، العدد ٢٤، عام ٢٧١ هـ / ٢٠٠٦م، ص ١١٩.

<sup>·</sup> مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول). الأعداد (١٢، ١٥).

#### ٢- تحسين مستوى الدخل:

لقد أدى انخراط كثير من المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلى تحسن مستوى الدخل والأوضاع المالية لكثير ممن استثمروا في هذا المجال، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، فبالنظر إلى العوائد المالية العالمية التي حققها الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية خلال الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم في الفترة (٢٠٠٧م. ٢٠٥٠م) نلاحظ أن تلك العوائد كان لها دور كبير في زيادة وغو مدرات وأموال المستثمرين بشكل ملحوظ ، مما ساهم في تحسن ورفع مستوى الميشة وتحقيق مستوى المششد وتحقيق مستوى

## ٣- تقدم وتطور سوق الأسهم السعودية:

من ضمن الآثار الإيجابية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه السوق من قبل حكومة المملكة، مما أدى إلى حدوث نقلة نوعية كبيرة في هذه السوق تمثلت في التطورات الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم كما تبين في السابق، والتي وصلت من خلالها إلى مرحلة متقدمة من الأداء والتشغيل واستخدام أحدث الأنظمة في مجال استثمار وتداول الأسهم.

## ٤- المساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي:

لقد أدى الإقبال الكبير من المواطنين على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة إلى زيادة مساهمة المواطنين في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية في المجتمع، وذلك من خلال توجيه مدخراتهم وأموالهم لاستثمارها في إنشاء وتكوين الشركات والمصانع الكبيرة التي تقوم بدور فعال في تكوين وبناء الاقتصاد السعودي وتنميته وزيادة تقدمه وازدهاره، هذا بالإضافة إلى ما توفره تلك الصناعات والشركات من سلع وخدمات تساعد على التقليل من الواردات والحد من التبعية للخارج.

### ٥- نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين:

ساهمت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية على نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين وزيادة معرفتهم بأساسيات الاستثمار وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية ، كما ساعد ذلك على زيادة ثقافة المستثمرين وتفاعلهم مع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الموجودة في المجتمع.

## المطلب الثاني الآثار السلبية

لقد ترتب على تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية العديد من الآثار السلبية لعل من أهمها مايلي:

١ - التوسع الكبير في القروض الربوية:

لقد ساعد شغف الاستثمار في الأسهم وتنافس كثير من المواطنين لدخول هذا المجال على توسع كثير من الأفواد في الاقتراض من المصارف الربوية للاستثمار في سوق الأسهم جرياً وراء الربح السريع والمكاسب الكبيرة، غير مبالين بما يترتب على هذا التوسع في القروض الربوية من انتشار للربا وما ينجم عنه من شرور وأثام وأصرار وأثار سلبية على الفرد والمجتمع، وأن تمويل استثمارهم عن طريق القروض الربوية سيمحق بركة هذا الاستثمار ويقضي عليه لا محالة من ذلك قصر الأجل في ذلك أم بعد فالمولى تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل ﴿يَمْحَىُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْتِي لَكُمَّ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْتِي الصَّدَقَتِي عَلَى من الله ورسوله عنه وغير ذلك من يتعامل بالربا من اللهن والتخيط والهلاك والحرب من الله ورسوله عنه وغير ذلك من المويد والمقاب الشديد الذي جاءت به الآيات والأحاديث الشريفة في النهى عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (٢٧٦).

الربا والتحذير منه، ومن ذلك قوله تعالى ﴿يَاأَيُهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالِ لَمْ تَفَعُلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُدَ فَلَكُم رُءُوسُ أَمْوَلِكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (١) وعن جابر بن عبد الله ﴿ قال «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواه »(١). وغير ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب وهي معلومة لا تخفي على مسلم.

#### ٢ - استئثار سوق الأسهم بالسيولة النقدية:

لقد أدى اتجاه ملايين المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في سوق الأسهم السعودية إلى تركز سيولة نقدية ضخمة جداً في هذه السعوة، حيث استأثرت سوق الأسهم السعودية بمليارات الريالات المتنافسة للاستثمار في هذا المجال، فقد ورد في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن المواطنين كانوا المجال، فقد ورد في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن المواطنين كانوا ارتفع عدد الأسهم المتداولة في عام ٢٠٠٣م ليصل إلى حوالي ١٠٠٠ مليار رسهم، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك الأسهم المتداولة نحو ١٠٧٣م ارتفاعاً آخر في عدد غو بلغت ١٠٧٤٪ عن العام السابق، ثم شهد عام ٢٠٠٥م ارتفاعاً آخر في عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية فقد بلغ حوالي ١٠٣٠ مليار سهم، ورافق الأسهم المتداولة لتصل إلى رقم قياسي في تاريخ هذه السوق حيث قدرت بحوالي ١٤.٤ تريليون ريال(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (٢٧٨، ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، العدد(٤١) ٢٦٤١هــ/٢٠٠٥م، ص ١٤٢٠ العدد(٢٤)ص ١١٩، ١١٠، ٣٦٥، ٣٦٠

وعلى الرغم من الأزمة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية في عام ٢٠٠٦م، إلا أن السيولة التقدية ظلت مرتفعة في هذه السوق حيث بلغت القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة حوالي ١٨٠٥/١ مليار في الربع الأول من عام ٢٠٠١ م، ونحو ١٣٣٢/٧ مليار في الربع الثاني من نفس العام (١)، ويلاحظ في هذا الشأن أنه كلما زاد حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم كلما انعكس ذلك سلبياً على باقي مجالات الاستثمار في المملكة .

### ٣- عدم الاهتمام بتنمية الأنشطة الاقتصادية الأخرى:

لقد كان من الطبيعي نتيجة لهذا التوجه الكبير من قبل المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وما ترتب على ذلك من تركز السيولة في هذه السوق كما تبين في الفقرة السابقة، أن تفقد باقي الأنشطة والمشاريع الاقتصادية في المملكة فرصة الاستثمار فيها وتنميتها وتطويرها وتفعيل دورها في تطوير ودعم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل فيه، وهذا مما يؤثر سلبياً على نموه ومواكبته للتطورات والمتغيرات الدولية.

## ٤- التحول من الاستثمار في الأسهم إلى المضاربة على أسعار الأسهم

يشير تقرير مؤسسة النقد إلى الارتفاع المستثمر في عدد صفقات بيع وشراء الأسهم المحلية ، وتتصف تلك الصفقات بسرعتها وتكرارها بشكل كبير جداً حتى وصل عدد تلك الصفقات خلال عام ٢٠٠٤م إلى ٢٦.٢ مليون صفقة (أ) ، وارتفع هذا العدد في عام ٢٠٠٥م ليصل إلى ٢٦.١ مليون صفقة . ونظراً لما تعج به سوق الأسهم المحلية من كثرة عمليات التداول السريعة والمتكررة فقد تحولت هذه السوق من سوق لاستثمار الأموال والمدخرات في إنشاء وتكوين الشركات والمشاريع الاقتصادية التي يحتاج إليها المجتمع والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيه إلى سوق للمضاربة على أسعار الأسهم لا تخدم المجتمع في شئ سوى تحقيق رغبة

<sup>(</sup>١) مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة الإحصائية ربع السنوية، الربع الثالث لعام ٢٠٠٦م، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، العدد٤١، مرجع سابق، ص٣٦٥-

كثير من المستثمرين في هذه السوق للحصول على الأرباح العالية والثراء السريع، دون النظر إلى ما قد يؤدي إليه ذلك من إضرار بالسوق وتذبذب للاسعار فيها وعدم استقرارها وتعطيل الهدف الأساسي منها من حيث كونها أحد الروافد الهامة في تعبئة وتجميع المدخرات لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء الشركات المساهمة الكبرى والمشاريع الاقتصادية التي تخدم أمن واقتصاد الدولة.

## ٥- تضخم أسعار الأسهم بصورة غير عادية:

إن ما حدث لسوق الأسهم السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٥) وحتى مطلع عام ٢٠٠١م، من تزايد أعداد المستثمرين في هذه السوق وارتفاع حجم السيولة المتدفقة إليها وبصورة غير مسبوقة، مع الأخذ في الاعتبار قلة الشركات المساهمة المدرجة في هذه السوق وتنافس تلك الأعداد وذلك الحجم من السيولة على أسهم قليلة، كان له دور كبير في ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستوى متضخم وبصورة غير عادية تجاوزت أضعاف القيمة الحقيقية لكثيرة من الأسهم.

وقد أشار بعض المختصين في سوق الأسهم أن هذا الأمر يشكل إنذاراً شديد اللهجة بأن شيئاً خطيراً يوشك أن يقع في سوق الأسهم المحلية، وهو ما وقع بالفعل في نهاية شهر فبراير عام ٢٠٠٦م، حيث بدأ الهبوط المفاجئ لأسعار الأسهم في هذه السوق وبشكل حاد ومستمر فقدت من خلاله الأسهم المحلية أكثر من ٥٣٪ من قيمتها وضاعت معه نصف مدخرات ملايين المستثمرين في هذه السوق(١).

## ٦- تأثر معظم القطاعات الاقتصادية بأزمات سوق الأسهم:

نظراً لاستثمار مختلف طبقات وشرائح المجتمع في سوق الأسهم السعودية. فإنه من الطبيعي أن تترك الأزمات الدورية التي تمر بها سوق الأسهم ظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع، وخاصة في حالة الهبوط الحاد والمتتالي

 <sup>(</sup>١) د/محمد محمود شعس، الأسهم السعودية، رحلة منجز اقتصادي تحول إلى هــم اجتماعي خلال عام، مقال بجريدة الشرق الأوسط، العدد ١٠٢٥، الجمعة ١١٢٧٩، ١٠٢٠، م٠٧.

لأسعار الأسهم، إذ يترتب على تراجع أسعار الأسهم عادة انخفاض الطلب الكلي للسلع والخدمات، وهذا بدوره قد يؤدي إلى لجوء بعض الشركات والمصانع والأنشطة التجارية لتسريح بعض عمالها وموظفيها بقصد تقليص النفقات، الأمر الذي قد تنشأ عنه جالة من الركود الاقتصادي تنعكس آقاره على المجتمع بكامله:

#### ٧- ضعف الأداء الوظيفي والإضرار بمصلحة العمل:

نظراً لتزامن فترة عمل الدوائر الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص مع الفترة الصباحية لتداول الأسهم، فقد انتشرت في المجتمع ظاهرة تسلل بعض الموظفين من أعمالهم لمتابعة شاشات التداول وإعطاء أوامر البيع والشراء وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى استغلال بعض الموظفين لوقت العمل وأجهزة الانترنت في إداراتهم لمتابعة حركة الأسهم والمتاجرة فيها، وقد ترتب على هذه التصرفات آثار سلبية على الأداء الوظيفي لمثل هؤلاء الموظفين وعلى إنتاجهم ومستوى أدائهم لمتطلبات العمل، مما أخق الضرر بمسلحة العمل والمراجعين (1).

### ٨- تزايد حالات التقاعد المبكر والاستقالة من العمل:

لقد شجعت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية والعوائد العالية التي حققها كثير من المستثمرين في هذا السوق خلال الطفرة التي مرت بها السسوق، على قيام العديد من الموظفين بتقديم طلب التقاعد المبكر أو طلب الاستقالة من العمل لأجل التفرع للاستثمار في سوق الأسهم ومتابعة شاشات التداول وغير ذلك من الأعمال التي تتطلبها المتاجرة في هذه السوق، إلا أن هذا الأمر يترتب عليه آثار عكسية كما في حالة تعرض الموظف الذي فقد وظيفته للخسارة في سوق الأسهم عادة، وبالتالي سيكون وقوع الخسارة في هذه الحالة مؤثر تتسم بها سوق الأسهم عادة، وبالتالي سيكون وقوع الخسارة في هذه الحالة مؤثر جداً إذ يكون المستثمر قد فقد أمواله ووظيفته، مما قد يؤدي إلى عجزه عن تلبية متطلبات أسرته ووقوعه تحت وطأة الديون.

<sup>(</sup>١) أ/حمدى الجهني، أزمة سوق الأسهم، مرجع سابق، ص١٩٦٠.

## ٩- تفشي بعض السلوكيات السيئة في سوق الأسهم:

لقد كان للإقبال الكبير على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية والتنافس الحاد في هذا المجال، على الرغم مما تتصف به هذه السوق من قلة الشركات المساهمة المدرجة فيها وارتفاع نسبة السيولة الموجهة إليها، دور كبير في تهيئة الظاروف لظهور بعض السلوكيات والتصوفات غير الأخلاقية في بيئة العمل كترويج الإشاعات والبيع الصوري والشراء بغرض الاحتكار وانتشار تجارة شراء الأسماء في الاكتتابات واستقلال بعض السماسرة لئقة العملاء واستثنار بعض الفتات بالمعلومات التي تنيد في إبرام الصفقات وتحقيق الأرباح على حساب المستثمرين الأخرين وغير ذلك من السلوكيات السيئة التي تنتشر عادة في ظل ظروف المنافسة الشديدة والتكدس الرأسمالي في سوق الأسهم.

## ١٠- إلحاق الضرر بالمجتمع عامة:

إن ترايد الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم سيودي إلى الإضرار بالنشاط الاقتصادي وبمسالح المجتمع عامة، وذلك بسبب إهمال القيام بالأنشطة والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع، إذ أن تركز الاستثمار في سوق الأسهم سيؤدي إلى صرف عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال عن القيام بالأنشطة الإنتاجية المحتمية يتطلبها المجتمع في مجال الصناعة والزراعة وغير ذلك والاتجاء للاستثمار في الأسهم طمعاً في الحصول على الأرباح العالية التي قد تسنح بها الفرص من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، فإذا تحققت لهم تلك الأرباح ازدادوا تعلقاً بالاستثمار في سوق الأسهم، الأمر الذي قد يرسخ من دوران رؤوس الأموال بعيداً عن دورة النشاط الاقتصادي الحقيقي والمثمر، وإذا خسروا يكون المجتمع قد حرم من مساهمة تلك الأموال في النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تركز الاستثمار في سوق الأسهم المحلية سيؤدي إلى شدة تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات هذه السوق وتذبذبها، مما يعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة تؤثر على جميع القطاعات والوحدات والأنشطة الاقتصادية فيه.

١١- نقص الخبرة والمهارة:

قد يترتب على تركز الاستثمار في سوق الأسهم نقص الخبرة والمعرفة، واقتصارها على ذلك المجال، وهذا بدوره سيؤدي إلى الحد من اكتساب وتنوع المهارات وتخلف التطور الإنتاجي في القطاعات والأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وهكذا يتبين مما سبق أنه يترتب على تركز الاستثمار في سوق الأسهم من الأضرار والمفاسد والآثار السلبية التي تلحق بالأفراد والمجتمع بشكل عام ما يفوق في مجموعه المميزات والإيجابيات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الاستثمار، هذا بالإضافة إلى أنه نظراً لأهمية تنويع الاستثمار وعدم تركزه في مجال واحد، فقد عده كثير من الفقها، من فروض الكفاية، خاصة إذا تعلقت به مصالح الأفراد والمجتمع، فالإمام الرملي يقول في أهمية تنوع الأنشطة الاستثمارية (ومن فروض الكفاية الحرف والمسئائع كتجارة وحجامة وغير ذلك لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا، وما يتم به المعاش واجب كفائي) (١). ولذلك فإنه إذا تبين أن هناك أهداف اقتصادية ومصالح وخدمات يحتاج إليها المجتمع لا يمكن تحقيقها إلا بالاستثمار في أنشطة إنتاجية مينة فإن تلك الأنشطة تأخذ حكم تلك الأهداف، فإن كان الهدف واجباً شرعياً صارت واجبة بوإن كان مندوباً صارت مندوبة وهكذا(١).

كما تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بتنويع الاستثمارات لا يعني أن تعطي كل القطاعات الاقتصادية نفس الحجم من الاستثمارات ونفس القدر من الأهمية ، بل المقصود أن لا تتركز الاستثمارات في مجال واحد ، كما هو الحال في تركز الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، حتى لا يؤدي ذلك إلى الآثار السلبية . الساقة .

 <sup>(</sup>١) شمس الدين محمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المكتبة الإسسلامية، بسدون تاريخ، جسـ٨، ص٢٤. ٧٤.

### الفصل الثاني دراسة تطبيقية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية

تهتم الدراسة في هذا ألفضل بالتعرف على ألجانب التطبيقي أظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك من خُلال دراسة ميدانية لعينة من أفراد المجتمع محل الدراسة يشم اختيارها بحيث تمثل المجتمع ككل. إذ أن ذلك سينطي انطباعاً أكبر وأعمق عن هذه الظاهرة ، كما يعطي متخذي القرار في الجهات المختصة ضورة أكثر وضوحاً عن الواقع المعلي لهذه الظاهرة للعمل على تنمية وتطوير الجوانب الإيجابية فيها وبذل الجهد لتلافي السلبيات المترتبة عليها والحد منها قدر الامكان

وستتم الدراسة في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين:

### المبحث الأول الخطوات المتبعة لإجراء الدراسة التطبيقية

يهتم هذا المبحث بتوضيح الخطوات التي سيتم من خلالها القيام بالدراسة التطبيقية وذلك على النحو التالي:

أولاً: الأسلوب والمذهج المتبع في الدراسة:

تهدف الدراسة في هذا الفصل إلى جمع المزيد من المعلومات والبيانات عن ظاهرة تركز الأستفيار في سوق الأسهم السعودية للتعرف على مدى وجود هذه الظاهرة في الواقع العملي، والأسباب الرئيسية التي دفعت بأفراد المجتمع للإقبال على الاستثمار في هذا المجال إلى إجمالي المدخرات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذه الظاهرة.

ونظراً لحداثة هذه الظاهرة وعدم كفاية المعلومات المتوفرة عنها، فقد اعتمد في جمع المعلومات والبيانات الأولية المطلوبة لإجراء الدراسة التطبيقية على أسلوب استمارة الاستبيان (الاستمارة الإحصائية) والتي توزع على عينة مختارة من أفراد المجتمع، ثم تعمم النتائج التي أمكن التوصل إليها على المجتمع الأكبر الذي اختيرت منه هذه العينة حتى يمكن الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية، هذا بالإضافة إلى استخدام المصادر الثانوية في البحث.

ثانياً: اختيار العينة:

للقيام بالدراسة الميدانية فقد تم اختيار عينة من المواطنين الذين سبق لهم الاستثمار في مجال الأسهم ليمثلوا المجتمع محل الدراسة، وقد بلغ عدد أفراد هذه العينة (٥٠٠) فرد ثم اختيارهم بحيث يشملوا مختلف شرائح المجتمع (عينة طبقية) كموظفي الدوائر الحكومية وموظفي القطاع الخاص في المصارف والشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال الحرة والمحلات التجارية والقطاع التعليمي الذي شمل معلمي ومعلمات المدارس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة وطلاب الدراسات العليا وغيرهم بمن لهم استثمار في مجال الأسهم.

ثالثاً: تصميم وتوزيع استمارة الاستبيان:

لقد تم إعداد وتصميم استمارة الاستبيان بحيث تشمل العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تساعد في الحصول على المعلومات اللازمة للتعرف على الواقع العملي لظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وفي هذا الشأن فقد تم توزيم (٥٠٠) استمارة استبيان على مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وقد واجه الباحث العديد من الصعوبات في سبيل تعبئة استثمارات الاستبيان التي تم توزيعها، وتتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي :

١- إمضاء وقت طويل في تعبئة استثمارات الاستبيان عن طريق المستثمرين الذين يحضرون لمالات التداول لمتابعة أخبار الأسهم ، حيث لم يعد يتواجد إلا القليل منهم في كثير من الأحيان، وذلك بسبب استمرار انخفاض أسعار الأسهم وتذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق منذ الأزمة التي تعرضت لها السسوق في شهر فبراير لعام ٢٠٠٦م حسبما أفاد بذلك بعض مديري الصالات.

٢- إمضاء وقت وجهد كبير في توزيع باقي استثمارات الاستبيان في بعض الدوائر الحكومية والشركات والمحلات التجارية وعلى بعض الأقارب والأصدقاء وعلى أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة وغيرهم من لهم استثمار في مجال الأسهم، وبالإضافة إلى الوقت والجهد الذي استلزمه هذا الأسر فقد واجد الباحث بعض الحرج في متابعة الحصول على استمارات الاستبيان بعد تعبئتها من قبل كثير من أفراد العينة.

٣- عدم تعاون كثير من أفراد المجتمع مع الدراسات الميدانية وخاصة عندما تتعلق تلك الدراسة بالنواحي المالية، إذ يرى كثير منهم أن النواحي المالية تعتبر من الأسرار الشخصية أو أسرار العمل التي لا يمكن إطلاع الآخرين عليها.

رابعاً: جمع البيانات وإدخالها في الحاسب الآلي:

بعد بدن الجهد فقد أمكن الحصول على (٤١٣) استمارة معبأة من أصل (٠٠) استمارة معبأة من أصل (٠٠) استمارة موزعة ، وبعد فرز الإجابات والمعلومات التي أمكن الحصول عليها ثم إدخالها في الحاسب الآلي مرتبة حسب البنود والأسئلة التي شعلتها استمارة الاستبيان كل على حدم، ومن ثم تبويبها في شكل جداول إحصائية لتسهيل عملية تحليل البيانات واستخلاص النتائج (١٠).

 <sup>(</sup>١) انظر هذه الجداول في الملحق الإحصائي للبحث، مع ملاحظة أنه تم إنخال البيانات على هيئة رموز يتم توضيح المقصود منها عند شرح وتحليل كل جدول على حده.

#### المبحث الثاني تتائج الدراسة الميدانية

وهذا المبحث هو نهاية المطاف حيث يتم في هذا المبحث شرح وتحليل البيانات التي تم جمعها وتبويبها في الجداول الإحصائية التي أمكن الحصول عليه من مخرجات الحاسب الآلي، ومن ثم استخلاص النتائج والمعلومات التي توفرت عن الواقع العملي لظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وستتم الدراسة في هذا المبحث عن طرّيق تحليل البيانات المتجمعة عن كل بند مرتبة حسب البنود الواردة في استمارة الاستبيان كل على حدة ومناقشتها والتعليق عليها وذلك على النحو التالي: الوظيفة التي يشغلها المستثمر في مجال الاسهم (OC):

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على فئات وقطاعات المجتمع المشاركة في مجال الاستثمار بالأسهم من خلال عينة الدراسة، إذ أن ذلك سيساعد على إعطاء صورة من الواقع العملي عن مدى انتشار ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية في المجتمع، وما هي القطاعات الأكثر استثماراً في هذا المجال، ويمكن توضيح تلك القطاعات أو الفئات من خلال الجدول التالي مرتبة حسب ورودها في الجول الإحصائي (OC) في ملحق البحث:

الجدول رقم (١) الفئات والقطاعات التي ينتمي إليها المستثمرون في مجال الأسهم

| النسبة | التكوار | الفتة أو القطاع                      | رمز الفئة في<br>الجدول (OC) |
|--------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| % 50   | ١٨٦     | موظف في القطاع الحكومي               | ١                           |
| %10    | 7.7     | موظف في القطاع الخاص (شركة أو مؤسسة) | ۲                           |
| %17,7  | ۲٥      | أعمال حرة                            | ٣                           |
| %٢٦,٤  | 1.9     | موظف أو ملتحق بالقطاع التعليمي .     | £                           |

ومن الجدول السابق نلاحظ مايلي:

أ- إن معظم قطاعات وشرائح المجتمع تستثمر مدخراتها في سوق الأسهم السعودية كالقطاع الحكومي، ويشمل هنا بعض موظفي الدوائر الحكومية، والقطاع الخاص والذي يشمل موظفي بعض الشركات والمؤسسات والمصارف وغير ذلك، وقطاع الأعمال الجرة والذي يمثله هنا بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية وبعض المهنيين، والقطاع التعليمي والذي يضم هنا معلمي ومعلمات بعض المدارس، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة ممن لهم استثمار في مجال الأسهم.

- ب- إن أكثر قطاعات المجتمع استثماراً في مجال الأسهم هو القطاع الحكومي،
   حيث يمثل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية من موظفي الدوائر
   الحكومية حوالي 20% من إجمالي الهيئة.
- جـ قد يرجع السبب في ارتفاع نسبة المستثمرين في الأسهم في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاعات الأخرى إلى عدم سماح النظام لموظفي الدولة لمزاولة الأنشطة التجارية، وبما أن هذه الفئة ، بالإضافة إلى معلمي ومعلمات المدارس والجامعات، تتصف غالباً بمحدودية الدخل وبصفر حجم المدخرات عامة وخاصة لدى الفئة الأولى، وبما أن الاستثمار في مجال الأسهم يتيح لهؤلاء فرصة الاستثمار وتنمية المدخرات التي يمتلكونها في النشاطات المولدة للإرباح وبدون حاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة أو مانع من النظام، فقد أدى ذلك إلى اتجاء كثير من ذوي الدخل المحدود للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

# ٢- الحالة الاجتماعية للمستثمرين في سوق الأسهم (MS):

وهذه الفقرة تعتبر مكلمة للفقرة السابقة حيث تهدف للتعرف على نوعية المستثمرين الأكثر اتجاهاً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، هل هم من المتزوجين أم من الشباب الذين لم تتح لهم بعد فرصة الزواج وتكوين الأسرة، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها وبالرجوع إلى الجدول الإحصائي الخاص بهذه الفقرة (MS) في ملحق البحث يتبين أن معظم المستغمرين هم من غير المتزوجين(١) حيث بلغ عددهم (٢٣٤) فرداً، وبنسبة ١٧٥٪ من إجمالي عينة الدراسة، في حين بلغ عدد هم (٢٣٤) فرداً، وبنسبة ١٧٥٪ من إجمالي العينة، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن المستغمرين في مجال الأسهم من المتزوجين يكون لديهم غالباً وظيفة أو عملاً أخر ينفقون منه على أسرهم، وبالتالي فإن استثمارهم في مجال الأسهم لا يكون من باب البحث عن عمل وإنما يكون من باب تحسين مستوى الدخل وتحقيق معيشة أفضل لأسرهم، في حين أن المستثمرين في الأسهم من غير المتزوجين هم غالباً من الشباب الذين لم تتوفر لهم بعد فرصة العمل أو استثمارات أخرى بديلة، أو أن مرتباتهم الشهرية لا تعينهم على الزواج، وبالتالي يدفعهم حب المغامرة لدى الشباب وسهولة الاستثمار في سوق الأسهم وتعدد الفرض الاستثمارية فيها للإنخراط في هذه السوق والاستثمار فيها أكثر من غيرهم.

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على أكثر الفئات الداخلية استثماراً في سوق الأسهم السعودية، حيث تم تقسيم أفراد المجتمع إلى ثلاث فئات حسب مستوى الدخل، الفئة الأولى يقع دخلها الشهري فيما بين (١٠٠٠ ـ ٥٠٠٠) ريال، والثانية يقع دخلها الشهري فيما بين (١٠٠٠ ـ ١٠٠٠) ريال، أما الثالثة فيقع دخلها الشهري بين (١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠) ريال، كما تم إضافة فئة رابعة لمن يزيد دخلهم عن (٢٠٠٠ ) ريال، ومن مخرجات الحاسب الآلي تم الحصول على الجدول التالي (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>١) أعطيت هذه الإجابة الرقم (٢) في الجدول المشار إليه (MS) في ملحق البحث.

<sup>(</sup>٢) مصدر المتعلق مأت لهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (Lnc) في ملحق البحث، مع ملاحظة أخذ متوسط كل فئة دخلية عند إدخال البياتات لكي تصبح على هيئة رموز أو أرقام يسمعهل التعامل معها.

الجدول رقم (٢) الفئات المستثمرة من الأسهم حسب مستوى الدخل

| النسبة   | التكوار | مستوى الدخل  | الفئة         |
|----------|---------|--------------|---------------|
| %o£,V    | 777     | 01           | الفئة الأولي  |
| % Y A, A | 119     | 10           | الفئة الثانية |
| %10,0    | ٦٤      | Y — 1        | الفنة الثالثة |
| % • , £  | ۲       | أكثر من ٢٠٠٠ | الفئة الرابعة |

ومن الجدول السابق يتضح أن أكثر فنات المجتمع استثماراً في سوق الأسهم السعودية هي الفئة الأولى (ويمكن أن نطلق عليها فئة ذوي الدخل المنخفض) حيث تمثل هذه الفئة أكثر من ٥٠٪ من إجمالي عينة الدراسة، وتحتل الفئة الثانية (ذوي الدخل المتوسط) المرتبة الثانية وبنسبة تقترب من ثلث المينة تقريباً، في حين أن الفئة الثانية (ذوي الدخل المرتفع) لا تمثل سوى ١٥٥٥٪ من إجمالي العينة، أما الفئة الرابعة والتي تم إدراجها للأفراد الذين يحققون دخولاً مرتفعة جداً فلم يشر على هذه الفئة سوى فردين فقط، وقد يرجع السبب في ارتفاع نسبة الفئة الأولى في مجال الاستثمار بالأسهم إلى ملائمة هذا النوع من الاستثمارات مع المدخرات البسيطة التي تمتلكها هذه الفئة غالباً، هذا بالإضافة إلى الرغبة الملحة لدى كثير من أفراد هذه الفئة في فترة ماقبل الأزمة، بما أدى إلى اندفاع كثير من ذوي الدخل المنخفض للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

### ٤ - نسبة الادخار من الدخل الشهرى (Sa):

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على نسبة الادخار من الدخل الشهري لأفراد العينة، إذ أن ذلك يوضح مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المفيدة، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن تبين أن هناك وبشكل عام ثلاث شرائح لنسبة الادخار من الدخل الشهري لأفراد العينة يمكن توضيحها من خلال الجدول التالي(١):

الجدول رقم (٢) نسبة الادخار من الدخل الشهري

| النسبة | التكرار | نسبة الادخار                            |
|--------|---------|-----------------------------------------|
| %11,V  | 700     | %r%1.                                   |
| % ۲ ۲  | 91      | % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - |
| %٩,V   | ٤.      | %£ · -%T ·                              |

ويلاحظ من الجدول السابق ارتفاع نسبة أصحاب المدخرات البسيطة، وهذا قد يؤكد ما ورد في الفقرات السابقة من أن أصحاب الدخول المنخفضة هم أكثر أفراد العينة استثماراً في سوق الأسهم السعودية. كما أن البيانات السابقة تشير من الناحة الاقتصادية إلى زيادة وعي كثير من أفراد العينة بأهمية ادخار جزء من الدخل الشهري وتوجيهه نحو الاستثمارات المختلفة ثما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، حيث أن ٤٩٣٤٪ من إجمالي عينة الدراسة يقومون بالادخار من دخلهم الشهري، في حين لم يشر على عدم ادخار أي جزء من الدخل وأنه يتم إنفاقه بالكامل على جانب الاستهلاك، سوى فردين فقط وبنسبة ٥٠٪ من إجمالي العينة، كما امتنع باقي أفراد العينة، وعددهم ٢٥ فرداً عن الإجابة على هذه الفقة أن

 العام الذي بدأ فيه المستثمرون استثمارهم في سسوق الأسهم السعودية (DI):

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على العام الذي بدأ فيه كل فرد من أفراد العينة

<sup>(</sup>١) مصدر البيانات نهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (Sa) في منحق البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الموضوع الجدول الإحصائي (SA) في ملحق البحث.

استثماره في سوق الأسهم السعودية، وذلك بهدف التعرف على الواقع العملي للفترة الزمنية التي بدأت فيها ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بالانتشار، ومن البيانات التي تم الحصول عليها من مخرجات الحاسب الألي تبين مايلي(١):

- أ منذ عام ١٤٠٠هـ وإلى عام ١٤٢٠هـ لم يتجاوز عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ٢٠ فوداً، وبنسبة ٧ر٤٪ فقط من إجمالي عينة الدراسة.
- ب- منذ عام ١٤٢١هـ وإلى عام ١٤٢٦هـ بدأ الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية يتزايد ولكن بشكل بسيط ، حيث بلغ عدد المستثمرين في هذه السوق خلال تلك الأعوام (٧،٧،٧) فرداً على التوالي ، وبنسبة تراوحت بين (٧ر١ ـ ٤٤٤٪) من إجمالي أفراد العينة.
- ج- في عام ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٢م بدأ إقبال المواطنين على الاستثمار في سوق الأسهم المحلية يتزايد بشكل ملحوظ ومستمر، حيث بلغ عدد المستثمرين في الأسهم خلال هذا العام ٤٠ فرداً وبنسبة ٧ر٨٪ من إجمالي العينة، أي بنسبة تزيد عن ٢٠٠ ٪ تقريباً عن العام السابق ١٤٢٣هـ، وهذا يؤكد ما تبين في الجزء النظري من البحث من أن عام ١٤٢٤هـ /٢٠٠٢م شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية مقارنة بالأعوام السابقة.
- د بلغت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من قبل أفراد العينة أوجها فيما بين عامي (١٤٢٥- ١٤٢٦هـ) حيث بلغ عدد المستثمرين في الأسهم في هذين العامين (١٠٥٠- ١٢٩١) فرداً على التوالي، وهذا بخلاف ما تعبين في الجزء النظري من أن ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بلغت أوجها في عام ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م، ومع أن فارق الفترة الزمنية ليس كبيراً إلا أن ذلك قد يرجع إلى الفرق بين حجم عينة الدراسة

<sup>(</sup>١) مصدر المعلومات لهذه الفقرة هو الجدول الإحصائي (dl) في ملحق البحث.

والعدد الفعلي للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية والذي يقدر بملايين المستثمرين

ه- يلاحظ من خلال البيانات التي تم الحصول عليها أنه في عيام ١٤٢٧هـ بدأت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتراجع وبشكل ملحوظ، حيث تراجع عدد المستثمرين إلى (٢٦) فرداً من إجمالي العينة، أي بالخفاض يقارب ١٤٠٪ عن العام السابق، كما زاد هذا الانخفاض وبشكل أكبر في عام ١٤٢٨هـ حيث لم يشر إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية في هذا العام سوى (٤) أفراد فقط من إجمالي العينة، ويرجع هذا بطبيعة الحال إلى الإنهيار الحاد والمتواصل للاسعار الذي منيت به سوق الأسهم السعودية في مطلع عام الحدد والمتواصل للاسعار الذي منيت به سوق الأسهم السعودية في مطلع عام ٢٠٠٧م.

آ-السبب الرئيسي الذي دفع المستثمرين للاستثمار في الأسهم (MR):

تختص هذه الفقرة بالتعرف على العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتجاه كثير من أفراد المجتمع للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وفي هذا الشأن تم تحديد العديد من العوامل التي يتوقع أن تكون من الأسباب الرئيسية لاندفاع كثير من المواطنين للاستثمار في هذا المجال، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن تلك العوامل هي على النحو التالي مرتبة حسب الأهمية النسبية لكل عامل في الجدول الإحصائي (MR) الخاص بهذه الفقرة في ملحق البحث:

الجدول رقم (٤) العوامل التي دفعت المستثمرين للاستثمار في الأسهم(١)

| النسبة | التكرار | العامل                                    | رمز العامل في<br>الجدول MR |
|--------|---------|-------------------------------------------|----------------------------|
| %٣٦.٦  | 101     | توقع الحصول على الأرباح العاليـــة مـــن  | b                          |
|        |         | خلال الاستثمار في الأسهم                  |                            |
| %47,7  | 177     | سهولة الاستثمار في الأسهم والرغبـــة في   | C                          |
|        |         | الحصول على الربح السريع                   |                            |
| %1.,£  | ٤٣      | الربح الذي توزعه الشركة على أصحاب         | A                          |
|        |         | الأسهم                                    |                            |
| %4, £  | 44      | عدم توفر فرصة العمل أو الاستثمارات        | E                          |
|        |         | الأخرى البديلة                            |                            |
| %7,1   | 17      | انخفاض العائد من الاستشمار في المجـــالات | D                          |
|        |         | الأخرى                                    |                            |

ومن الجدول السابق نلاحظ مايلي:

أ- ارتفاع الأهمية النسبية لكل من العاملين الأول والثاني (C.B) وخاصة الأول مقارنة ببقية العوامل الأخرى، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن توقع الحصول على الأرباح العالية من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية هو في حقيقة الأمر السبب الرئيسي والأكثر تأثيرا في اندفاع كثير من أفراد المجتمع للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، حيث جذبتهم هذه السوق ببريق أرباحها العالية، فاندفعوا بتنافس شديد لتحقيق تلك الأرباح، ومن ناحية أخرى فإن

 <sup>(</sup>١) يلاحظ في هذا الجدول أنه تم استخدام الأهرف بدلا من الأرقام للدلالة على رمز العامل نظرا
 لاختيار بعض أفراد العينة لأكثر من عامل في إجابتهم.

هذا العامل يشير من الناحية الاقتصادية إلى فرض هام وهو فرض تعظيم المستثمر لأرباحه المادية، فالمستثمر عادة يحاول تعظيم أرباحه من خلال المفاضلة بين أوجه الاستثمار المتاحة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح، وبما أن سوق الأسهم السعودية قد حققت خلال الأعوام الماضية، من ٢٠٠٣م وحتى مطلع ٢٠٠٦م، معدلات عالية للأرباح والمكاسب المادية، فقد أدى ذلك إلى جذب كثير من أفرادا لمجتمع للاستثمار في هذه السوق.

أما بالنسبة للعامل الثاني وهو سهولة الاستغمار والرغبة في الحصول على الربح السريع فقد يرجع السبب في ارتفاع الأهمية النسبية له إلى أن أكثر القطاعات استثماراً في مجال الأسهم هو القطاع الحكومي كما تبين في السابق، وموظفي هذه القطاع بطبيعة الحال ليس لديهم خبرة كبيرة في مجال الاستثمار، ولذلك يفضلون عادة الاستثمارات التي يمكن القيام بها بيسر وسهولة وعلى رأسها الاستثمار في مجال الأسهم.

ب- بالنسبة للعامل الثالث (a) وهو الرغبة في الحصول على الربح الذي توزعه الشركة على أصحاب الأسهم، فإن هذا العامل وإن انخفضت أهميته النسبية عن العوامل السابقة، إلا أن الاستثمار في سوق الأسهم، وذلك لما يقوم به أهم الأهداف التي من أجلها أنشئت سوق الأسهم، وذلك لما يقوم به الاستثمار بهذا الهدف من توفير السيولة اللازمة لإنشاء الشركات المساهمة والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع، وهذا بخلاف ما يقوم به كثير من الأفراد من الاستثمار في سوق الأسهم بهدف الحصول على الأرباح العالية والسريعة من خلال المضاربات المفتعلة على أسعار الأسهم والتي لا تفيد المجتمع في شيء.

بالنسبة للعامل الرابع وهو عدم توفر فرصة العمل أو الاستثمارات الأخرى
 البديلة فإن هذا العامل يشير من الناحية الاقتصادية إلى تفاقم مشكلة البطالة
 التي يعاني منها كثير من الشباب وخاصة خريجي الجامعات والكليات حيث

يُفَيْ يَعْضُ الْوَقْت، قد يطول أحياناً، إلى أن يجد الشاب الوظيفة المناسبة، وبالتالي يتجه الكثير من أولئك الشباب لخوض غمار الاستثمار في مجال الأسهم.

د - فيما يخص العامل الخامس وهو الخفاض العائد من الاستثمار في المجالات الأخرى فإن هذا العامل وإن كانت أهميته النسبية منخفضة كثيراً عن بقية العوامل الأخرى إلا أنه قد يشير من الناحية الاقتصادية وبشكل عام إلى عدم مقدرة ألمجالات الأخرى للاستثمار على تحقيق معدلات الأرباح العالية التي يحققها الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهذا الأمر لا يمني بالضرورة المخفض أهميتها بالنسبة للمجتمع، وإنما يقد يرجع هذا لفارق الكبير في مستوى الأرباح إلى وجود خلل في الدور الذي تقوم به سوق الأسهم السعودية من حيث تحقيق فرض قيام السوق بتخصيص موارد المجتمع التخصيص الأمثل وتوجيه تلك الموارد للاستثمارات الأكثر كفاءة ، حيث أن تلك الأرباح العالية التي حققها العديد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لم تتحقق في الغالب من خلال توجيه الموارد التوجيه الأمثل وإنما تحقق معظمها من خلال المضاربات المقتملة على أسعار الأسهم والتي تودي عادة إلى تضخم الأسعار والأرباح في هذه السوق دون أن تقيد المجتمع في عادة إلى تضخم الأسعار والأرباح في هذه السوق دون أن تقيد المجتمع في

وبالإضافة إلى العوامل السابقة فقد تم وضع فقرة خاصة بعوامل أخرى يمرى أفراد العينة أنها ساهمت في دفعهم للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه لم تذكر أي عوامل أخرى في هذا الشأن، كما أن بعض أفراد العينة اختاروا عاملين أو أكثر من العوامل السابقة إلا أن تلك الإجابات كانت بنسبة بسيطة ويمكن الرجوع إليها في الجدول الإحصائي (mr) في ملحق البحث.

٧- إجمالي المبلغ المستثمر في الأسهم (TI):

تهتم هذه الفقرة بالاستفسار عن إجمالي المبلغ الذي استثمره كل فرد من

أفراد العينة في مجال الأسهم، وذلك للتعرف على حجم الاستثمارات الموجه إلى سوق الأسهم السعودية من خلال عينة الدراسة.

وقد اتضح من مخرجات الحاسب الآلي أن هناك تبايناً كبيراً في المبالغ المستثمرة في مجال الأسهم من قبل أفراد العينة، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى اختلاف الحالة المادية من فرد لأخر، ونظراً لاختلاف الإجابات وكثرتها فقد تم تقسيم المبالغ المستثمرة في الأسهم من قبل أفراد العينة إلى عدة شرائح حسب الجدول التالي(1):

الجدول رقم (٥) المبلغ المستثمر في الأسهم من قبل أفراد العينة

| النسبة   | التكوار | المبلغ المستثمر | النسبة | التكرار | المبلغ المستثمر |
|----------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| %1.,5    | ٤٣      | -70             | %YA,1  | 117     | -0              |
| ļ        |         | 1               | ļ      |         | . 1             |
| %٦,١     | 70      | -17             | %Y.,1  | ۸۳      | -17             |
| į        |         | 1               |        |         | 0               |
| %1       | ź       | أكثر من         | %9,9   | ٤١      | -4              |
| <b>L</b> |         | 10              |        |         | 1               |
|          |         |                 | %v     | 79      | -11             |
|          |         |                 |        |         | 7               |

ومن الجدول السابق يلاحظ بشكل عام أن غالبية الذين أجابوا على هذه الفقرة وعددهم ٢١ فرودة تقع المبالغ التي استثمروها في سوق الأسهم في الشرائح الدنيا للجدول السابق وخاصة الشريحة الأولى (٥٠٠ ـ ١٠٠٠) ريال، كما يلاحظ أيضاً أن عدد المستثمرين يتناقص بشكل ملحوظ كلما زاد حجم المبالغ المستثمرة

<sup>(</sup>١) مصدر المعلومات لهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (Tl) في ملحق البحث.

في مجال الأسهم، وقد يرجع ذلك كله إلى أن غالبية أفراد العينة هم من ذوي الدخل المجدود كما تبين ذلك في السابق، وهذه الفئة تتصف غالباً بصغر حجم مدخراتها. ٨- نسبة المبلغ المستثمر في الأسهم إلى إجمالي المدخرات (RI):

تعتبر هذه الفقرة الدليل التجريبي لمدى صحة الفرض الذي يقوم عليه البحث وهو وجود تركز لاستثمارات المواطنين في سوق الأسهم السعودية، ومن خلال الدراسة الميدانية اتضح أن البيانات التي تم الحصول عليها تؤكد صحة هذا الفرض، فقد تبين من مخرجات الحاسب الآلي أن أكثر الذين أجابوا على هذه الفقرة، وعددهم (٢٤٧) فرداً، يستثمرون الجزء الأكبر من مدخراتهم في سوق الأسهم السعودية، وهذه التتيجة هي ما توصلت إليه الدراسة في جانبها النظري، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي(١٠)،

الجدول رقم (٦) نسبة المبلغ المستثمر في الأسهم إلى إجمالي المدخرات

| النسبة إلى إجمال<br>العينة | التكرار | نسبة المبلغ المستثمر في الأسهم إلى<br>إجمالي المدخرات |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| %10,8                      | ٥٣      | %Y · -%1                                              |
| %1٧                        | ٥٩      | % £ · −% ₹ ·                                          |
| %17,£                      | ٤٣      | %1%£.                                                 |
| %A                         | 7.4     | %A%1.                                                 |
| %£V,٣                      | 171     | %1··-%A·                                              |

ومن الجدول السابق يتضح أن هناك تركزاً كبيراً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية من قبل أفراد العينة، حيث أن أكثر من ٧٤٪ من أفراد العينة الذين

<sup>(</sup>١) مصدر المعلومات لهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (RI) في ملحق البحث.

أجابوا على هذه الفقرة قد غامروا بكل أو جل مدخراتهم للاستثمار في سوق الأسهم، ويلاحظ على هؤلاء الذين جذبتهم سوق الأسهم ببريق أرباحها فاستثمروا ما بين (٨٠٠٠٠٪) من مدخراتهم فيها أنه يعرضون تلك المدخرات وبشكل كبير للمخاطر المتعددة التي تكتنف سوق الأسهم وخاصة تذبذب وتقلب هذه السوق والببوط المفاجئ التي تتعرض له أحياناً، ومن ناحية أخرى فإن هذه النسب المرتفعة للمبالغ المستثمرة في سوق الأسهم السعودية تفسر ما تناقلته وكالات الأنباء من تعرض العديد من المستثمرين في هذه السوق للنوبات القلبية وحالات الوفاة عندما المخفضت الأسعار وبشكل كبير في سوق الأسهم السعودية في أواخر شهر فبراير لعام حيث خسر الكثير منهم معظم أو كل مدخراتهم وشرواتهم وبشكل مفاجر؛

أما باقي أفراد العينة فعلى الرغم من تنوع استثماراتهم وعدم تركزها في مجال السهم الا ترزال مرتفعة، مجال واحد، إلا أن نسبة استثمار العديد منهم في مجال الأسهم الا ترزال مرتفعة، حيث أن ١٣٠ فرداً منهم تصل نسبة استثمارهم في مجال الأسهم مابين (٢٠-٨/) من إجمالي المدخرات، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة نسبياً، إذ تصل إلى ٥٠٪ من إجمالي المدخرات، ولذا يتوقع أن تتأثر هذه المجموعة أيضاً وبشكل ملحوظ بالمخاطر التي تتعرض لها سوق الأسهم بين الحين والآخر.

أما فئة المستثمرين الذي تراوحت نسبة استثمارهم في مجال الأسهم مابين (١٠٠١٪) من إجمالي المدخرات فيتوقع أن يكونوا أقل تأثراً بتلك المخاطر .

٩- المجالات الأخرى التي تستثمر فيها باقى المدخرات (RS):

تهتم هذه الفقرة من الدراسة التطبيقية بالتعرف على الاستثمارات الأخرى التي قد يقوم بها المستثمر إلى جانب استثماره في سوق الأسهم، وقد اتضح من خلال البيانات التي تم الحصول عليها أن (١٦١) فرداً من أفراد العينة لا يقومون بأي استثمارهم في الأسهم(١)، ويقوم بالي إلى جانب استثمارهم في الأسهم(١)، ويقوم بالتي الأفراد

<sup>(</sup>١) أعطيت هذه الإجابة الرمز (e) في الجدول الإحصائي (RS) الخاص بهذه الفقرة.

باستثمارات أخرى يمكن توضيحها مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (RS) على النحو التالي(١):

الجدول رقم (٧) الاستثمارات الأخرى|لتي يقوم بها المستثمرون في الأسهم

| النسية | التكوار | نوع الاستثمار                        | رمز الاينتئېمار<br>في إلجيدول RS |
|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| %Y£.0  | 1.1     | الاستثمار في الودانع لأجل والادخاربة | a                                |
| %17,9  | ٧٤      | الاستثمار في الأراضي والعقارات       | В                                |
| %Y,£   | ١.      | الاستثمار في الذهب والعملات الأجنبية | С                                |
| %11,7  | ٤٨      | استثمارات أخرى                       | d                                |

ومن الجدول السابق يلاحظ أن الاستثمار في الودائع لأجل والودائع الادخارية هو أكثر الاستثمارات الأخرى التي يقوم بها أفراد العينة إلى جانب استثمارهم في مجال الأسهم، ويلاحظ في هذا الشأن أن ارتفاع نسبة المستثمرين في مجال الودائع لأجل تشير إلى عدم إلمام العديد من أفراد العينة بالأحكام الشريعة المتعلقة بهذا المجال، إذ أن الاستثمار في الودائع لأجل يتنافى مع أحكام الشريعة حيث يقوم هذا النوع من الاستثمار أساسا على إيداع مبلغ من المال لدى المصرف الربوي لفترة زمنية معينة للحصول على الفائدة الربوية التي يدفعها المصرف على هذا النوع من الودائع، وهذا مجرم شرعاً.

أما بالنسبة للاستثمار في مجال الأراضي والعقارات فعلى الرغم من انتشار هذا النوع من الاستثمارات بشكل ملحوظ إلا انه لم يشر إليه سوى ١٨٪ من إجمالي العينة تقريباً، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن غالبية أفراد العينة هم من دوي الدخل المحدود كما تبين في السابق، وهذه الفئة لا تمتلك في الغالب السيولة الكبيرة التي يتطلبها الاستثمار في مجال الأراضي والعقارات.

<sup>(</sup>١) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصالي للبحث.

وبالإضافة إلى الاستثمارات السابقة فقد أشار بعض أفراد العينة إلى استثمارهم في مجال الذهب والعملات الأجنبية إلا أن الأهمية النسبية لهذا الاستثمار كانت منخفضة حيث لم تتجاوز نسبة الذي أشاروا إليه عن ٢٠٪ من إجمالي العينة، كما أشار العديد من الأفراد بقيامهم بأكثر من استثمار من الاستثمارات السابقة إلا أن نسبتهم كانت منخفضة لم تتجاوز ٧١٪ من إجمالي أفراد العينة (١٠)

### · ١- الجهات التي تم الاقتراض منها لتمويل الاستثمار في الأسهم(SB):

تهدف هذه الفقرة إلى إلقاء الضوء على الجهات أو المصادر التي قام بعض أفراد المينة بالاقتراض منها لتمويل استثمارهم في سوق الأسهم السعودية، حيث تعددت تلك الجهات واختلفت من فرد لآخر، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن (١٠٩) من أفراد العينة لم يلجؤوا إلى الاقسراض لتمويل استثمارهم في الأسهم"، في حين أفاد باقي أفراد المينة أن وسينتهم لتمويل استثمارهم في سوق الأسهم كانت عن طريق الاقتراض من جهات مختلفة، ويمكن توضيح تلك الجهات مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (SB) على النحو التالي"،

الجدول رقم (^) الجهات التي تم الاقتراض منها لتمويل الاستثمار في الأسهم

| النسبة | التكوار | الجهة التي تم الاقتراض منها | رمز الجهة في الجدول SB |
|--------|---------|-----------------------------|------------------------|
| %Y£,9  | 1.4     | المصارف                     | 1                      |
| %T.,A  | 177     | الأقارب والأصدقاء           | ۲                      |
| %1V, £ | 77      | مصدر آخر                    | ٣                      |

#### ويلاحظ مما سبق ما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك الجدول الإحصائي (RS) في ملحق البحث.

<sup>(</sup>٢) أعطيت هذه الإجابة الرمز (٤) في الجدول الإحصائي (RS).

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث.

.

- أن عملية الاقتراض لم تكن لتوفير الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها،
   وإنما كانت لإشباع رغبة الكثير من الأفراد للدخول في مجال الاستثمار بالأسهم، وهذا الأمر بطبيعة الحال ليس من الضروريات.
- ب- يلاحظ في الجدول السابق أن معظم أفراد العينة قاموا بالاقتراض من جهة الأقارب والأصدقاء لتمويل استثمارهم في الأسهم، وقد أدى ذلك إلى العديد من حالات الخلاف والخصومات بين الأقارب والأصدقاء بسبب هذه الديون التي عجز الكثير عن سدادها نتيجة للازمة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية كما سيتضح ذلك فيما بعد.
- ج- قيام البعض بالاقتراض من المصارف أوقعهم في محدور شرعي وكبيرة من الكبائر وهو الاقتراض بفوائد ربوية، إذ لم يشر إلى التعامل مع المصارف الإسلامية لتمويل استثمارهم في الأسهم إلا عدد قليل منهم فقط، أما الباقي فكان اقتراضهم من المصارف الربوية، وهذا الأسلوب محفوف دائماً بالمخاطر في الدنيا والعقوبة في الآخرة.
- د- أفاد بعض أفراد العينة بأنهم اقترضوا من مصدر آخر، وبين بعضهم أن هذا المصدر هو جهة العمل، حيث حصلوا على قروض على الحساب من الجهات التي يعملون بها، ويلاحظ على هذه الوسيلة أنها ستؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المادية والأسرية لهؤلاء الموظفين في حالة تعرضهم للخسارة في سوق الأسهم، إذ سيخسروا الأموال التي اقترضوها ورواتبهم الشهرية إلى حين سداد تلك القروض.

# ۱۱- الالتحاق بالدورات التدريبية في مجال الأسهم (FS):

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على مدى التحاق المستثمرين في مجال الأسهم بالدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، إذ ستساعد تلك الدورات على تعريف المستثمرين بأسس وأساليب الاستثمار في سوق الأسهم وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة وغير ذلك . ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن (٤٦) فرداً فقط وبنسبة المرا / ٤٦ من أجمالي عينة الدراسة قاموا بالالتحاق بحل تلك الدورات (١٠) في حين أن (١١٧ من أجمالي عينة الدراسة قاموا بالالتحاق بحل المتحقوا باي دورة تدريبية في مجال الأسهم، ويتوقع أن يؤثر ذلك على مقدرتهم، وخاصة بالنسبة للمبتدئين منهم، في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والمبنية على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة بصورة علمية ودقيقة، وقد يكون هذا هو السبب وراء كثرة المضاربات العشوائية التي تعج بها أسواق الأسهم عادة.

۱۲ الجهة التي تسم بواسطتها التعرف على الاستثمار في الأسهم(FS<sub>2</sub>):

وهذه الفقرة تهدف إلى إلقاء الضوء على الجهات التي تعرف أفراد العينة بواسطتها على الاستثمار في مجال الأسهم، حيث يتوقع من الناحية النظرية أن هناك العديد من الجهات التي ساعدت بشكل أو بآخر في التعريف بمجال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وفي انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وعلى نطاق واسع في مختلف شرائح المجتمع، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن أفراد العينة تعرفوا على الاستثمار في مجال الأسهم من خلال الجهات التالية مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (FS2) على النحو التالي<sup>(1)</sup>:

 <sup>(</sup>١) مصدر هذه المعلومات هو الجدول الإحصائي (Fsl) في ملحق البحث، مع ملاحظة إن هذه
 الإجابة تأخذ الرمز(١) في الجدول المذكور.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث.

الجدول رقم (^) الجهات التي تم بواسطتها التعرف على الاستثمار في الأسهم

| . النسبة | التكوار | الجهـــة                       | رمز الجهة في الجدول<br>FS <sub>2</sub> |
|----------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|
| %o£,V    | 777     | الأقارب والأصدقاء.             | a                                      |
| %0,4     | 44      | المنشورات التي تصدرها المصارف. | b                                      |
| %v       | 44      | الانترنت.                      | с -                                    |
| %11,0    | ۸٩      | التلفاز والصحف ووسائل الإعسلام | d                                      |
|          |         | الأخولى.                       |                                        |

ومن الجدول السابق نلاحظ ما يلي:

- أ قمام الأقارب بالدور الأكبر في التعريف بججال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغت نسبة الذين أشاروا إلى هذه الجهة أكثر من 26٪ من إجمالي السينة، وقد ترجع أهمية هذه الجهة في التعريف بمجال الاستثمار في الأسهم إلى أن هذا النوع من الاستثمار أصبح حديث الناس في كل المجالس والمناسبات واللقاءات، بما أدى إلى تناقل أخبار هذا الاستثمار بين أفراد المجتمع وتعرفهم وإقبالهم عليه.
- ب تحتل أجهزة الإعلام المحلية المرتبة الثانية في التعريف بمجال الاستثمار في
  الأسهم، فقد حرصت أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على متابعة
  أخبار سوق الأسهم السعودية وما يجري فيها من تعاملات وتطورات لأسعار
  الأسهم، مما أدى إلى تعريف كثير من شرائح المجتمع بهذا المجال.
- بالنسبة للجهات الباقية وهي المنشورات التي تصدرها المصارف وشبكة
   الانترنت فإن الجدول السابق يشير إلى انخفاض الأهمية النسبية لهاتين
   الجهتين في التعريف بجال الاستثمار في الأسهم، وخاصة جهة المنشورات،

وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم اعتماد المصارف على وسيلة المنشورات التعريفية بمجال الأسهم بشكل كبير، ومن جهة أخرى فإن كثيراً من المصارف لم تطرح خدمة تداول الأسهم عبر شبكة الانترنت إلا بعد تزايد الإقبال على هذا الاستثمار من كافة شرائح المجتمع.

وبالإضافة إلى الإجابات السابقة فإن بعض الإجابات آشارت إلى أن هناك أكثر من جهة من الجهآت السابقة ساعدت في تعريفهم بمجال الاستثمار في الأسهم، إلا أن هذه الإجابات كانت بنسب بسيطة ويكن مراجعة ذلك في الجدول الإحصائي (FS2) الخاص بهذه الفقرة في ملحق البحث.

#### ١٣ - مدة الاحتفاظ بالأسهم قبل إعادة بيعها (PR):

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على نوع الاستثمار في الأسهم هل هو استثمار لقسير الأجل أو متوسط أو طويل الأجل، وذلك من خلال التعرف على الفترة الزمنية للاحتفاظ بالأسهم قبل إعادة بيتها، حيث يتوقع من الناحية النظرية وجود علاقة طردية بين نوع الاستثمار في الأسهم وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت سوق الأسهم، فكلما زاد توجيه الموارد نحو الاستثمارات طويلة الأجل من خلال الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة الجديدة والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تخدم المجتمع وتساعد على تحقيق التنوية الأقتصادية فيه، والتي يتطلب انشاؤها التركيز على الاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأجل، كلما أدى ذلك إلى تحقيق المزيد من أهمها توفير السيولة النقدية لإنشاء مثل تلك الشركات والمشاريع.

ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية يمكن توضيح مدة احتفاظ أفراد العينة بالأسهم قبل إعادة بيعها، والتي تشير إلى نوع الاستثمار في الأسهم، حسب الجدول التالي('):

<sup>(</sup>١) مصدر المعلومات نهذه الفقرة هو الجدول الإحصائي (PR) في ملحق البحث.

الجدول رقم (١٠) مدة الاحتفاظ بالأسهم قبل إعادة بيعها

| النسبة | مدة الاحتفاظ<br>بالأسهم  | رمز المدة في<br>الجدول PR | التكوار | مدة الاحتفاظ<br>بالأسهم | رمز المدة في<br>الجدول PR |
|--------|--------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| ٦٢ .   | من نصف سنة<br>إلى سنة    | ٥                         | 7.7     | بوم واحد أو<br>أقل      | 1                         |
| .٣٢    | من سنة إلى ثلاث<br>سنوات | ٦                         | ٧٢.     | أسبوع                   | ۲ .                       |
| 19     | أكثر من ثلاث<br>سنوات    | ٧                         | ٥٦      | شهر                     | ٣                         |
| ٦٧     | حسب ظروف<br>السوق        | ٨                         | ٣٨      | ثلاثة أشهر              | ŧ                         |

ومن خلال الجدول السابق يتضح أن معظم أفراد العينة يركزون على الاستثمار القصير الأجل، أو القصير جداً في واقع الأمر، إذ تتراوح الفترة الزمنية فيه ما بين(أقل من يوم - ثلاثة أشهر)،حيث بلغ عدد الأفراد الذين يركزون على الاستثمار قمير الأجل حوالي (٢٢٩) فرداً وبنسبة ١٥٥٥٪ من إجمالي العينة، وهذا يفسر تضخم عدد صفقات تداول الأسهم اليومية وكثرة المضاربات العشوائية تساهم تلك السيولة الموجهة إلى هذا النوع من الاستثمار في إنشاء شركات أو مشاريع إنتاجية جديدة، وإنما هي عن عقيقة الأمر مضاربات على أسعار الأسهم لا تخدم غرضاً اقتصادياً مفيداً ولكنها غطاء قد يخفي وراءه أنواعاً من المجازفات القمارية، حيث يرى بعض المختصين أن سهولة انتقال ملكية الأسهم قد يغري البعض القمارية، حيث يرى بعض المختصين أن سهولة انتقال ملكية الأسهم قد يغري البعض باستخدامها لغرض القمار لا الاستثمار المفيد (١٠) إذ يلاحظ أن العقد في كثير من الما المفاربات المفتماء على أسعار الأسهم محله المخاطرة فقط، ولا يتعلق بالضرورة الما المناربات المفتلة على أسعار الأسهم محله المخاطرة فقط، ولا يتعلق بالضرورة

 <sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع الدكتور محمد على القري، نحو سوق مالية إسلامية، مرجع سبق،
 ص٠٤١.

بتبادل سلع أو خدمات حقيقية، فالمستثمر هنا يدفع ما يدفع لشراء فرصة للفوز بمبلغ أكبر، ولا يتضمن العقد في كثير من تلك المضاربات معاملة مفيدة فهو لا يؤدي إلا إلى إعادة توزيع للدخل بطريقة عشوائية.

وبالنسبة للاستثمار متوسط الأجل في مجال الأسهم، والذي تتراوح الفترة الزمنية فيهما بين (نصف سنة – ثلاث سنوات) حسب الجدول السابق، فإن عدد الذين ركزوا عليه في استثماراتهم بلغ(٩٤) فرداً وبنسبة ٢٢٦٧ من إجمالي المينة، في حين أن الاستثمار طويل الأجل في مجال الأسهم، والذي تزيد فترته الزمنية عن ثلاث سنوات حسب الجدول السابق لم يشر إلى التركيز عليه سوى (٩١) فرداً فقط وبنسبة ٢ر٤٪ من إجمالي العينة على الرغم من أهميته في تحقيق أهداف سوق الأسهم كما تبين في السابق.

أما باقي أفراد العينة وعددهم ٧٧ فرداً وبنسبة ٢٥/١٪ من إجمالي العينة فقد أشاروا إلى أن مدة احتفاظهم بالأسهم قبل إعادة بيعها هي حسب ظروف السوق من حيث ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم وهذه المدة يمكن إدخالها ضمن الاستثمار قصير الأجل أيضاً، إذ أن تقلب الأسعار في هذه السوق، والذي تتوقف عليه مدة الاحتفاظ بالأسهم لهذه الفئة، قد يحدث عدة مرات خلال اليوم أو الأسبوع، وبالتالي يرتفع عدد الذين يركزون على الاستثمار قصير الأجل في سوق الأسهم السعودية إلى ٢٩٦ فرداً وبنسبة ٢٥/١٪ من إجمالي العينة، وهذا الأمر يستوجب من المستولين في هذه السوق أن يبذلوا الجهد لوضع الإجراءات الكفيلة بتصحيحه، إذ يعتبر التركيز على الاستثمار قصير الأجل في مجال الأسهم أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق.

### ٤ أ - الطرق المستخدمة لمتابعة أخبار الأسهم (MF):

تهتم هذه الفقرة بالتعرف على الطرق التي يستخدمها أفراد العينة لمتابعة أخبار الأسهم والحصول على المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها يمكن توضيح تلك الطرق مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (MF) في ملحق البحث على النحو التالى:

الجدول رقم (١١) الطرق المستخدمة لمتابعة أخبار الأسهم

| النسبة | التكرار | الطريقة المستخدمة        | رمز الطريقة في الجدول MF |
|--------|---------|--------------------------|--------------------------|
| %77,7  | 97      | شاشات التداول في المصارف | a                        |
| % ۲9,1 | 175     | الانترنت                 | b`                       |
| %TV,0  | 100     | الصحف والمجلات والتلفاز  | С                        |

- ومن الجدول السابق نلاحظ ما يلي :
- ا تتصدر الصحف والمجلات والتلفاز الطرق المستخدمة من قبل أفراد العينة لمتابعة أخبار الأسهم ومع ارتفاع الأهمية النسبية لهذه الطريقة مقارنة بالطرق الأخرى، إلا أنها تعتبر غير كافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والمدروسة بشكل جيد والتي يستوجب القيام بها بذل الجهد للحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية والموثوق بها وخاصة من التقارير التي تصدرها الشركات بصورة دورية وفقاً للنظام، إذ أن لهذه التقارير أهمية كبيرة في إيضاح طبيعة أعمال الشركة وأوضاعها الحالية والمستقبلية، ومدى سلامة وصحة مركزها المالي وغير ذلك.
- ب- تحتل متابعة أخبار الأسهم عن طريق شبكة الانترنت المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية، وهذه الطريقة وإن كانت تتميز بسهولتها وسرعة الحصول على المعلومات بواسطتها، إلا أن هذا الأمر يتوقف على مستوى الاقصاح والشفافية لمدى الشركات في توفير المعلومات والتقارير التي تساعد المساهمين والمستثمرين في اتخاذهم للقرارات الاستثمارية الصحيحة.
- ج- تأتي متابعة أفراد العينة لأخبار الأسهم عن طريق شاشات التداول في المصارف في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية حسب مخرجات الحاسب الآلي، وهذه الطريقة رغم تميزها في إعطاء صورة عامة عن اتجاه

الأسعار في سوق الأسهم والتغيرات التي تطرأ على تلك الأسعار من لحظة لأخرى، كما يسترشد بها في إعطاء أوامر البيع والشراء، إلا أنها لا تعطي صورة واضحة عن طبيعة أعمال الشركة وأوضاعها الحالية وبرامجها المستقبلية وغير ذلك من معلومات، كما يلاحظ على هذه الطريقة أنها تستدغى الحضور لصالات التداول بشكل مستمر، وهذا قد يؤدي إلى تسلل بقض الموظفين من أعمالهم لمتابعة تلك الشاشات وفي ذلك تضييع للامانة وإشرار بحسلحة العمل والمراجعين.

وبالإضافة إلى الطرق السابقة فقد أشار بعض أفراد العينة إلى متابعتهم لأخبار الأسهم من خلال طريقتين أو أكثر من الطرق السابقة، إلا أن هذه الإجابة لا تمثل سوى نسبة بسيطة مقارنة بالإجابات السابقة (١٠).

# ٥١ - المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم (RISK):

تختص هذه الفقرة بالتعرف على المخاطر التي تواجه المستثمر من خلال استثماره في سوق الأسهم، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن هناك العديد من تلك المخاطر يمكن توضيحها مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (RISK) على النحو التالي''؛

<sup>(</sup>١) انظر هذه الفقرة في الجدول الإحصائي (MF) في ملحق البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث.

# الجدول رقم (۱۲)

| النسبة | التكرار | المخاطر                                          | الرمز |
|--------|---------|--------------------------------------------------|-------|
| %٣·,A  | 177     | مخاظر تقلب أسعار الأسهم.                         | ١     |
| %o,A   | 7 £     | مخاطر إفلاس الشركة التي يستثمر في أسهمها.        | ۲     |
| %09,7  | 7 5 7   | مخاطر التلاعب في الأسعار من قبل كبار المستثمرين. | ٣     |
| %r, £  | 1 £     | مخاطر أخرى من وجهة نظر المستثمر                  | £     |

ومن الجدول السابق نلاحظ ما يلي:

- أ تتصدر مخاطر التلاعب في أسعار الأسهم من قبل كبار المستثمرين في سوق الأسهم (الهوامير) (١) المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في هذه السوق، حيث أفاد حوالي ٢٠٪ من أفراد العينة أن الخطر الرئيسي الذي يتعرضون له هو اتفاقيات التلاعب في أسعار الأسهم التي تتم بواسطة بعض كبار المستثمرين في هذه السوق، والتي تستهدف إحداث تغييرات مفتعلة في أسعار الأسهم تمكن تلك الفئة من تحقيق الأرباح العالية والسريعة على حساب صغار المستثمرين.
- ب تحتل مخاطر تقلب أسعار الأسهم المترتبة الثانية حسب أهميتها النسبية في
  الجدول السابق، وهذه المخاطر وإن كانت تشبه في تأثيرها المخاطر السابقة
  إلا أنها تحدث عادة نتيجة لدورات الصعود والببوط التي تطرأ على سوق
  الأسهم لأسباب قد تكون اقتصادية أو أساسية أو اجتماعية، وقد تحدث
  أحياناً بسبب اتفاقيات التلاعب في الأسعار المشار إليها في الفقرة السابقة.
- ج- بالنسبة للنوع الثالث من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في سوق الأسهم حسب الأهمية النسبية في الجدول السابق وهي مخاطر إفلاس

<sup>(</sup>١) يقصد بمصطلح الهوامير كبار المستثمرين في سوق الأسهم الذين يعدون إلسى التلاعسب بالامتعار عن طريق اتفافيات البيع والشراء الكبيرة التي يقومون بها فيما بينهم للنائير على التجاهات وتحركات الأسعار في سوق الأسهم.

الشركة التي يستثمر في أسهمها، فإن هذا النوع على الرغم من انخفاض أهميته النسبية إلا أنه قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الشركات المساهمة وعدم الإتبال على الاستثمار في أسهمها، وهذا بدوره قد يؤدي إلى فقد رافد هام من روافد السيولة النقدية اللازمة لإنشاء وتكوين الشركات والمشاريع الكبرى التي تخدم المجتمع، ولذا يجب على هيئة السوق المالية والهيئات الأخرى ذات الملاقة أن تفعل دور الجهات الرقابية وأن تتخذ من الإجراءات ما تكفل معه المحافظة على أموال وحقوق المساهمين والمستضرين.

- د فيما يختص بالمخاطر التي طلب من أفراد العينة ذكرها من وجهة نظرهم، فعلى الرغم من انخفاض عدد الذين أجابوا على هذه الفقرة حيث لم تتجاوز نسبتهم ٢٠٤٪ من إجمالي العينة، إلا أن بعض تلك المخاطر التي تم الإشارة إليها على درجة كبيرة من الأهمية ، ويستدعي الأمر أن تعمل الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجها والحد منها قدر الإمكان، ومن تلك المخاطر ما يلى:
- مخاطر عدم وجود متابعة ورقابة فعالة وصارمة على سوق الأسهم من قبل المسئولين بشكل عام، وعلى تلاعب كبار المستثمرين بالأسعار في السوق بشكل خاص، مما جعل تلك الفئة تتحكم بسوق الأسهم بصورة ملحوظة ومؤثرة.
- مخاطر عدم وجود ضوابط عامة لعمليات التداول في سوق الأسهم السعودية.
- مخاطر الوقوع في المحاذير الشرعية وخاصة التعامل بالربا نتيجة لعدم إلمام
   كثير من المستثمرين في سوق الأسهم بالأحكام الشرعية للمتاجرة في هذه السوق.
- مخاطر قيام سوق الأسهم المحلية في الغالب على المضاربات العشوائية وليس
  على الاستثمار الذي أنشئت من أجله سوق الأسهم والخاص بالاكتتاب في
  أسهم الشركات المساهمة الجديدة لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء وتكوين
  مثل تلك الشركات، أو زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات القائمة.

 مخاطر التسييل الظالم للمحافظ الاستثمارية من قبل المصارف والذي أوقع
 كثيراً من المستثمرين في الخسائر الكبيرة عند انهيار الأسعار في سوق ا لأسهم السعودية في شهر فبراير لعام ٢٠٠٦م.

- مخاطر عدم مصداقية المعلومات المتاحة عن بعض الشركات وخاصة مدى سلامة المركز المالي للشركة وأوضاعها المالية وموجودات وممتلكات الشركة.
- مخاطر السلوكيات والتصرفات السلبية التي تعج بها سوق الأسهم من قبل
   بعض المتعاملين في هذه السوق.
  - ارتفاع درجة المخاطر في هذا النوع من الاستثمار.
- مخاطر الإشاعات التي تعج بها سوق الأسهم بين الحين والأخر، والتي يدخل بسببها العديد من المستثمرين في عمليات تداول خاسرة.
  - ١٦ مدى تعرض المستثمرين في مجال الأسهم للخسارة: (Loss)

تهدف هذه الفقرة للتعرف على نسبة الذين تعرضوا للخسارة إلى إجمالي عينة الدراسة من خلال استثماراتهم في مجال الأسهم، ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها يمكن تقسيم عينة الدراسة في هذا الشأن إلى الفئات التالية حسب الجدول الإحصائي (Loos) وذلك على النحو التالي(١٠):

أ - فئة المستثمرين الذين خسروا جزءاً من المبلغ المستثمر في الأسهم(٢):

من خلال الجدول (Loos) يتضح أن معظم أفراد عينة الدراسة يقوا في هذه الفئة، حيث بلغ عدد الذين خسروا جزءاً من أموالم من خلال استثمارهم في مجال الأسهم ٢٥٨ فرداً وبنسبة الحسارة لدى الأسهم ٢٥٨ فرداً وبنسبة ١٣٠٨٪ من إجمالي العينة، وقد بلغت نسبة الحسارة لدى كثير من أفراد هذه الفئة ما ين (٢٠- ٣٠٪) من إجمالي المبلغ المستثمر في الأسهم، وهذا يعني ضياع ثروة عظيمة وققدان الاقتصاد السعودي لسيولة ضخمة

<sup>(</sup>١) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث.

<sup>(</sup>٢) أعطيت هذه الإجابة الرمز (١) في الجدول الإحصائي (Loss) في ملحق البحث.

لوجهت لبناء وتكوين شركات ومشاريع عملاقة تخدم المجتمع لساعد ذلك في حل كثير من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي كمشكلة البطالة وزيادة حجم الواردات وغير ذلك، إذ سيساعد بناء وإنشاء مثل تلك الشركات والمشاريع الكبرى في توفير الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من السلع البديلة مما سيساعد بدوره في تقليل الواردات وتحسن مستوى ميزان المدفوعات، وكل ذلك كان سيساعد في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية في المجتمع، إلا أن تلك السيولة الضخمة لم تجد لها متنفس أو ملاذاً سوى المضاربات العشوائية في سوق الأسهم.

ب - فئة المستثمرين الذين خسروا كل أموالهم المستثمرة في الأسهم(١):

ومن خلال الجدول (Loss) يتضح أن هذه الفئة والتي تعرضت لفقد كل أموالها ومدخراتها في مجال الأسهم يبلغ عدد أفرادها ٣٥ فردا وبنسبة ٨٥٨ من إجمالي العينة، وهذه الفئة وإن كانت نسبتها بسيطة إلا أنها أكثر الفئات تضرراً بالآفار السلبية التي ترتبت على الأزمة التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية كالمشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية وغير ذلك كما سيتبن فيما بعد .

جــ فنة المستثمرين الذين لم يتعرضوا للخسارة من خلال استثمارهم في الأسهم(٢):

وهذه الفئة هي التي استطاع أفرادها الخروج من سوق الأسهم قبل بداية انهيار الأسعار أو في مراحله الأولى، ويبلغ عدد أفراد هذه الفئة١١١فرداً وبنسبة ١ر٢٨٪ من إجمالي العينة.

<sup>(</sup>١) أعطيت هذه الإجابة الرمز (٢) في الجدول الإحصاني (Loss) في ملحق البحث.

<sup>(</sup>٢) أعطيت هذه الإجابة الرمز (٣) في الجدول الإحصائي Loss) في ملحق البحث.

١٧ - الآثار التي ترتبت على الخسارة التي تعرض لها المسسنتمرون فـــي
 الأسهم:

وهذه الفقرة هي الفقرة الأخيرة في هذه الدراسة وتتعلق بما يترتب على الخسارة التي تعرض لها كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية كما تبين في الفقرة السابق، فمن خلال البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية تبين أن هناك العديد من الآثار والأضرار المترتبة على تلك الخسارة يمكن إيجاز أهمها في النقاط التالية :

- ١ وقوع كثير من المستضرين في سوق الأسهم السعودية تحت وطأة الديون، ووصل بعضهم لحد الإفلاس بعد الأزمة التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية في عام ٢٠٠١م. وعان ملايين إلم واطنين كانوا يستشمرون مدخراتهم في هذه السوق فإن هذا يعني ارتفاع حجم المدينين في ألمجتمع، وعي ظاهرة لها سلبياتها ومضاعفاتها، ليس على الأفراد فقط بل على المجتمع ككل، إذ أنها ترتبط بمشكلة متعدية لا تقتصر في ضررها على المدينين فقط بل تتجاوزهم إلى أسرهم وإلى الجهات التي اقترضوا منها، فكما تبين في السابق فإن كثيراً من المستثمرين في سوق الأسهم كانوا مدينين للمصارف والأتراباء والأصدقاء وجهات العمل، فلما جاءت أزمة سوف الأسهم السعودية زادت مراكزهم المالية صعوبة فعجزوا عن سداد الديون، وبالتالي تفاقمت المشكلة وتعدي ضررها ومضاعفاتها إلى الدائنين.
- ٢- بالإضافة إلى المشاكل المالية التي تعرض لها الكثير من المستثمرين الذين خسروا كل أو جل أموالهم ومدخراتهم في سوق الأسهم، فقد تعرض العديد منهم أيضاً إلى بعض المشاكل الأخرى، منها على سبيل المشال المشاكل الصحية، حيث تعرض بعض الذين خسروا في هذه السوق للجلطات والنوبات القلية وارتفاع الضغط والسكر وغير ذلك من الأمراض، وتعرض البعض لمشاكل نفسية كالهموم والقلق والحزن والإحباط وسرعة الغضب وتوتر

الأعصاب، كما تعرض البعض الآخر إلى مشاكل أسرية أدت في بعضها إلى الطلاق وتفكك الأسرة، وأدت في بعضها إلى عدم إتمام العديد من حفلات الزواج، كما زادت المشاكل الاجتماعية والخصومات بين الأقارب والأصدقاء بسبب الديون التي عجز أصحابها عن السداد.

- ٣ انخفاض القوة الشرائية لدى كثير من أفراد المجتمع، حيث فقد الملايين من المواطنين معظم مدخراتهم والأموال التي اقترضوها من أجل الاستثمار في سوق الأسهم، ولم يسلم من الخسارة إلا القليل من تمكنوا من الخروج من السوق قبل حدوث الأزمة أو في مراحلها الأولى، وهذا يعني فقدان الأغلبية الساحقة من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لنسبة عالية من قوتهم الشرائية، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الطلب لديهم على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض المبيعات، وهذا الأمر إذا لم يعالج قد تنعكس آثاره سلبياً على معدلات الاستثمار وعلى العديد من المشاريع الاقتصادية القائمة بصورة تضعف مراكزها المالية وقدرتها على الاستمرار في الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى لجو، بعض تلك المشاريع إلى تسريح عدد من العمال لتقليص نفقات الإنتاج، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في المجتمع، وبالتالي إضعاف الاقتصاد بشكل عام وتفاقم مشكلته في استيعاب العمالة الحالية فضلاً عن استيعاب العمالة الماتقع دخولها إلى السوق في المستقبل.
- دخول بعض الذين تعرضوا للخسارة في أزمات مالية حادة اضطروا معها لبيع منازلهم وبعض ممتلكاتهم لسداد الديون التي تراكمت عليهم، مما زاد من شدة ووطأة الجسارة التي تعرضوا لها.
- ٥ قيام البعض بالاقتراض مرة أخرى لسداد القروض التي خسروها في سوق الأسهم، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون وتعدد الجهات المطالبة بها، وبالتالي تراكم الديون والهموم،
- ٦ توقف بعض المستثمرين عن المشاريع الأخرى التي كانوا يقومون بها لعدم

قدرتهم على الاستثمار فيها بسبب الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها في سوق الأسهم، وهذا الأمر قد يحد بشكل أو بأخر منن حركة الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.

- تعشر العديد من الطبلاب الذين خسروا في سوق الأسهم في بعض المواد إلدراسية وانخفاض مستواهم الدراسي نتيجة للآفار النفسية التي تعرضوا لها بسبب تلك الخسارة.
- ٨ إمضاء أوقات طويلة خلف شاشات التداول في المصارف وخلف أجهزة
   الانترنت، فلما جاءت أزمة سوق الأسهم ضاعت تلك الأوقات من أعمار
   المستثمرين هدراً.
- ٩ أفاد بعض المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى أنه بالرغم من تمكنه من بيع الأسهم التي يمتلكها قبل حدوث النكسة إلا أنه كان يعيش في قلق وتوتر نفسي طيلة الفترة التي كان يستثمر فيها في سوق الأسهم.
- ١٠ فقد كثير من المواطنين والمقيمين ثقتهم في سوق الأسهم، وعزم الكثير منهم على عدم الاستثمار في هذا المجال مرة أخرى.

وبالإضافة إلى الآثار السابقة التي تعرض لها الأفراد قبان الاقتصاد السعودي أيضاً قد تأثر بأزمة سوق الأسهم فقد خسر بشكل عام ثروة عظيمة وسيولة ضخمة تكفي لو استثمرت الاستثمار الأمثل لإنشاء العديد من المشاريع الكبرى التي تخدم المجتمع وتساعد على توفير الاستقرار والأمن الاقتصادي للدولة، ومن ناحية أخرى فقد تبين في السابق أن أكثر فئات المجتمع استثماراً في مجال الأسهم هم من ذوي الدخل المحدود، وبسبب الحسارة الكبيرة التي منيت بها هذه الفئة عندما انهارت الأسعار في سوق الأسهم السعودية، فإن هناك أشر سلبي محتمل لتركز الاستثمارات في سوق الأسهم وهو تقلص أو انكماش الطبقة الوسطى الأكثر انتشاراً في المجتمع وتحول بعض أفرادها، وخاصة المدنين منهم، إلى فقراء.

## خاتمة البحث

تشتمل هذه الخاتمة على استعراض لأهم ما تم التوصل إليه من نتائج في ضوء الدراسة التي تضمنها البحث، وما أمكن استخلاصه من توصيات، وذلك على النحو التالى:

# أولاً: النتائج:

- يمكن إيجاز أهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط التالية:
- ١ يعاني الاقتصاد السعودي من وجود تركز كبير للاستثمار في سوق الأسهم السعودية من قبل أفراد المجتمع، وخاصة في الفترة التي سبقت الأزمة التي تعرضت لها هذه السوق في عام٢٠٠٢م.
- بدأت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تظهر على الساحة بشكل واضح وبخطى متزايدة مع بداية استخدام نظام (تبداول) في عام ١٠٠١م، وبلغت هذه الظاهرة ذروتها فيما بين عامي (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٥م).
- ٣ ساهمت العديد من العوامل في تركز استثمارات الكثير من المواطنين في سوق الأسهم السعودية، إلا أن أهم تلك العوامل هو رغبة كثير من المواطنين في تحقيق الأرباح العالية التي جققها كثير من المستثمرين خلال الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم في الأعوام التي سبقت الأزمة.
- ٤ تبين من خلال الدراسة الميدانية أن معظم فئات وشرائح المجتمع تستثمر مدخراتها في سوق الأسهم السعودية، وأن أكثر تلك الفئات استثماراً في سوق الأسهم هي فئة موظفي القطاع الحكومي أو ما يعرف بذوي الدخل المحدود.
- ويادة وعي كثير من أفراد المجتمع بأهمية الادخار ودور المدخرات في تمويل
   الاستثمارات المختلفة.
- ٦ لقد أدت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلى تحول هذه
   السوق من سوق لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء وتكوين الشركات والمشاريع

الكبرى عن طريق الاكتتاب في أسهم هذه الشركات والمشاريع إلى سوق تعج بالمفاربات العشوائية على أسعار الأسهم والتي لا تفيد المجتمع في شيء.

- لقد ترتب على ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من الأضرار
   والمفاسد والآثار السلبية ما يفوق في مجموعه المميزات والإيجابيات التي يتم
   الحصول عليها من خلال تركز الاستثمار في هذه السوق.
- وأخيراً فإن الاستثمار في مجال الأسهم سلاح ذو حدين، فهو يؤتى ثماره
   المرجوة منه إذا أحسن استخدامه ووجه نحو تحقيق الأهداف التي من أجلها
   - أنشئت سوق الأسهم، أما إذا أسيء استخدامه فسيترتب عليه من الأضرار والمفاسد ما لا يحمد عقباه.

# ثانياً: التوصيات:

لقد أسفرت الدراسة في هذا البحث عن التوصيات التالية:

- ا ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية تنويع الاستثمار وعدم تركزه في مجال
   واحد فقط، وأن هذا التنويع في الاستثمار يعده بعض الفقها، من فروض
   الكفاية، وخاصة إذا تعلقت به مصالح الأفراد والمجتمع.
- ٢ يجب على هيئة السوق المالية والجهات المختصة بذل الجهد لكي يكون الاستثمار
   في الأسهم شاملاً لكافة المجالات التي تحقق الأهداف التي من أجلها أنشئت سوق الأسهم.
- ٣ العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تركز الاستثمار في سوق الأسهم في الاستثمارات قصيرة الأجل والتي لا تفيد المجتمع في شيء سوى إعادة توزيع الدخل بطريقة عشوائية يتضرر منها صغار المستثمرين عادة.
- ٤ على الجهات المختصة بذل الجهد لإيجاد الحلول المناسبة للعواصل السلبية التي ساعدت على تركز الاستثمار في سوق الأسهم كتفاقم مشكلة البطالة ومحدودية فرص الاستثمار البديلة وتوسع المصارف في متح القروض الربوية للاستثمار في الأسهم وغير ذلك.

### تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية د. فهد بن عبد الله الشريف

- ه تفعيل دور الجهات واللجان الرقابية وأن تتخذ تلك الجهات من الإجراءات ما
   تكفل به المحافظة على أموال وحقوق المساهمين والمستثمرين.
- حضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة في مجال الأسهم للراغبين في
   الاستثمار في هذا المجال للتعرف على أساسيات الاستثمار في سوق الأسهم.
- √ عدم اللجوء إلى الاقتراض للاستثمار في سوق الأسهم وخاصة من المصارف
  الربوية، لأن هذا الأسلوب محفوف بالمخاطر في الدنيا والعقوبة في الآخرة.
  هذا بالإضافة إلى ما يسببه التوسع في الاقتراض وتعدد الجهات المقترض منها
  من تراكم الديون والهموم.

### المراجع

أولاً : القرآن الكريم.

ثانياً : الكتب مرتبة حسب ذكرها في البحث.

- د/ ياسين عبد الرحمن الجفري، الاستثمار بالأسهم في السعودية، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ٢٠ د/ محمد علي القرى، نحو سوق مالية إسلامية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المجلد الأول، العدد الأول، رجب ١٤١٤هـ.
- ٣. د/ ضياء مجيد ، البورصات ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ٢٠٠٣م .
- د/ محمد علي القري، كيف تتحول الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالشريعة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد٢٢٣، شوال ١٤٢٠هـ.
- ملاح الدين حسن السيسي، بورصات الأوراق المالية ،عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى, ٢٤٢٠هـ.
- جمال الدین محمد ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، بدون تاریخ .
  - ٧. صالح مقبل التميمي، الأسهم المختلطة، دار التدمرية، الرياض، ١٤٢٧هـ.
- أرحمدي حمزة الجهني، أزمة سوق الأسهم، دار العبيكان، الطبعة الأولى،
   ١٤٢٧هـ.
- ٩. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار ابن حزم، بيروت،
   ١٦٤١ه.
- ١٠ د/ منير إبراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منشأة المعارف الإسكندرية، ١٩٩٩م.
- ۱۱. د/ محمد الحناوي، ود/جلال العبد ببورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، مصر، ۲۰۰۲م.

 ١٢. شمس الدين محمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المكتبة الإسلامية، بدون تاريخ نشر.

١٣. د/عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، مكتبة الأقصى،
 الأردن الطبعة ،١٩٧٥م.

### ثالثاً ؛ التقارير والمجلات ؛

- التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأعداد من ٢٧ إلى ٢٤.
- النشرة الإحصائية ربع السنوي مؤسسة النقد العربي السعودي الربع الثالث لعام٢٠٠٦م.
- ٣. مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ،البنك الإسلامي للتنمية ،المجلد الأول ،العدد الأول ، ١٤١٤هـ.
  - ٤. مجلة الاقتصاد الإسلامي ببنك دبي الإسلامي العدد ٢٢٣، ٢٤١ه.
  - مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول) ، هيئة السوق المالية ، أعداد مختلفة .

# مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون

# تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية دركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاريف د. فهد بن عبد الله الشريف

الملحسق الإحصائسسي

| كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون | جلة مركز صالح عبد الله مُ |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                             |                           |

# تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية د. فهد بن عبد الله الشريف

#### Frequencies

#### Statistics

|         | oc  | MS  | INC | SA  | DI  | MR  | TI   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| N Valid | 413 | 413 | 411 | 388 | 395 | 413 | 340  |
| Missing | . 0 | 0   | 2   | 25  | 18  | 0   | . 73 |

#### Statistics

|   |         | RI  | RS  | ŀ | SB . | FS1 | FS2 | PR  | . MF  |
|---|---------|-----|-----|---|------|-----|-----|-----|-------|
| N | Valid   | 347 | 413 | П | 411  | 413 | 413 | 409 | . 413 |
|   | Missing | 66  |     |   | 2    | 0   | . 0 | 4   |       |

#### Statistic

|         | RISK | LOSS |
|---------|------|------|
| N Valid | 410  | 409  |
| Missing | 3    | 4    |

#### Frequency Table

oc

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | 1 00  | 186       | 45.0    | 45.0          | 45 0                  |
| 1     | 2.00  | 62        | 15 0    | 150           | 60,0                  |
|       | 3 00  | 56        | 13 6    | 136           | 73 6                  |
| Į.    | 4 00  | 109       | 26.4    | 264           | 100.0                 |
| L     | Total | 413       | 100 0   | 1000          |                       |

#### MS

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | 1.00  | 179       | 43 3    | 43.3          | 43.3                  |
|       | 2 00  | 234       | 56 7    | 56.7          | 100 0                 |
|       | Total | 413       | 100 0   | 100 0         |                       |

# مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون

INC

|               |                                                                            | Frequency                                     | Percent                                        | Valid Percent                            | Cumulative<br>Percent                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Valid Missing | 3000 00<br>7500 00<br>15000.00<br>60000 00<br>400000.00<br>Total<br>System | 226<br>119<br>64<br>1<br>1<br>411<br>2<br>413 | 54.7<br>28 8<br>15.5<br>.2<br>.2<br>.99.5<br>5 | 55.0<br>29.0<br>15.6<br>.2<br>2<br>100.0 | 55,0<br>83 9<br>99,5<br>99 8<br>100 0 |

84

|       |                                                | Frequency                         | Percent                              | Valid Percent                      | Cumulative<br>Percent       |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Valid | .00<br>1.00<br>2.00<br>3.00<br>Total<br>System | 2<br>255<br>91<br>40<br>388<br>25 | 5<br>617<br>220<br>9.7<br>93.9<br>61 | 5<br>65.7<br>23.5<br>10 3<br>100.0 | .5<br>68 2<br>89.7<br>100 0 |

DI

|         |            |                  |         |               | Cumulative |
|---------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
|         |            | Frequency        | Percent | Valid Percent | Percent    |
|         | 1400 00    | Frequency        | 2       | 3             | 3          |
| Valid   | 1401.00    | ,                |         | 3             | 5          |
|         |            |                  | 2 2     | 3             | 8 (        |
|         | 1403 00    | , ;              | 2       | 3             | 10         |
|         | 1405 00    | 1                | 2       | 3             | 13         |
|         | 1408.00    |                  | .5      | 5             | 18         |
|         | 1416 00    | ] <sup>'</sup> 2 | .2      | 3             | 20         |
|         | 1417 00    | 1                | 1.0     | 10            | 30         |
|         | 1418 00    | 4                | 5       | 5             | 3.5        |
| }       | 1419.00    | 2                |         | 1.5           | 51         |
| l       | 1420,00    | 6                | 15      | 1.8           | 6.8        |
| 1       | 1421.00    | . 7              |         | 1.8           | 8.6        |
| 1       | 1422 00    | . 7              | 17      | 1             | 132        |
| ì       | 1423 00    | 18               | 4.4     | 1             | 23 3       |
| 1       | 1424 00    | 40               |         | 1             | 49 6       |
| 1       | 1425.00    | 104              |         |               | 82.3       |
| 1       | 1426.00    | 125              | 31.2    |               | 99.0       |
| 1       | 1427.00    | 66               |         |               |            |
| 1       | 1428 00    | 1                |         |               |            |
| 1       | Total      | 395              | 95.6    | 1000          | ' }        |
| Missins |            | 1 18             | 4 4     |               | 1          |
| Total   | J 575(6111 | 41               |         | 0             |            |

# تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية د. فهد بن عبد الله الشريف

ur.

|       |          | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid |          | 2         | 5       | .5            | .5                    |
|       | a '      | 43        | 104     | 10.4          | 10 9                  |
|       | a,b ,    | 2         | 5       | .5            | 11.4                  |
|       | a,b,c,e  | 1         | .2      | 2             | 11 6                  |
|       | a,b,cd,e | 1         | .2      | 2             | 11.9                  |
|       | b        | 151       | 366     | 366           | 48 4                  |
|       | b,c      | 7         | 1.7     | 17            | 50.1                  |
|       | b,c,d    | 2         | 5       | 5             | 50.6                  |
|       | b,c,d,e  | 1 1       | 2       | 2             | 50.8                  |
|       | b,c,e    | 6         | 15      | 1.5           | 52.3                  |
|       | b,d      | 1         | 2       | .2            | 52 5                  |
|       | 5,6      |           | ,       | 7             | 533                   |
|       | bc       | 1         | 2       | .2            | 53 5                  |
|       | c        | 133       | 322     | 32.2          | 85 7                  |
|       | c,d      | 2         | 5       | 5             | 86.2                  |
|       | c,d,e    | 1 1       | .2      | 2             | 86.4                  |
|       | c,e      | 1         | 2       | 2             | 86 7                  |
|       | CB       | 2         | 5       | 5             | 87.2                  |
|       | d        | 13        | 31      | 31            | 90 3                  |
|       | d,e      | 1 1       | 2       | 2             | 90 6                  |
|       | e        | 39        | 94      | 94            | 100 0                 |
|       | Total    | 417       | 100 0   | 100 0         |                       |

|       |          | _         |         |               | Cumulative |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |          | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent_   |
| Valid | 500 00   | 8         | 19      | 24            | 24         |
| l     | 1000.00  | 10        | 24      | 29            | 53         |
| Į.    | 1500.00  | 1         | 2       | 3             | 56         |
|       | 1800 00  | 1 1       | 2       | 3             | 59         |
| !     | 2000 00  | 9         | 22      | 26            | 85         |
| l     | 2500 00  | 3         | 7       | 9             | 9.4        |
|       | 3000.00  | 10        | 24      | 29            | 12 4       |
| 1     | 3250,00  | 1         | .2      | .3            | 12.6       |
|       | 3500 00  | 1 1       | .2      | .3            | 12.9       |
|       | 4000.00  | 7         | 1.7     | 21            | 15.0       |
|       | 5000 00  | 34        | 82      | 100           | 250        |
|       | 6000,00  | 3         | .7      | .9            | 25.9       |
|       | 7000,00  | 3         | 7       | .9            | 26.8       |
|       | 8000 00  | 3         | .7      | .9            | 27 6       |
|       | 9000,00  | 2         | 5       | 6             | 28 2       |
|       | 10000.00 | 19        | 4.5     | 5,6           | 33.8       |
|       | 12000,00 | 1         | 2       | 3             | 34,1       |
|       | 12500,00 | 1 1       | .2      | .3            | 34.4       |
|       | 13000 00 | 2         | .6      | .6            | 35 0       |
|       | 14000 00 | 2         | .6      | .6            | 35.6       |
|       | 15000,00 | 10        | 2.4     | 29            | 38.5       |
|       | 17000.00 | 1 1       | ,2      | 3             | 38.8       |
|       | 20000.00 | 20        | 4.8     | 5.9           | 44.7       |
|       | 25000.00 | 5         | 1.2     | 15            | 46.2       |
|       | 30000.00 | 5         | 1.2     | 15            | 47.6       |
|       | 40000 00 | 8         | -19     | 24            | 500        |
|       | 45000 00 | 3         | .7      | 9             | 50.9       |

# مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون

τı

|       |                      |           | Percent    | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|----------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|
|       | 48000.00             | Frequency | Percent .2 | .3            | 51.2                  |
| Valid |                      | 24        | 5.8        | 7.1           | 58 2                  |
|       | 50000.00             | 5         | 1.2        | 1.5           | 59.7                  |
|       | 70000.00             | 2         | 5          | .6            | 60.3                  |
|       |                      | 3         | 7          | 9             | 612                   |
|       | 80000.00<br>85000.00 | 1         | 2          | 3             | 615                   |
|       | 90,000,00            | 2         | 5          | 6             | 621                   |
|       | 100000.00            | 28        | 68         | 82            | 70.3                  |
|       | 110000.00            | 1         | 2          | .3            | 706                   |
|       | 125000.00            | 1         | 2          | .3            | 709                   |
|       | 125000 00            | ;         | 2          | 3             | 71.2                  |
|       | 140000.00            | ,         | .2         | .3            | 715                   |
|       | 150000.00            |           | 12         | 2.4           | 738                   |
|       |                      | 1         | .2         | 3             | 74.1                  |
|       | 160000 00            | 3         | 1 7        | 8,            | 75.0                  |
|       |                      | 3         | 1 7        | 9,            | 75.9                  |
|       | 180000.00            | 10        | 24         | 29            | 788                   |
| i     | 200000 00            | 4         | 10         | 12            | 80.0                  |
| Į.    | 250000 00            | 1 7       | 1 2        | 3             | 803                   |
| ļ     | 270000 00            |           | 19         |               | 82.6                  |
| }     | 300000.00            | 1 2       | 5          |               | 832                   |
| l     | 350000 00            | 1 1       |            |               | 83 5                  |
| 1     | 400000 00            | 1 8       | , .        |               | 859                   |
| i     | 500000 00            | 1 1       |            |               |                       |
| 1     | 530000 00            |           |            |               | 865                   |
| ļ     | 550000,00            |           |            |               | 871                   |
| 1     | 600000 00            | 1         |            |               | 87.9                  |
| )     | 700000,00            |           | 2          |               | 88.5                  |
| 1     | 80,0000,00           |           |            | ž ( :         | 3 588                 |
| i     | 850000 00            |           |            | 2             | 3 69.1                |
| 1     | 90,0000.00           |           |            | 2             | 3 894                 |
| 1     | 950000 00            |           | 7 1        |               | 1 91.5                |
| 1     | 1000000 00           |           |            |               | 6 92.1                |
| 1     | 1200000 00           | 1         |            | 2 .           | 3 92,4                |
| i     | 1400000.00           | 1         |            |               | 9 93.2                |
| i     | 1500000.00           | 1         | 1          | 2             | 3 935                 |
| 1     | 1900000 00           | 1         |            | 2 1           | 5 950                 |
| 1     | 2000000.00           | 1         |            | 3             | 9 95.9                |
| ł     | 3000000 00           | ł         |            | .2            | 3 96.2                |
| 1     | 3500000.00           | 1         |            | .2            | 3 965                 |
| i     | 4000000 00           | 1         | 1          | 2             | 3 96 6                |
| 1     | 4500000 00           | ł         | 11         | 2 (           | 3 97 1                |
| - 1   | 4600000.00           | Į.        | 1          |               | .3   97.4             |
| ì     | 5000000 00           | 1         | 3          | 7             | 9 98.2                |
| 1     | 6000000.00           | 1         | 1          | 2             | .3 98.5               |
| 1     | 7000000.00           | 1         | 1          | 2             | .3 98.                |
| ı     | 90,000,00            |           | 11         | 2             | 3 99.                 |
| - }   | 16000000.00          |           | 1          | 2             | 3 99                  |
| 1     | 25000000 00          |           |            | .2            | 3 99.                 |
| ĺ     | 7000000000           |           | 1          | .2            | .3 100                |
| - 1   | 160000000            | » ا «     |            | 2.3 10        | 00                    |
| - 1   | Total                | 1 3       |            | 77            | 1                     |
|       | ssing System         | - 1       |            | 00            |                       |
| l To  | tal                  |           | 113 1 19   | **            |                       |

# تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية د. فهد بن عبدالله الشريف

|          |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|----------|--------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid    | 01     | · 3       | .7      | ,9            | Percent9              |
| Anki     | ,05    |           |         | 2.6           |                       |
|          |        |           | 2.2     |               | 3.5                   |
|          | .10    | 41        | 9.9     | 11.8          | 15.3                  |
|          | 20     | 19        | 4.6     | 5,5           | 20.7                  |
|          | .24    | . 1       | .2      | .3            | 21.0                  |
|          | 25     | 9         | 22      | 2.6           | 23.6                  |
|          | .30    | 28        | 68      | 81            | 31.7                  |
|          | 35     | 2         | 5       | .6            | 32.3                  |
|          | .40    | 10        | 2.4     | 29            | 35.2                  |
|          | .45    | 1 1       | 2       | .3            | 35.4                  |
|          | .50    | 32        | 7.7     | 92            | 44.7                  |
|          | .55    | 1         | .2      | 3             | 45,0                  |
|          | .60    | 10        | 24      | 29            | 47.8                  |
|          | .70    | 15        | 36      | 43            | 52.2                  |
|          | .75    | 3         | .7      | .9            | 53 0                  |
|          | .80    | 18        | 4.4     | 5.2           | 58.2                  |
|          | .85    | 3         | .7      | 9             | 59.1                  |
|          | .90    | 13        | 3.1     | 37            | 62.8                  |
|          | .95    | 2         | 5       | .6            | 63.4                  |
|          | .97    | 1 1       | 2       | .3            | 63.7                  |
| ١.       | 1 00   | 126       | 30,5    | 363           | 100.0                 |
|          | Total  | 347       | 84,0    | 100.0         | 100,0                 |
| Literana |        |           |         | 100.0         |                       |
| Missing  | System | 66        | 16.0    |               |                       |
| Total    |        | 413       | 100 0   |               |                       |

RS

|               |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|---------------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid         |       | 6         | 1.5     | 15            | 1.5                   |
|               | ь     | 1         | 2       | 2             | 17                    |
|               | а     | 101       | 24,5    | 24.5          | 26.2                  |
|               | a,b   | 4         | 1.0     | 10            | 27 1                  |
|               | a,b,c | 1         | .2      | .2            | 27 4                  |
|               | b     | 73        | 17.7    | 17.7          | 45.0                  |
|               | b,c   | 7         | 17      | 1.7           | 46.7                  |
| b,d<br>c<br>d | b,d   | 1         | .2      | .2            | 47.0                  |
|               | 10    | 2.4       | 2.4     | 49.4          |                       |
|               | 48    | 11 6      | 11.6    | 61.0          |                       |
|               | e     | 161       | 39.0    | 390           | 100 0                 |
|               |       |           |         |               |                       |

---

|         |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|---------|--------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid   | 1.00   | 103       | 24 9    | 25,1          | 25 1                  |
|         | 2.00   | 127       | 3D 8    | 30,9          | 56 0                  |
|         | 3 00   | 72        | 17.4    | 17.5          | 735                   |
|         | 4 00   | 109       | 26.4    | 26.5          | 100.0                 |
|         | Total  | 411       | 99.5    | 100 0         |                       |
| Missing | System | 2         | .5      |               |                       |
| Total   |        | 413       | 100 0   |               |                       |

FS1

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | 1.00  | 46        | 11.1    | 11.1          | 11.1                  |
|       | 2.00  | 367       | 88.9    | 88.9          | 100.0                 |
|       | Total | 413       | 100.0   | 100.0         |                       |

FS2

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid |         | 2         | .5      | .5            | Fercent 5             |
|       | a ,     | 226       | 54.7    | 54.7          | 55.2                  |
|       | a,b     | 1 2       | .2      | .2            |                       |
|       | a,b,c,d | 2         | .5      |               | 55.4                  |
|       | a,b,d   | 1         |         | .5            | 55.9                  |
|       |         |           | .2      | .2            | 56.2                  |
|       | a,c     | 17        | 4.1     | 4.1           | 60.3                  |
|       | a,c,d   | 3         | .7      | .7            | 61.0                  |
|       | a,d     | 7         | 1.7     | 1.7           | 62.7                  |
|       | a.c.d   | 1         | .2      | 2             | 63.0                  |
|       | a d     | 1 1       | 2       | .2            | 63.2                  |
|       | b       | 23        | 5.6     | 5.6           | 68.8                  |
|       | b,c     | 1 1       | 2       | .2            | 69.0                  |
|       | b,c,d   | 1 1       | .2      | .2            | 69.2                  |
|       | b,d     | 1 1       | .2      | .2            | 69,5                  |
|       | С       | 29        | 7.0     | 7.0           | 76.5                  |
|       | c,d     | 7         | 1.7     | 1.7           | 78.2                  |
|       | c.d     | 1 1       | .2      | .2            | 78,5                  |
|       | d       | . 89      | 21.5    | 21,5          | 100.0                 |
|       | Total   | 413       | 100.0   | 100.0         |                       |

PR

|         |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|---------|--------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid   | 1.00   | . 63      | 15 3    | 15.4          | 15.4                  |
|         | 2.00   | 72        | 17.4    | 17.6          | 33.0                  |
|         | 3,00   | 56        | 13.6    | 13.7          | 46.7                  |
|         | 4 00   | 38        | 9.2     | 9.3           | 56.0                  |
|         | 5.00   | 62        | 15.0    | 15.2          | 71.1                  |
|         | 6,00   | 32        | 7.7     | 7.8           | 79.0                  |
|         | 7.00   | 19        | 4.6     | 4,6           | 83.6                  |
|         | 8.00   | 67        | 16.2    | 16.4          | 100 0                 |
|         | Total  | 409       | 99.0    | 100.0         |                       |
| Missing | System | 4         | 1.0     |               |                       |
| Total   | •      | 413       | 100.0   |               |                       |

# تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية دركز الاستثمار في سروق الأسهم السويف

#### MF

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid |       | 5         | 1.2     | 1.2           | 1.2                   |
|       | a     | 1         | .2      | .2            | 1.5                   |
|       | а     | 95        | 23.0    | 23.0          | 24.5                  |
|       | a,b   | 11        | 2.7     | 2.7           | 27.1                  |
|       | a,b,c | 5         | 1.2     | 1.2           | 28.3                  |
|       | a,b,d | 1         | .2      | .2            | 28.6                  |
|       | a,c   | 2         | .5      | .5            | 29.1                  |
|       | b     | 123       | 29 8    | 29,8          | 58.8                  |
|       | b,c   | 15        | 3.6     | 36            | 62.5                  |
|       | c     | 155       | 37.5    | 37.5          | 100.0                 |
|       | Total | 413       | 100.0   | 100.0         |                       |

#### RISK

|         |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|---------|--------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid   | 1.00   | 126 .     | 30.5    | 30 7          | 30.7                  |
| 1       | 2.00   | 24        | 58      | 5.9           | 36.6                  |
| 1       | 3 00   | 246       | 59,6    | 60.0          | 96.6                  |
|         | 4.00   | 14        | 3.4     | 3.4           | 100 0                 |
| i       | Total  | 410       | 99.3    | 100 0         |                       |
| Missing | System | 3         | .7      |               |                       |
| Total   |        | 413       | 100.0   |               |                       |

#### LOSS

|         |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|---------|--------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid   | 1.00   | 258       | 62.5    | 63.1          | 63,1                  |
| !       | 2.00   | 35        | 8.5     | 8.6           | 71.6                  |
| 1       | 3.00   | 116       | 28.1    | 28.4          | 1000                  |
| 1       | Total  | 409       | 99.0    | 100.0         |                       |
| Missing | System | 4         | 1.0     | 1             |                       |
| Total   |        | 413       | 100.0   |               | Ĺ                     |

# مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون

| ن في شركة او مؤسسة.<br>. حرة. | ۱ - الوظيفة ،                      |
|-------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                    |
| امية :                        | ٢ - الحالة الاجتم                  |
| غیر متزوج                     | متزوج                              |
|                               |                                    |
| ي يقع هِ أي شريحة مما يلي:    |                                    |
| • • - •                       | _                                  |
| ۲۰۰۰ ـ ۲۰۰۰                   | 1                                  |
| ١٠٠٠ = ١٠٠٠                   | · · · ·                            |
| 101                           | • • • •                            |
| 🔲) نأكثر                      |                                    |
| ن الدخل هي :                  | ا - نسبة الادخار م                 |
| %٢٠-                          | %1.                                |
| %r· -                         | %٢.                                |
| %í                            | %r.                                |
| ع الأسهم عام : (              | <ul> <li>بدأت الاستثمار</li> </ul> |

# ثركز الاستثمار فى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية دركز الاستثمار في دراسة تطبيقية الشريف

| <ul> <li>السبب الرئيسي الذي دفعك للاستثمارية الأسهم هو:</li> </ul>                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الربح الذي توزعه الشركة على أصحاب الأسهم.                                                                                                 |  |
| وقع الأرباح العالية من وراء الاستتمار في الأسهم.                                                                                          |  |
| سهولة الاستثمار في الأسهم والربح السريع.                                                                                                  |  |
| انخفاض العائد من الاستثمار في المجالات الأخرى.                                                                                            |  |
| صدة توفر فرصة العمل او الاستثمارات الأخرى البديلة حوا مل أخرى البديلة حوا مل أخرى (أرحد زكرها) . حوا مل أغرى البلغ المستثمرية الأسهم هو ( |  |
| ٨ - نسبة المبلغ المستثمر في الأسهم من المدخرات هي ( )                                                                                     |  |
| <ul> <li>٩ - يتم استثمار باقي المدخرات في المجالات التاليه :</li> </ul>                                                                   |  |
| الودائع لأجل أو الأدخارية ، وهي بنسبة " من إجمالي المدخرات.                                                                               |  |
| الأراضي والعقــــارات: وهــي بنسبة ٪ من إجمالي المدخرات.                                                                                  |  |
|                                                                                                                                           |  |
| 🔃 استنمارات اخرى ، ارجو ذكرها (                                                                                                           |  |
| <ul> <li>١٠ = إذا قمت بالاقتراض من أجل الاستثمار في الأسهم، فهل اقترضت من :</li> </ul>                                                    |  |
| البنوك،                                                                                                                                   |  |
| الأقارب والأصدقاء                                                                                                                         |  |
| صدرآخر                                                                                                                                    |  |
| ١١ - هـل التحقت بإحدى الدورات التدريبية للتعرف على اسس واسالي                                                                             |  |
| الاستثمارية سوق الأسهم: نعم لا                                                                                                            |  |
| ١٧ - تعرفت على الاستثمار في الأسهم من خلال:                                                                                               |  |
| الأقارب والأصدقاء.                                                                                                                        |  |
| المنشورات التي تصدرها البنوك.                                                                                                             |  |
| ואָנדֹנִיני                                                                                                                               |  |
| التلفاز والصحف ووسائل الإعلام الأخرى.                                                                                                     |  |

# مجلة مركز صالح عبد الله. كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون

| ١٣ - مدة الاحتفاظ بالأسهم فيلَ إعادة بيعها :                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |
| ١٤ - الطريقة المستخدمة لمتابعة إخبار الأسهم هي :٠                                                                                                                            |
| شاشات التداول في البنوك . الإسرىت،                                                                                                                                           |
| · ما هي المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم من وجهة نظرك، هل هي:                                                                                                           |
| مخاطر تقلب اسعار الأسهم. مخاطر القلاب الشركة المستمره ثه أسهمها. مخاطر التلاعب في الأسعار من عمل حسار المستتمرين (الهوامير) مخاطر اخرى ( ارجو ذكرها )                        |
| <ul> <li>ا حل تعرضت للخسارة من خلال استثمارك في الأسهم :</li> <li>خسارة جزء من البلغ الستثمر (بنسبة</li> <li>خسارة جميع المبلغ الستثمر .</li> <li>لا ولله الحمد .</li> </ul> |
| ١٧ - ما هي الأثار التي ترتبت على خسارتك ١٤ الأسهم :                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                              |

# تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري في الجمهورية اليمنية

الدكتور/ ناصر خليفة عبد المولى سعيد (\*)

#### مقدمة:

تعد ظاهرة الفساد الإداري من أهم المشاكل والقضايا التي أجمعت تقارير الخبراء الدوليون على ضرورة مواجهتها في الدول النامية بصفة خاصة ولا يمكن أن تتحقق أية تنمية اقتصادية بدون القضاء على هذا الفساد (عامر الكبسي، ٢٠٠٥م، ص٥).

وتحتل قضية الفساد ومكافحته وحماية المال العام أهمية كبرى لدى القيادة السياسية للجمهورية اليمنية وقد انعكس ذلك النهج الذي تسير عليه الحكومة بشأن محاربة الفساد من خلال الخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح القانوني والإداري والمالي (مأمون أحمد الشامي، ٢٠٠٦م، ص١).

وقد أصبحت الثقافة والمساءلة وحسن الحكم من الشروط السياسية والأساسية للتنمية الاقتصادية وعدم توفر هذه الشروط هو السبب الأساسي في ظهور مشكلة الفساد الإداري بل وأصبحت ظاهرة دولية بما جعل من الضروري توافر الجهود الدولية والمحلية لمحابتها والقضاء عليها (أ. أهاني غانم، ٢٠٠٦م، ص٢٥٧).

ولقد عملت كل من منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الشفافية (Paerncy International Trans) على ضرورة توافر الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية واعتبرت أن توافر هذه الشروط سوف يقضي على ظاهرة الفساد في الدول النامية، وقد اهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع من خلال القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وذلك لوجود قناعة بأنه يجب تطوير معايير لتقديم المساعدات التقنية للارتفاع بمستوى

كلية البنات - جامعة الأزهر.

نظم الإدارة العامة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة (Pesolution, 1997, pp. 51) وكذلك لأن الإجراءات الحالية لمقاومة الفساد يجب أن يعاد النظر فيها بشكل دوري وأن يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة، وفي هذا الإطار صدر عن الأمم المتحدة العديد من القرارات بشأن إجراءات مقاومة الفساد وتركزت في جانب منها على ضرورة وضع تعريف محدد ومعايير محددة للقضاء على الفساد وأولها أن يتم تحديد مفهوم مسئول المنصب العارة (Pesolution 1998, pp. 51-59).

أما البنك الدولي فقد عرف الفساد بأنه استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية The abuse of public office for private والفساد بهذا الشكل يعد أحد المعوقات الأساسية أمام التنمية الاقتصادية لأنه يقلل من فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤثر سلباً على مشروعات البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية وإنفاق المال العام في مشروعات الغمل الأكثر نفعاً (أ.أماني غانم، ٢٠٠٦، ص٣٠٥) وقد حاول البنك مساعدة الدول النامية في التحول إلى بيئة ذات حكومة أحسن أداء حتى يقلل من الآثار السيئة للفساد على التنمية.

وقد ركزت استراتيجيات البنك الدولي لمواجهة الفساد على محورين أساسين هما : الأول: إصلاح المؤسسات الحكومية.

الثاني: التأكيد على قوة تأثير المشاركة العامة.

ومن هنا وضع البنك الدولي أسساً هامة للقضاء على الفساد تتمثل فيما يلي : ١- منع الفساد في البرامج التي يمولها البنك.

٢. مساعدة الدول التي تطلب معونة البنك في تقليل الفساد .

آخذ الفساد بعين الاعتبار عند إقراض الدول وعند تحديد المشروعات التي
 يولها البنك.

وأما منظمة الشفافية فإنها منظمة غير حكومية كرست لتحقيق زيادة مسئولية الحكومة عن الشفافية وكبح الفساد دولياً ومحلياً وذلك لأسباب إنسانية وديمراطية وخلقية (أ أماني غانم، ٢٠٠٦، ص ٢٦٥).

وترى المنظمة أن مقاومة الفساد لا تكون إلا من خلال مشاركة كل الأطراف ومن خلال زيادة ألوغي العالمي بالمشكلة، ولذلك ركزت المنظمة على مبدأين أساسين (Nancy, 2006) لمواجهة الفساد هما :

١- الحاجة إلى تخفيض التكاليف.

٧- أهمية المعلومات.

ويكون ذلك من خلال الصحافة والمنظمات غير الحكومية والحكومية.

### مشكلة البحث:

يتضح مما سبق أن مشكلة الفساد مشكلة هامة تعمل الحكومة اليمنية جاهدة على القضاء عليها باعتبارها من أهم المعوقات أمام التنمية الاقتصادية إلا أن إجراءات مواجهة الفساد الحالية يمكن إيجازها فيما يلي :

أولاً : وضع مسودة مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد ، ونرى أن التشريع في حد ذاته لا يقفي على المشكلة فمنذ القدم وتوجد التشريعات التي تجرم سرقة المال العام ونهبه ومع ذلك لم يتوقف الفاسدون عن السرقة والنهب وعن التربح من وظائفهم العامة ، وبالتالي فإن الحل القانوني وحده لا يكفي لمواجهة مشكلة الفساد .

ثانياً الإصلاحات المالية والاقتصادية ومحاولة توفر العدل والإنصاف في المشاكل الحياتية للمواطن وتوفر الديمقراطية الشكلية فقط، ولا يخفى على أي منصف أن كل الإصلاحات المالية والاقتصادية كان لها العديد من المساوئ والتأثير السلبي خاصة على محدودي الدخل من الأفراد.

ثالثاً الاشتراك في الجهود الدولية لمكافحة الفساد والعمل على توفر الديمقراطية كأسس لمواجهة الفساد إلا أن عناصر النظام الديمقراطي (د . أحمد فارس عبد المنعم ، ٢٠٠٦ ، ص ٢٠٠٩) . والتي تتكون من الإقرار بجداً تداول السلطة وسيادة القانون ونزاهة الانتخابات واحترام حقوق الإنسان كلها مجرد شعارات لم تؤد إلى إصلاحات ملموسة لمواجهة الفساد .

وبالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها ٢٠٠٨م نجد أن التشريع العامة في قرارها ٢٠٠٨م نجد أن التشريع اليمني يتفق مع ما جاء بها وخاصة في النواحي التالية (د مأمون أحمد الشامي، ٢٠٠٦، ص ١).

- ١) تجريم الرشوة وتجريم الاتجار بالنفوذ واستغلال النفوذ .
  - . ٢) تجريم اختلاس الأموال العامة.
  - ٣) تجريم إساءة استعمال الوظيفة أو التربح منها .
    - ٤) تجريم إخفاء الأموال المتحصلة من الفساد .
      - ٥) تجريم التأثير على الشهود .
  - ٦) وضع التشريعات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.
- ٧) وضع القانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٧م بشأن المناقصات والمزايدات.
  - ٨) وجود أجهزة للرقابة والمحاسبة.
  - ٩) وجود المحكمة العليا ومحاكم ونيابات الأموال العامة.

وبالرغم مما سبق فإن الجمهورية اليمنية تعانى من مشكلة الفساد الإداري بدليل أنها أصبحت من المشاكل التي تحاول الحكومة حالياً وضع الأساليب الكفيلة بالحد منها، ولكن للأسف إذا نظرنا إلى كل الحلول السابقة لا نجد دوراً لمراجع الحسابات الداخلي أو الخارجي أو لمراجع الجهاز المركزي في الحد من الفساد الإداري. ونظراً لما شهدته اليمن بعد إعادة توحيدها من مشاكل أساسية داخلية أثرت على متطلبات التنمية الاقتصادية أقدمت الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الشامل وذلك لوضع المعاجات الضرورية اللازمة للحد من هذا التدهور الاقتصادي والتسيب المالي والإداري التي تعيشه البلاد، وقد كان للجهاز المركزي للرقابة المحاسبة دور كبير في مجال هذه الإصلاحات

### مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد الإداري، ولذا تتحدد مشكلة الدراسة بالإجابة على الأسئلة الآتية :

- ١- ما دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري في اليمن
   وهل لهذا الدور أثر في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري؟
- له هناك خلاف في الرأي حول دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري؟
- ٦- ما الأسباب التي تحول دون فاعلية الجهاز المركزي في مكافحة الفساد وتفعيل
   برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل؟

### أهداف الدراسة:

اتساقاً مع المشكلة السالفة الذكر تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ١) بيان المقومات الأساسية لاستقلالية وفاعلية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كأحد الأجهزة العليا للرقابة في اليمن، كما هي موصوفة في القواعد الدولية ذات العلاقة ومدى توفرها.
- التقييم مدى فاعلية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضوء التشريعات
   القائمة.

- ٢) بيان علاقة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكل من السلطات التنفيذية
   والتشريعية والقضائية وبيان النتائج المترتبة على هذه العلاقة.
- دراسة واقع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدى مشاركته في مكافحة الفساد الإداري وإعداد وتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

# أهمية الدراسة:

تعاني الجمهورية اليمنية من مشكلات اقتصادية واجتماعية الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتوظيفها التوظيف الصحيح لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على مراقبة المال العام وضبط إنفاقه وهذا لن يتحقق إلا من خلال تفعيل دور الرقابة المالية للسيطرة على مواطن الضعف والتقصير، كما أن الحديث عن الفساد المالي والإداري وعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل يقود كل ذلك تلقائياً إلى الاستفسار عن فاعلية دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في القضاء على ظاهرة الفساد أو على أقل تقدير الحد منها.

# فرضيات الدراسة:

- تقوم الدارسة على فرضيتين أساسيتين مفادهما :
- للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دور فعال في مكافحة الفساد الاداري وفي
   تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري في اليمن.
- لا يوجد خلاف في الرأي حول دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري في اليمن وفي تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر أفراد العينة.
- توجد أسباب تحد من فاعلية الجهاز المركزي في مكافحة الفساد الإداري وتفعيل
   برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

## منهج الدراسية :

يقوم البحث على منهجين أساسيين هما:

أ - المنهج الاستنباطي:

وفيه تم الاطلاع على ما ورد في الكتب والمراجع المتخصصة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى البحوث والدراسات والمجلات المتخصصة في هذا المحال.

### ب- المنهج الاستقرائي:

وفيه تم جمع البيانات عن طريق قائمة الاستقصاء التي تم إعدادها لهذا الغرض والتي تتضمن الأسئلة المطلوب الإجابة عنها من قبل المستجيبين.

### خطة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تبويبها على النحو التالي:

- الفصل الأول: طبيعة وظيفة الأجهزة العليا للرقابة المالية.
- الفصل الثاني: استقلال الأجهزة الرقابية ودوره في الحد من الفساد الإدارى.
- الفصل الثالث: دراسة ميدانية لتقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في
   الحد من الفساد الإداري في اليمن.
  - النتائج العامة والتوصيات

## الفصل الأول طبيعة وظيفة الأجهزة العليا للرقابة المالية المدحث الأول

القواعد والمدادئ الدولية التي تنظم عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية

سنياً من الأجهزة العليا للرقابة المالية في مختلف دول العالم لإتباع أسلوب موحد لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أداء العمل الرقابي فقد عملت هذه الأجهزة على إنشاء وتكوين العديد من المنظمات والهيشات الدولية والقارية والإقليمية كالآتي :

١- المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية

International organization of Supreme Audit institutions

والتي يطلق عليها اختصاراً (انتوساي INTOSAI).

٢- المنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية :

Asian Organization of Supreme Audit institutions

ويطلق عليها اختصار (أسوساي ASOSAI).

٣- المنظمة الإفريقية للأجهزة العلما للرقابة المالية :

African Organization of supreme Audit institutions

ويطلق عليها اختصاراً (أفروساي AFROSI).

المنظمة الأوروبية للاجهزة العليا للرقابة المالية :

European Organization of supreme Audit institutions

ويطلق عليها اختصار (إيروساي EUROSAI).

٥. منظمة دول البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية للأجهزة العليا للرقابة المالية :

Caribbean and Latin-American Organization of Supreme Audit institutions

والتي يطلق عليها اختصاراً (لاسيف أو كاروساي LACEFS OR CAROSAI)

٦- المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة

Arab Organization of supreme audit institutions.

والتي يطلق عليها اختصار (أرابوساي ARABOSAI).

ويعد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية عضواً في كل من :

۱- إنتوساي INTOSAI

Y- أسوساي ASOSAI

۳- أرابوساي ARABOSAL

وقد عقدت هذه المنظمات كل حده العديد من المؤتمرات لمناقشة مواضيع فنية كثيرة بخصوص ممارسة الرقابة المالية، وسيتم في هذا المبحث استعراض ما يراه الباحث أهمها (أي المؤتمرات) من ناحية ارتباط المواضيع التي نوقشت فيها مع موضوع الدراسة وحسب تسلسلها الزمني ومع ما أسفرت عنه هذه المؤتمرات، من وضع الأسس التي تكفل زيادة فاعلية أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد الإدارى.

- المؤتمر التاسع (أنتوساي INTOSAI) الذي عقد في (ليما/بيرو) عام ١٩٧٧م
   وقد صدر عنه إعلان (ليما) بشأن أن «المبادئ الأساسية للرقابة المالية».
- ٢- المؤتمر الثالث ل (آرابوساي ARABOSAI) الذي عقد في تونس عام ١٩٨٣ وقد صدر عنه إعلان المبادئ الأساسية للرقابة المالية. وقد نوقشت فيه ثلاثة موضوعات كان أحدها تحت عنوان «الوسائل الكفيلة لتدعيم استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة».
- ٣- الاجتماع الثالث للجمعية العامة لـ (أسوساي Asosai) الذي عقد في (طوكيو/ اليابان عام ١٩٨٥م والذي صدر عنه إعلان (طوكيو) بشأن مبادئ المساءلة العامة).
- ٤- المؤتمر الثاني عشر لـ (انتوساي Intosai) الذي عقد في (سيدني/ استراليا) عام ١٩٨٦م، والذي صدر عنه بيان (سيدني) بشأن (رقابة الأداء، والرقابة المالية على المشروعات العامة ونوعية الرقابة المالية).

الحلقة الدولية الثالثة للجمعية العامة (أسوساي ASOSAI) التي عقدت في (بالي/ إندونيسيا) عام ٩٩٨٨م، وقد صدر عنها إعلان (بالي) بشأن دور الرقابة المالية في دعم الإصلاح للوصول إلى إدارة عامة وإدارة هيئات تتمتعان بالكفاءة العليا.

- المؤتمر الثالث عشر (انتوساي INTOSAI) الذي عقد (براين/ ألمانيا) عام المراد وقد صدر عنه إعلان (برلين) بشأن الإدارة في الرقابة الحكومية ورقابة الدين العام، والرقابة الحاسوبية.
- الجمعية العامة الخامسة (أسوساي ASOSAI) التي عقدت في (بكين/ المسين)
   عام ١٩٩١م وقد صدر عنها إعلان (بكين) بشأن الإرشادات المتعلقة برفع
   مستوى فعالية إدارة المالية العامة والإستثمارات.
- ٨ المؤتمر الرابع (أرابوساي ARABOSAI) الذي عقدت في (طرابلس/ ليبيا) عام ١٩٥٢م، وقد صدر عنه إعلان (طرابلس) بشأن ثلاثة موضوعات فنية ارتبط واحد منها بموضوع الدراسة تحت عنوان «أسس التخطيط وتقويم أداء العصل الرقابى في الأجهزة العليا للرقابة المالية».
- ٩- المؤتر الرابع عشر (انتوساي INTOSAI) الذي عقد في (واشنطن/ الولايات المتحدة) عام ١٩٩٢م، وقد صدر عنه اتفاقية (واشنطن) بشأن موضوعين فنيين نوتشا خلال هذا المؤتر ارتبط أحدهما بموضوع هذه الدراسة وهو تحت عنوان «الرقابة المالية في محيط متغير» الدور المتطور للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة».
- ١٠ المؤتمر السادس لـ (أفروساي AFROSAI) الذي عقــد في (بانجوال/) عام ١٩٩٢م، وقد صدر عنه بيان (بانجوال) حول ثلاثة مواضيع فنية يهمنا في هذا المقام أحدهما وهو تحت عنوان «متابعة الملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة المليا للرقابة المالية».

١١. فضلاً عن ذلك فإن نشاط منظمة (كاروساي CAROSAI) في هذا الصدد جاء مجسداً في هيئة (الوصايا العشر) الذي احتوى عليها «دليل أمريكا اللاتينية للرقابة المهنية في القطاع العام».

وفيما يلي ملخص لأهم الأمس التي يرتكز عليها العمل الرقابي في الأجهزة العليا للرقابة المالية ، والتي تأتي في إطار محاولة زيادة فعاليتها مستخلصة من التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية كالآتي :

١- يأتي عنصر الاستقلال كأحد الأسس المهمة التي تم التأكيد عليها من قبل منظمة انتوساي INTOSAI والمنظمات المنبثقة عنها إذ تم اعتبار الاستقلال شرطاً لتمكين جهاز الرقابة من ممارسة اختصاصاته على نحو فاعل، بحيث ينصرف هذا الاستقلال إلى حمايته وموظفيه من نفوذ السلطة التنفيذية (إعلان (ليما) ١٩٨٢: ص ٨-٩)، وذلك بالنص في الدستور على وجوده واختصاصاته وكيفية تعين وعزل موظفيه، حتى يتمكن من أداء دوره في المساءلة العامة على غو هادف وفعال (إعلان (طوكيو) ١٩٨٥: ص ١٢).

ويؤكد بيان (سيدني) على أن توفير الموارد اللازمة للجهاز ومنحه صلاحية الحصول على كافة المعلومات اللازمة لقيامه بعمله يدعم من استقلاليته (بيان (سيدني) ١٩٨٨م : ص١٧).

كما يشير إعلان (بالي) إلى ضرورة إقامة الجهاز لعلاقات بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته قائمة على التفاهم المتبادل وتقديم النصح للجهات شريطة عدم المساس باستقلاله، وتؤكد ذلك قواعد الرقابة المالية (إعلان (بالي) ١٩٨٨م: ص٧٨).

ويؤكد إعلان بكين على الدور الذي ينبغي على الجهاز القيام به لبيان أهمية استقلاله من خلال توعية الرأي العام بالدور الذي يقوم به الجهاز نحو تحقيق المصلحة العامة من ناحية، وإقناع كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية استقلاله من ناحية أخرى، (إعلان (بكين) ١٩٩١م: ص١٥٠٤).

وتضيف (الوصايا العشر) على أنه يجب عليه الخفاظ على استقلاليته من الناحيتين المظهرية والجوهرية، ومن مظاهر ذلك الخفاظ على اشتراك الجهاز أو موظفيه في أية لجان أو هيئات أو فرق عمل أو أي نشاط تنفيذي تقوم به الجهات الخاضعة لموابته وأن اقتضت الضرورة اشتراك الجهاز أو أحد موظفيه مع السلطة التنفيذية في أي تعمل فيجب اغتبار ذلك من قبيل الاستشارة من جانب الجهاز ليس إلا كما أكدت (الوصايا) ضرورة تجنب الجهاز وموظفيه الاشتراك في أية أنشطة تتصل بأي حزب سياسي أو قرارات انتخابية (الوصايا العشر للاجهزة العليا للرقابة المالية ،

٢- خضوع بحميع سلطات الحكومة وأنشطتها لرقابة الجهاز وتخويله صلاحية الوصول إلى كافة المعلومات حرصاً من ذوي الاهتمام بالفقه الرقابي سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أو معنويين على تعضيد المراقبين الماليين بكل ما من شأنه تيسير ممارستهم لوظيفتهم الرقابية على نحو موضوعي وفعال، يستوي في ذلك إذا كان المراقب جهازاً أعلى أو عارس أعماله الرقابية بشكل شخصي في محيط القطاع الخاص، إلا أن الأجهزة العليا للرقابة المالية استأثرت بنصيب وافر من ذلك الاهتمام.

وهناك العديد من التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الرقابي بشأن توسيع نطاق اختصاص جهاز الرقابة المالية ليشمل جميع انشطة الحكومة وسلطاتها الإدارية سواء ظهرت لها اعتمادات في الموازنة العامة أم لا، (إعلان ليما : ١٩٧٧ - ص ١٠٤٨).

ومنها أن للاجهزة الحرية في أن تقرر ما إذا كان من المناسب أن تمارس اختصاصاتها الرقابية في مقر الجهاز نفسه (إعلان المتصاصاتها الرقابية في مقر الجهاز نفسه (إعلان ليما : ١٩٧٧م: ص ١٠). لذلك ينبغي إيجاد السند القانوني الذي يخول للجهاز تلك الصلاحيات، (إعلان طوكيو: ١٩٨٥م: ص ١١).

وإذا كان توسيع نطاق الرقابة إلى حد مراقبة القرارات السياسية يثير شيئاً من الحساسية، فيمكن استدراك ذلك بحصر الرقابة في هذا الجانب على مراقبة المعلومات التي تمثل معطيات لهذه القرارات (بيان سيدني: ١٩٨٦م: ص١٤)

وفضلاً عن ذلك يجب أن تعطي المعلومات ذات الطابع السري والاستراتيجي عناية خاصة، كان تكون متعلقة بالأمن القومي أو الدفاع أو ذا صبغة عسكرية (إعلان برلين، ١٩٩٠م، ص٢٤٤). على أن يخول جهاز الرقابة صلاحية تقدير مدى سرية هذه المعلومات، (اتفاقية واشنطن: ١٩٩٢ : ص ١٢).

٧- اشتراك الأجهزة العليا للرقابة المالية في إعداد مشروعات القوانين والنظم والأبحاث المتعلقة بالقضايا المالية: فيمكن القول بأنه حرصاً على إصدار القوانين والنشطة المتعلقة بالقضايا المالية بدرجة معقولة من السلامة والانتظام ينبغي عرضها قبل إصدارها على الجهاز الأعلى للرقابة ليبدي رأيه فيها كمستشار على الأ أن يكون لهذا الرأي أفر في المستقبل على الملاحظات التي يبديها من خلال قيامه بأدا، وظيفته الرقابية ولا على فاعلية هذه الوظيفية (إعلان ليما: ١٩٧٧، ص ١٠)، وليس هذا فحسب، بل ينبغي على الجهاز لفت الانتباء إلى جوانب النقص التي تبدو في هيكل الإدارة، ومراحل العمليات، ونظام المعلومات والمعايير والقواعد المحاسبية المعتمدة كأدلة للنظام المالي المعمول به في إدارة المال العام، والأكثر من ذلك فإنه من الأهمية بكان أن تسهم الأجهزة الرقابية في وضع وتطوير المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وخصوصاً ما يكون منها قابلاً للتطبيق في منشآت القطاع العام أو الجهات الخاضعة لرقابته عموماً وإعلان طوكيو : ١٩٨٥، ص ١٣) (إعلان بالي، ص ٢١).

ولا شك أن الأجهزة العليا للرقابة المالية لن تتمكن من القيام بدور فعال في الأعمال سالفة الذكر إلا إذا كان لها دور فعال في مجال الأنشطة البحثية وهيئات المحاسبة القومية، ( إعلان سيدني: ص ٢١). فضلاً عن ذلك ينبغي على أجهزة الرقابة

توطيد العلاقة العلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بغية السعي الدؤوب نحو التعرف على ما هو جديد في عالم المعرفة الرقابية

ممارسة الأجهزة العليا للرقابة المالية لوظيفتها الرقابية بأسلوب مبرمج:
ينبغي أن يضع الجهاز بنفسه برنامجاً لأعماله، يراعي عند وضعه الصعوبة الكامنة في
شمولية التدقيق والمراجحة لجمنيع العمليات المالية في الجهة محل الفحص والتي يتم
التفلت عليها باختيار (اسلوب العينة) كبديل للقحص الشامل - شريطة اختيار العينة
بحرص حتى يمكن من خلالها الحكم على إدارة المال العام في الجهة محل الفحص،
(إعلان ليما - ص - ٩)،

ونظراً لعدم إمكانية إعادة القيام بالعمل الرقابي إذا ما ظهر من خلال فحصه أنه لم يتم على الوجه الملاثم فمن الجدير تحري جودة النوعية في أدائم وذلك من خلال عدة مقومات، (إعلان سيدني : ص٢٢، ٢٢) منها:

- أ- التثبت من أن ألأساليب الرقابية المعدة بدقة تعمل بصورة مرضية.
  - ب- التأكد من جودة تقارير الرقابة.
  - ج- أخذ العبر لضمان إدخال التحسينات وتجنب تكرار الأخطاء.
    - د- تقوية المراقبة الداخلية وتوفير تدريب مناسب لموظفيها .

ومن المعروف أن تخطيط العمل الرقابي أو برمجته يفيد في حصر - أو على الأقل تقدير - الموارد البشرية والمادية والمستلزمات التي يتطلبها العمل، فضلاً على أنه أي التخطيط - يحقق تغطية رقابية فعلية السلطة القانونية التي يتمتع بها الجهاز على المدى القصير والطويل، (إعلان بالي: ص ٢٠١٧). مع ملاحظة عدم الإسراف في تفسيل هذه الخطط، ويمكن أن تدعم أجهزة الرقابة خبرتها في هذا المجال عن طريق تبادل الخبرات فيما بينها على المستوى العالمي والاستفادة بشكل عام من تجارب كل منها وبما يتناسب مع الوضعية الخاصة لكل بلد (إعلان براين: ص ٢٤٤).

٤- ضرورة توافر الكوادر البشرية اللازمة لقيام الأجهزة العليا للوقابة المالية
 بوظيفتها الرقابية:

إذ ينبغي أن يتحلى الموظف الفني بالجهاز بصفات سلوكية حميدة كالأمانة وحسن الخلق والتعامل والاستقامة مع التركيز طبعاً على القدرة والخبرة والتأميل المهني المناسب للوظيفة الرقابية، ووضع الشروط والفوابط المحددة الذلك وعا يكفل الحصول على أفضل العناصر التي تتمتع بالكفاءة والمقدرة العالية والصفات الشخصية المتعيزة، (إعلان ليما: ص ١٠) . على أن تعطي تلك الصفات وزناً عند اختيار الموظفين المزمع تنسيبهم للعمل في الجهاز، ويجب التنبيه إلى أنه نظراً لوجود أنواع معينة من الرقابة يتطلب القيام بها توافر خبرات ذات تخصصات دقيقة، فيمكن الاستعانة بها من خارج الجهاز باسلوب العمل الدائم أو المؤقت بحسب مقتضيات الحاجة، (إعلان بالى : ص ٢١).

وكما يلاحظ بأن هناك ارتباط وثيق بين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية وأداء كل فرد من موظفيها الفنيين على حدة، ولذلك ينبغي الاهتمام بالأفراد العاملين من حيث اتباع أغاط متميزة من التأهيل والتدريب الذي يتناسب مع الطبيعة الخاصة للمهام التي يؤدونها، فضلاً عن منح الحوافز المادية والمعنوية بغية الاحتفاظ بالكوادر البشرية المنتسبة للجهاز واجتذاب كوادر جديدة تعزز قدرته وفاعليته لما فيه خدمة الصالح العام، (إعلان برلين ، ص ٢٤٢).

٥- قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية بإعداد تقارير عن نتيجة أعمالها :

يجب أن تخول وتطالب الأجهزة بنص دستوري أو قانوني بأن تقدم سنوياً بصورة مستقلة تقارير إلى السلطة التشريعية أو إلى أية سلطة عامة مختصة أخرى، بوسرة مستقلة تقارير أخرى في كل وقت تراه مناسباً ما بين موعدي تقديم التقرير السنوي وذلك بشأن الملاحظات التي تكون على مستوى معين من الأهمية والخطورة، على أن يتضمن التقرير معالجة الوقائع والقضايا الجوهرية الهامة وبأسلوب موضوعي واضح مشتملاً على الردود التي تمثل وجهات نظر الهيئات الخاضعة للرقابة بخصوص ملاحظات الجهاز، (إعلان ليما : ص ١١-١٢).

وحتى يتم تحقيق أقصى النتائج المتوخاة من الرقابة في دعم المساءلة العامة

يؤكد إعلان طوكيو بضرورة أن تكون تقارير الجهاز متصلة بالمواضيع التي تعالجها وتتسف بالعلانية، وتكون موضوعية ودقيقة وملبية للحاجات المطلوبة، (إعلان طوكيو: ص ١١). ويحث إعلان (برلين) على أن تسعى الأجهزة العليا للرقابة المالية جاهدة في سبيل إيجاد السبل التي تكفل متابعة أعمالها الرقابية وما ينبثق عنها من مقترحات والسعي كذلك نحو إيجاد هيئة متخصصة لمتابعة توصيات ومقترحات الجهاز، (إعلان برلين: ص ٢٤٥) (بيان بالجول: ١٩٩٣م ، ص ٢٦).

مقومات وأسس استقلالية وفاعلية الأجهزة العليا للرقابة المالية : مفهوم الاستقلال :

بداية يمكن القول بأن من أهم الحقوق اللصيقة بالشخص بوصفه إنساناً أن يتمتع بحرية التمبير عن الرأي بصورة مستقلة، ومن هنا يصح ما ذهب إليه البعض من أن الاستقلال من بين معان أخرى ـ يعني حرية التغبير عن اللزأي ، والرأي وهو الشمرة التي ينتجها التفكير السليم والاتجاه المستقيم الذي يعتصد يعلى دراسة الأضياء في ضوء قواعد وأصول علمية د فم إعلان ما ينتهي إليه المقل المن نتاشج تلك الدراسة ولابد أن تكون الدراسة حرة مطلقة، كما أنه من الأهمية بحكان أن يكون إعلان النتائج حراً لا قيد يقيده اللهم إلا منع الاعتداء على الغير ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الاستقلال يعنى:

 التحرر من جميع القيود على التفكير، بمعنى أن لا يكون هناك قيود على أفكار الشخص سوى ضميره والمبادئ العلمية.

٢- التحرر من جميع القيود عند التعبير عن نتيجة هذا التفكير، بمعنى أن لا يكون هناك قيوداً على إعلان النتائج التي توصل إليها العقل البشري في تفكيره، مثال ذلك تحريم إعلان الرأي أو متجرد شعور الشخص بأن هناك خطرا قد يهدده في أمنه أو رزقه إذا ما أعلن عن رأيه بصراحة تامة. ( ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ١٩٨٣م، ص ٣).

كما تعني الاستقلالية وفقاً لمنطوق القاعدة (١٠١) الصادرة عن مجلس المعايير الرقابية (ASB) Auditing Standard Board) اتخاذ موقف غير متحير من جانب مراقب الحسابات عند قيامه بإجراء عمليات الفحص، وتقويم التتاثج وإعداد التقارير عن الجهة محل الفحص. وكذلك ما ذهب إليه المعيار الثاني من المعايير الرقابية المتعارف عليها (GAAS) إذا أناط بالمراقب دوراً للمحافظة على استقلاله من الناحية الجوهرية.

وقد ناقشت (إنتوساي INTOSAI) موضوع الاستقلال في أكثر من موتمر منها مؤتمر فانا/ كوبا سنة ١٩٥٣م ومؤتمر بروكسل/ بلجيكا سنة ١٩٥٦م،

وعرفت (التوساي INTOSAI) الاستقلال بأنه: «حرية تصرف الجهاز الأعلى للرقابة في القضايا المتعلقة بمهمته الرقابية بدون توجيه خارجي أو تدخل بأي شكل من الأشكال» ومن خلال هذا التعريف يكن تحديد مفهوم الاستقلال بالنسبة لجهاز الرقابة بما يلي:

 المدى الذي يجب أن يتمتع جهاز الرقابة في إطاره بالمكانة المرموقة إلى جانب
 السلطات العامة في الدولة وضمن هيكل الدولة التنظيمي العام، ليكون بعيداً
 عن مؤثرات وضعوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها والخاضعة لوقابة الجهاز.

ب- المدى الذي يجب أن يحاط به الجهاز وموظفوه الفنيون بالضمانات المناسبة التي تكفل لهم الحيدة في عملهم وتمكنهم من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها رقابتهم (الملاحي، قمحان : ص ١٣٥).

كما عوف القانون رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٢م، بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في المادة رقم (٢) فقرة (ط) الاستقلال بأنه: حرية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معالجة كافة المسائل والنواحي الرقابية بدون توجيه ملزم أو تدخل خارجي وبما يحول دون تعرضه للضغوط حتى يتمكن الجهاز من إبداء الرأي الفني المحايد والموضوعي وذلك في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين النافذة (الجريدة الرسمية، العدد (٧)، الجزء (٤) لسنة ١٩٩١م).

#### المبحث الثانى

نشأة وأهداف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن أو لا: نشأة الجهاز:

كانت اليمن قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠ م تعمل في ظل وجود نظامين، نظام حر فيما كان يسمى بالشطر الشمالي ونظام اشتراكي فيما كان يسمى بالشطر الجنوبي وكان لكل شطر نظامه ومؤسساته المختلفة والمنشأة بموجب تلك الانظمة.

وبعد توحيد شطري النيمن في ٢٢ صايو ١٩٩٠م ثم دميج المنشآت والمؤسسات الحكومية في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة الواحدة ومنها دميج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمنشأ بموجب القانون رقم (٥٤) لعام ١٩٧٤م في الشمالي مع الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات المنشأ بموجب القانون رقم (١٩٥) لعام ١٩٧٢م في الشطر الجنوبي وذلك تحت نظام واحد وهو نظام الجمهورية اليمنية وتحت مسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبموجب القانون رقم (٢٩) لسنية ١٩٩٢م وذلك كهيئة رقابية عامة.

### ثانياً: أهداف الجهاز:

بموجب قانون إنشاء الجهاز رقم (٣٩) لعام ١٩٩٢م نصت المادة الرابعة على أن أهداف الجهاز كالآتي:

- ا- تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الكفاءة والفعالية والاقتصاد.
- ٢- المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على الأخص في
   المجالات المالية والإدارية.
- المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية
   اليمنية.

ويسمى الجهاز لتحقيق هذا الهدف عن طريق القيام بتوحيد المفاهيم والمصطلحات المحاسبية والمالية والضريبية وتوحيد تعريفاتها وتفسيرها وما يتفق مع ما ورد منها في القوانين واللوائح والقرارات النافذة أو في النظم المطبقة مع ما سيرد منها في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وفي النظم المقترحة.

ثالثاً: خصائص عمل الجهاز:

الجهاز هيئة رقابية مستقلة كما استقر الفقه الرقابي على تسمية الرقابة التي تقوم بها أجهزة الرقابة المالية بأنها (رقابة مستقلة) هذه التسمية التي تمثل ترجمة حرفية لمبدأ استقلال المراجع الخارجي الذي ظهر من خلال تطور مفهوم الرقابة من جميع الوجوه وسواء في مجال الرقابة على إدارة الأموال الخاصة أو في مجال إدارة الأموال العامة.

والجهاز هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة: كما كان القرار الجمهوري بالقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٢ مقد نص في المادة (٣) منه عند تعريفه للجهاز على إضفاء صفة الشخصية الاعتبارية على الجهاز ... وكانت هذه الشخصية لازمة من الناخية النظرية ليستكمل الجهاز مظاهر استقلاله وضروريته من الناحية العملية، ليتمكن الجهاز من مباشرة مهامه و تسيير أعماله بسهوله ويسر ودون معوقات. رابعاً: نطاق ممارسة الرقابة في الجهاز :

بموجب المادة رقم (٦) من قانون الجهاز رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢م قد نصت على أن يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية:

١- وحدات الجهاز الإداري: وتشمل الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة و جميع الوحدات والفروع التابعة لها ويدخل في ذلك الفروع في المحافظات والمكاتب في المديريات بالإضافة إلى السفارات اليمنية في الخارج والملحقيات الثقافية والإعلامية والعسكرية وكل ما تتضمنه الموازنة العامة للدولة والموازنة الملحقة بها والتي تستخدم الأساس النقدي عند احتساب إيراداتها وقيد مصروفاتها.

٧- الوحدات الاقتصادية: وهي جميع وحدات القطاع العام والمختلط والتي يكون لها موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وكذا الموازنة الملحقة للموازنة العامة والتي تستخدم أساس الاستحقاق في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها.

- المجالس المحلية وتكويناتها: وتسمل المجالس المحلية في مختلف المحافظات والمديريات وأية مشروعات أو وحدات تشارك فيها المجالس المحلية أو تساهم فيها أو تمت تحت إشرافها.
- 3- الوحدات المعانة: وهي جميع الوحدات التي تقدم لها الدولة إعانة أو مساعده عينية أو نقدية أو أية ميزة أخرى، ويقصد باية ميزة أخرى منح الإعفاءات من الرسوم المقررة قانونا أو أية ميزة ترتب عليها تخفيض أية حقوق عامة أو زيادة أية مصروفات عامة ويدخل ضمن الوحدات المعانة الجميات التعاونية ذات النفع العام سواء كانت زراعية أم صناعية أم تجاريه أم مهنية وكذا النقابات والأندية والأحزاب والتنظيمات الشعبية المختلفة وأية وحدات لا تهدف إلى تحقيق الربح.
- ه- أي نشاط آخر أو جهة أخرى تخضعها القوانين النافذة أو قرارات السلطة
   التنفيذية لوقاية الجهاز.

# الفصل الثاني استقلال الأجهزة الرقابية ودوره في الحد من الفساد الإداري المبحث الأول

دور الأجهزة الرقابية في تطوير الاستقلالية للحد من الفساد الإدارى

نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت في العالم وما ألت إليه من توسع في نطاق نشاط الدولة ودورها وإدارتها للأموال العامة التي انعكست بشكل مباشر على إدارة المالية العامة وبالتالي على الأساليب المتبعة في إعداد وتبويب وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة لليئة فقد أسفر عن ذلك تطوراً كبيراً في مفهوم المساءلة والرقابة المالية العليا كهيئة فنية معاونة للسلطة التشريعية في القيام بعملية الرقابة على السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب وتجسيداً للاهتمام المتزايد بالرقابة المالية العليا الذي لم يقف عند حد الدولة فحسب، بل أمتد إلى المستوى الدولي وتم إنشاء العديد من المنظمات الدولية والقارية والإقليمية وتركز العمل فيها صوب إعداد الوثائق والدراسات والأبحاث والقواعد التي شكلت في مجملها ما يكن أن يطلق عليه (الفقه الرقابي المالي).

وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية بصمات واضحة في هذا الصدد تتضح أهمها فيما يأتي :

- المساهمة في إعداد أوراق عمل في بعض موضوعات فنية تتعلق بالرقابة
   المالية العليا وذلك لتقديمها على سبيل المشاركة في مؤتمرات تعقدها
   المنظمات ذات العلاقة بالعمل الرقابي التي يعد الجهاز عضواً فيها.
- ٧) مطالبة الجهاز للسلطات المختصة في الدولة لإيجاد الفطاء القانوني الذي يعضد عنصر الاستقلالية وبما يتلام مع التطورات الحديثة في هذا الجانب فضلاً عن ذلك السعي الدؤوب من قبل قيادة الجهاز نحو مطالبة الجهات ذات العلاقة في الدولة لتنفيذ النصوص القانونية النافذة التي تعالج عنصر الاستقلال في جميع مظاهره.

ويمكن تجميع مظاهر ومقومات استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية في ثلاث مجموعات هي:

أولاً: مظاهر الاستقلال الوظيفى:

ويقصد به «الضمانات التي تكفل لهيئة الرقابة المالية العليا قيامها بوظيفتها ككيان مستقل بكثير من الحيادية والحرية والموضوعية بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية وما ينبق عنها من هيئات التنفيذ الرئيسية الخاضعة لرقابة الهيئة المالية العليا . وما يساعدها في إعطاء رأي محايد وموضوعي في الحكم على إدارة الأموال العامة التي تختص مراقبتها نيابة عن السلطة التشريعية ، وللاستقلال الوظيفي عناصر نستعرضها بشيء من التفصيل على النحو الآتي :

١- النص على وجود الهيئة العليا للرقابة المالية في الدستور.

 ٢- تحديد التبعية الوظيفية للرقابة المالية العليا بشكل واضح ويتمثل في الا يتبع جهاز الرقابة أي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة بل يكون مستقلاً عنها جميعاً بالشكل الذي يعد بمنزلة سلطة رابعة في الدولة.

٣- توسيع نطاق الاختصاصات:

لا يتمتع جهاز الرقابة المالية العليا بالاستقلال وبالمكانة المحترمة تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يستطيع تحقيق الأهداف المطلوبة إلا إذا كان نطاق اختصاصه واسعاً بحيث يكون لجهاز الرقابة سلطة متابعة أموال الدولة ومراقبة إدارتها واستخدامها حيثما وجدت» (الساطى، د. الحسنى : ص ٤٣).

كما ينبغى منح جهاز الرقابة صلاحية اختيار النمط الرقابي الذي يمارسه. ٤- المؤيدات القانونية:

ويقصد بها مجموعة القواعد والتشريعات التي تكفل لجهاز الرقابة المالية دعم رقابته ونمارسة اختصاصاته واتخاذ قواراته على نحو نهائي وملزم للجهات الخاضعة لرقابته، ومتابعته لتنفيذ هذه القرارات وتلبية جميع طلبات الجهاز بالشكل الذي يضمن لرقابته القوة والفاعلية (ديوان المحاسبة ( أبو ظبي : ١٩٨٣م/ص٥):

### ٥- حرية الجهاز في وضع لائحته الداخلية رنظام موظفيه

لا ينبغي أن يترك أمر إعداد لائحة الجهاز الداخلية ولا إقرارها ولا صدارها للسلطة التنفيذية تجنباً لمحاولة هذه السلطة فرض قيود على الاستقلال لوظيفي لجهاز الرقابة، بيد أنه من الأفضل ترك هذا الأمور لجهاز الرةبة نفسه دعماً لاستقلاله.

### ٦- الاهتمام بتقارير جهاز الرقابة المالية العليا:

وهناك بعض الجوانب الواجب التي يجب أخذها بدين الاعتبار عند إعداد التقارير (د . الساطي، د . الحسني : ص ٥٨) وهي:

رر ١٠٠ تحديد قراء التقرير وما يبغون معرفته منه.

٢٠ . جعل لغة التقرير واضحة وبسيطة ومركزة.

٣. وضع شكل منسق للتقرير

 استخدام الرسوم البيانية والجداول والخرائط..الخ، لتعزيز أسلوب طرح ملاحظات الرقاية المالية.

٥. التركيز على المسائل الهامة وتحديد الحلول وليس المشاكل فقط.

٣. شكر الجهة الخاضعة للرقابة على الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المشاكل
 والملاحظات الرقاسة السلبية خصوصاً.

٧. تضمين التقرير خطة لتنفيذ التوصيات.

#### ثانياً: مظاهر الاستقلال العضوى:

ويقصد بذلك جميع الضمانات التي يقررها المشرع لعمليات وإجراءات تعيين رئيس الجهاز وموظفيه الفنيين وترقيقهم، ومنحهم العلاوات، ونقلهم، وانتدابهم وإنهاء خدماتهم وإنضباطهم وتزويد رواتبهم ومخصصاتهم، وغير ذلك مما يتصل بأوضاعهم القانونية والوظيفية، وتأسيساً على ذلك فإن بعض دساتير الدول وقوانين الأجهزة العليا للرقابة المالية تتضمن ما يأتي: .

ا النص على أسلوب تعيين رئيس الجهاز وكيفية ترشيحه للمنصب وإجراءات التعيين ومن ثم أداء اليمين القانونية، وتختلف مواقف الدول حول هذه النقطة، تخيث أنه في البعض منها يتم ترشيحه من قبل السلطة التشريعية، ثم يصدر فراز بالتعين من قبل أعلى جهة من السلطة التنفيذية مثلما هو معمول به في كل من مصر، الكويت والنمسا، (القانون رقم ١٤٤٤ لسنة ١٩٨٨م بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، جمهورية مصر العربية).

ب- النص على أسلوب أعزل رئيس الجهاز ففي بعض الدول يعين رئيس الجهاز مدى الحياة وحتى بعضها يعين لدة محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد ولا يجوز عزله أثناءها كما في العراق، يعين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (قانون ديوان الرقابة المالية لجمهورية العراق)، وكذلك في الجمهورية البولندية يعين رئيس دائرة الرقابة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يجوز عزله خلالها، إلا في حالة تقديمه للاستقالة، أو لأسباب صحية، أو ثبت أنه مجرم من وجهة نظر المحكمة، أو إسناد أي عمل آخر له وبموافقته.

كما أن بعض الدول تشترط التشريعات فيها الحصول على موافقة البرلمان، بأغلبية معينة على قرار عزل رئيس جهاز المراقبة.

- ج) تحديد تعيين رئيس الجهاز بمرتبة لا تقل عن مراتب الوزراء في الدولة ومنحه
   الحقوق المالية وبروتوكولية مثلهم، وتكاد تجمع الدول الذي أتيح للباحث
   الإطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لأجهزة الرقابة فيها على هذا
   الجانب، بما فيها الجهورية اليمنية.
- د) النص على إخضاع موظفي الجهاز الفنيين إلى أحكام قواعد خاصة للخدمة والانتضباط يتضعها الجهاز بنفسه، ويستحسن عليها موافقة السلطة التشريعية، فضلاً عن إيجاد ملاك (كادر مالي) مستقل لموظفي الجهاز يضعه رئيسه.

#### المبحث الثاني

الجهود الدولية والعربية والمحلية لمكافحة الفساد الإداري

يؤثر الفساد تأثيراً كبيراً على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويمكن إيجاز تلك الآثار فيما يلي :

# أولاً: أثر الفساد على النواحي الاجتماعية:

يؤدي الفساد إلى تراجع القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاه والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة وذم الحرص على أداء الواجب الوظيفي وشعور غير الفاسد بالظلم مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي.

# تأنياً: أثر الفساد على التنمية الاقتصادية:

- يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها :
- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية وهروب رؤوس الأموال المحلية ويؤثر ذلك على زيادة البطالة والفقر.
- لا عدم توافر الأموال اللازمة للمشروعات الاستثمارية نتيجة تأثير الفساد على الموارد العامة.
- لفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي.
- لهجرة الكفاءات الاقتصادية نظراً لعدم تقديرهم وإبعادهم عن المناصب
   الملائمة لهم وإعطائها للاقارب والمحاسيب.

تَالثاً: أثر الفساد على النظام السياسي :

يترك الفساد أثاراً سيئة على النظام السياسي ومنها :

١) انعدام الديمقراطية وصعوبة تداول المعلومات.

- ٢) تأثر القرارات المصيرية بالنزعات الشخصية.
- الصراعات بين مجموعات الفاسدين على المناصب العامة.
  - ٤) خلق جو من النفاق السياسي.
  - هعف دور المنظمات السياسية خارجياً.
- ٦) ضعف المشاركة السياسية نتيجة عدم النقة في المؤسسات العامة.

هناك العديد من الآراء المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري يمكن إيجازها فيما يلي:

أولاً ؛ رأي الفريق اليائس الذي يرى أن الفساد أصبح مرضاً مزمناً ومن الصعب مكافحته وأن محاربة الفساد لن يكون مجدياً بسبب كثرة الفاسدين وقلة أصحاب الأيدي النظيفة ومن شأن هذه الرؤية المتشائمة أن تترك الحبل على الغارب لأنه لا حول لنا ولا قوة لمواجهة هذا الفساد (بيتروس فان دونيه، ٢٠٠٠).

ثانياً : رأي الصوفيين الذين يرون أن الفساد الإداري عقاب من الله للشعب الذي لم يلتزم بكتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى ﴿ وَإِنّا أَرْدَنا أَنْ تُبْلِكَ فَرَيّةً أَمْرَنا مُتَرْفِها فَصَنّا وَإِمْا فَصَنّا الْمَقِلُ فَدَمّرَنْهَا تَدْمِيرًا ﴾ ﴿ وَإِنّا أَرْدَنا أَنْ تُلْكِع اللّهِ عَلَيْهِ الْمُقَولُ فَدَمّرَنْهَا تَدْمِيرًا ﴾ (الآية ١٦ سورة الإسراء) ويرى هؤلاء أن زوال الفساد لن يتم إلا بالرجوع إلى الله وإلى كتابه وسنة نبيه ﷺ.

ثالثاً ؛ رأي المتفائلين الذين يرون أن الفساد الإداري مهما كان حجم تركيبه يمكن مواجهته ومكافحته من خلال تفعيل أجهزة الرقابة على الأموال العامة وكذلك من خلال تعظيم دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات والسحافة لإظهار رؤوس الفساد وقياداته (د محمود عبدالفضيل، ٢٠٠٠) ويركز هؤلاء على أن إذا ابتعد القادة في المناصب العليا فلن يكون هناك فساد في المستويات الدنيا.

رابعاً ؛ الرأي الرابع ويرى أن مكافحة الفساد الإداري مستولية الجميع وأولى خطوات

مكافحة الفساد أن يقوم القادة و الزعماء بإنعاش الحياة الاقتصادية وتحسين مستويات الدخول ورفع مستوى التعليم وتفصيل القوانين وتطبيقها على الجميع بدون استثناء .

خامساً : يرى أصحاب هذا الرأي الخامس أن الفساد الإداري مستورد وأن العولمة قد لعبت دور هاماً في نشر الفساد الإدارى حتى باتت كل المعالجات المحلية غير مفيدة لأن الفساد أصبح كالسرطان القاتل (داري بيرتلس وآخرون، ١٩٩٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ) وأن مكافحة الفساد تتطلب تتضافر الجهود الدولية، وانطلاقا من وجهة النظر السابقة بدأت الجهود الدولية لمكافحة الفساد الإداري وتتمثل هذه الجهود فيما يلى:

### أ ـ تأسيس منظمة الشفافية الدولية International Transparency :

وتأسست في عام ١٩٩٣م كمنظمة دولية غير حكومية متخصصة في متابعة عمرسات الفساد وكشف صفقاته والمتورطين فيه ومقرها برلين وأصدرت هذه المنظمة أول تقرير لها عام ١٩٩٥م والتقرير الثاني في عام ١٩٩٦م والذي جاء فيه أن الدول الأكثر نظافة ونزاهة وبعدا عن الفساد الإداري : نيوزليندا، والداغارك والسويد وفلندا وكندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا وهولندا واستراليا. أما الدول الأكثر فساداً فكانت نيجيريا، باكستان، كينيا، بنجلادش، الصين، الكاميرون، فنزويلا، ورسيا، الهند ، إندونيسيا (صحيفة البيان الإماراتية ١٩٩٨م).

ب - إعداد البرنامج الدولي لمكافحة الفساد والذي أعدته الأمم المتحدة بناءً على
 آراء عدة خبراء اجتمعوا في فينا عام ٢٠٠٠ م (بوب جيه ١٩٩٩ : ٣٢).

جـ قواعد المجلس الأوروبي لمكافحة الفساد الإداري :

وضع المجلس الأوروبي في عام ١٩٩٧م مجموعة من القواعد التي تكفل مكافحة الفساد الإداري مثل الإصلاحات القانونية وتنظيم الشفافية والمساءلة الإدارية وتحديد قواعد السلوك لموظفي الإدارة العامة في الدول التابعة للاتحاد .

### د . اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد :

عقدت الدول الأمريكية اتفاقية عام ١٩٩١م لمكافحة الفساد وتم عقد الاجتماع الأول في بوينس أيرس عام ٢٠٠١م للاتفاق على آليات التنفيذ.

- هـ . اتفاقية مكافحة الفساد بين موظف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مايو ١٩٩٧ م.
- و- اتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في ٢٦ تشرين الثاني / نوفمبر١٩٩٧ .
- ز ـ اتفاقية القانون الجنائي بـشأن الفسـاد الـتي اعتمـدتها اللجنية الوزاريــة لمجلـس أوروبا في ٢٧ كانون الثاني / يناير ١٩٩٩م.
- اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في ٤ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٩م.
- ط . اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدتها رؤسا، دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في ١٢ تموز / يوليو ٢٠٠٣م.
  - هـ مؤتمر السربون حول الفساد الإداري. : .

ونظمت هذا المؤتمر جامعة السنريون في عام ١٩٩٨م وقد أدرك المجتمعون في هذا المؤتمر ضرورة اتباع منهج الوقاية والعلاج (جريدة الراية القطرية : ١٩٩٨م).

- و ـ الجهود العربية:
- حاولت الدول العربية القيام بمعض الجهود (د. عامر الكبيسمي : ٢٠٠٥، ١٠٩) ويمكن إيجاز هذه الجهود فيما يلمي :
  - ١ انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية العرب في عام ١٩٨٧ م.

- انعقاد مؤتمرات بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة ١٩٩٩م وخصصت حلقة كاملة من هذا المؤتمر لموضوع الفساد ثم تلاه مؤتمر في بيروت عام ٢٠٠٢م.
  - ٣- انعقاد بعض المؤتمرات في الجامعات العربية.
- 2- وثيقة الإسكندرية آذار ٢٠٠٤م والتي بلورت رؤية عربية أصيلة حول قضايا الإصلاح وأولوياتها وتضمنت عدة محاور للإصلاح وهي الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الثقافي وآليات المتابعة مع المجتمع المدنى والإصلاح الاقتصادي.
- وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي تبنتها القمة العربية في
   تونس ٢٢ ٢٣ أيار مايو ٢٠٠٤م.

# جهود مكافحة الفساد الإداري في اليمن:

يعاني الوضع المؤسسي لأجهزة الدولة في اليمن من اختلالات وصعاب عديدة قد تكون هي السبب في الفساد الإداري ومن هذا الصعاب ما يلي (عبدالكريم الشرجيي ٢٠٠٦:

- ١) تضخم الهيكل التنظيمي والوظيفي في الحكومة.
- ٢) عدم خضوع الاختبار والتعيين في الوظيفة العامة للكفاءة والملاءمة.
  - ٣) فشل عدد كبير من مشروعات القطاع العام والمختلط.
    - ٤) التنازع والتداخل في المسئوليات بين الوزارات.
  - ٥) ضعف التنسيق فيما بين الأجهزة الإدارية والمؤسسات.
  - ٦) ازدواجية الوظائف بين قيادة المحافظات ومعظم الوزارات.
  - ٧) تعدد واتساع خطوط السلطة على المستوى المركزي والمحلى.
    - الافتقار إلى الأرشفة والتوثيق والاحتفاظ ببيانات العاملين.
      - ٩) العمالة الزائدة والضعيفة.

ولمعالجة هذه المشاكل والتي ترجع معظمها إلى الأثنار المترتبة على الوحدة قامت عدة حكومات يمنية متعاقبة باتخاذ مجموعة من الإجراءات (محمد مفرم : ٢٠٠١).

إلا أنها لم تؤد إلى نتافج ملموسة حيث ظلت البنية المؤسسية للهيكل الحكومي تِماني من القصور والاختلالات (د.وعبد الكريم الشرجبي ٢٠٠٦ : ١٨ص١).

وقد بدأت اليمن فعلاً في أواثل عام ٢٠٠٦ م باتخاذ مجموعة من الإجراءات سميت بالإجراءات الوطنية للإصلاحات بالاشتراك مع المانحين لمشروعات التنمية وكان الهدف من هذه الأجهزة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المؤسسات الديقراطية في اليمن، هذا بالإضافة إلى تبني رئيس الدولة استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد الإداري باعتباره من أهم معوقات التنمية الاقتصادية، ولذلك قامت الدولة بالجهود التالية لمكافحة الفساد ؛

- الانضمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (اتفاقية ميريدا Merida).
- انون لمكافحة الفساد الإداري بالتواصل مع منظمة الشفافية
   الدولية.
- ٣) تنظيم حملة إعلانية للتوعية الوطنية لمكافحة الفساد في عام ٢٠٠٦م حيث بدأت حملة التوعية في جميع المدن الرئيسية من خلال نشر اللافتات ولوحات الإعلانات والملصقات وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالفساد وحشد المساندة الشعبية والتشجيع على النقاش والحوار حول الفساد.
- ٤) وضع قانون الذمة المالية في يوليو ٢٠٠٦م والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب وذلك لتنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- وضع دليل للمشتريات والمناقصات والمزايدات وتدريب الكوادر البشرية
   على تنفيذ ذلك الدليل.
  - ٦) الإصلاحات القضائية والتي شملت ما يلي:

# تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد

أ ـ فصل السلطات.

ب. إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

جـ ـ قبول النساء في القضاء .

٧) تطوير حرية الصحافة.

٨) إرساء مبادئ الديمقراطية.

## الفصل الثّالث دراسة ميدانية لتقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

### دراسة ميدانية لتقييم دور الجهار المركزي للرفابه والمحاسبة في الحد من الفساد الإداري في اليمن

# المبحث الأول

# أسلوب الدراسة الميدانية

يتضمن هذا المبحث وصفاً لأهداف الدراسة الميدانية ولمجتمع الدِّراسة، وعينتها والأداة المستخدمة،وصدقها، وثباتها، وكذا أسلوب وخطوات البحث الإجرائية، والمعالجات الإحصائية التي اتبعت لتحليل البيانات

#### مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى والقيادات بالجهاز المركزي والأعضاء القيادية في الجهة الخاضعة للجهاز والمديرين الفنيين في الجهاز. ومدراء المراجعة في الجهة الخاضعة للجهاز والموظفين الفنيين فيه وقد بلغ عددهم (٧٠٠) فرد وزعت عليهم ٢٥٠ قائمة استقصاء، استرجع الباحث منها (٢٠٠)، وفيما يلي وصف لعينة الدراسة والاستمارات التي دخلت الحاسب الآلي للتحليل الإحصائي.

### تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية د. ناصر خليفة عبد الولى سعيد

# أولاً : وصف عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة وذلك مِن خلال الجدول التالي : جدول (١)

# يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة

| النسبة        | العدد | الوظيفة                           | ۴ |
|---------------|-------|-----------------------------------|---|
| /·٦           | ۲.    | عضو مجلس النواب                   | ١ |
| <b>%\\\</b>   | 77    | عضو قيادي بالجهاز                 | ۲ |
| /.· <b>A</b>  | 77    | عضو قيادي بالجهة الخاضعة للجهاز   | ٣ |
| /· ٣          | ٨     | مدير مالي بالجهة الخاضعة للجهاز   | ٤ |
| %\ <b>Y</b>   | ٥٢    | مدير فني بالجهاز                  | ٥ |
| //\ <b>A</b>  | ٥٦    | مدير مراجعة بالجهة الخاضعة للجهاز | ٦ |
| / <b>.</b> ٣٧ | 11.   | موظف فني في الجهاز                |   |
| <b>%\</b> ··· | 7.9   | الإجمالي                          |   |

ثانيا ؛ وصف عينة الدراسة خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤهل والجدول رقم (٢) يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤهل جدول (٢)

يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة

| النسبة | العدد | المؤهل      | • |
|--------|-------|-------------|---|
| 7.70   | ١.٧   | دبلوم متوسط | 1 |
| /07    | 171   | بكالوريوس   | ۲ |
| 71.    | 7.7   | ماجستير     | ٣ |
| 7.7    | ١.    | د کتوراه    | ٤ |
| ٪۱۰۰   | 7.9   | إجمالي      |   |

# ثالثاً اوصف خصائص عينة الدراسة حسب متغير التخصص والجدول رقم (٢) يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير التخصص جدول (٢)

### يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة

| النسبة      | العدد | التخصص             | 1 |
|-------------|-------|--------------------|---|
| /.T£        | 1.0   | محاسبة             | - |
| //\A        | ٧۵    | إدارة              |   |
| %\ <b>Y</b> | 77    | اقتصاد             |   |
| %٥          | 17    | علوم مالية ومصرفية |   |
| 77%         | 77    | إحصاء ومعلومات     |   |
| /. <b>٩</b> | ٨٧    | حاسب آلی           | 1 |
| 7.1         | 7.9   | إجمالي             |   |

# رابعاً ؛ وصف خصائص عينه الدراسة حسب متغير الخبرة جدول رقم (٤)

### يوضح خصائص عينه الدراسة حسب متغير الخبرة

| النسبة       | العدد | مستويات الخبرة | الرقم |
|--------------|-------|----------------|-------|
| //·\·        | 77    | ٥ - ١          | ١     |
| % <b>٢</b> ٣ | ٧١    | ١٠ -٦          | ۲     |
| <b>%</b> Y•  | 71    | 10 -11         | ۲     |
| 7.70         | ٧٦    | ۲۰ -۱٦         | Ĺ     |
| 7.7.7        | 79    | ۲۱ فأكثر       | ٥     |
| ١            | ۲.٩   | إجمالي         |       |

تقييم دور الجهاز المركني للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد

### مدى صدق الأداة وثباتها:

ونعني بذلك قدرة الأداة على قياس الهدف التي وضعت لقياسه (داوود ٢٠٠٦ ص٥٨).

والثبات يعني دقة المقياس واتساق مكونات وفقرات الأداة وقاسكها الداخلي، وللتأكد من ثبات الأداة فقد تم حساب ثباتها عن طريق التجزئة النصفية واستخدم لذلك معادلة آلفا كرونباخ حيث كانت تلك المعاملات على النحو التالي ، جدول (٥)

مقياس معامل ثبات أداة الاستبيان (كرونباخ ألفا)

| ۴ | مجالات الاستبيان                                                  | Cronbach's<br>Alpha | عدد<br>الفقرات |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ١ | تقيم دورالجهازفي تفعيل برامج الإصلاح المالي<br>والإداري           | ٠,٩١                | ۸              |
| ۲ | أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالعاملين فيه                    | ٠,٩٠                | 4              |
| ۲ | أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالجهات الخاضعة<br>لرقابة الجهاز | ٠,٩٢                | 11             |
| ٤ | أسباب المرتبطة بأجهزة الرقابة الأخرى                              | ٠,٩٠                | ٦              |
|   | الإجمالي                                                          | ٠,٩١                | 77             |

من خلال الجدول يتضح أن معامل الثبات كرونباخ ألفا لجميع مجالات الاستبيان للمقياس الكلي تساوي (٨٠٠٠٪) وهذه النسبة تشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتالي يمكن الاعتماد على هذه النتائج والوثوق بها،

# المبحث الثاني

# تحليل وعرض نتائج الدراسة الميدانية

يتضمن هذا المبحث تحليلاً للبيانات التي حصل عليها الباحث من إجابات أفراد العينة على استمارة الاستقصاء وتفسيرها وعرض النتائج التي تم التوصل إليها والتي أظهرت النتائج التالية :

# أولا: اختبار الفرضية الأولى:

لقد كان السؤال الرئيسي في هذه الدراسة يدور حول ما هو دُور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الجمهورية اليمنية بالشكل الذي يحد من الفساد الإداري وقد طرح الباحث فرضية موقتة للإجابة على هذا السؤال مفادها أن للجهاز المركزي والمحاسبة دور في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الجمهورية اليمنية . وللإجابة على هذه الفرضية قام الباحث بتحليل إجابات أفراد العينة على الأسئلة المطروحة عليهم في الاستبانة لمعرفة وجهة نظرهم حول دور الجهاز المركزي في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الجمهورية اليمنية .

جدول (٦) دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تفعيل برامج الإصلاح المالي والإداري

| 7 (117 . 1 7       |          |         | <del></del>                                                               |     |
|--------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| متوسط درجة الأهمية |          |         |                                                                           |     |
| النسبة             | الانحراف | ١, ٠,,  | فقرات المجال                                                              | م ا |
| المئوية            | المعياري | المتوسط |                                                                           |     |
| 0.604              | .941     | 3.02    | للجهاز دورٌ فعال في المشاركة في صياغة<br>برنامج الإطلاح الشامل            | 1   |
| 0.648              | .830     | 3.24    | للجهاز دورٌ فعال في التقييم الدوري<br>لبرنامج الإصلاح الشامل              | 2   |
| 0.632              | .928     | 3.16    | للجهاز دورٌ محايد من عملية الإصلاحات<br>التي تشهدها البلاد                | 3   |
| 0.618              | .848     | 3.09    | للجهاز إسهام في كل مرحلة من مراحل<br>الإصلاح الشامل                       | 4   |
| 0.632              | .952     | 3.16    | ليس للجهاز أي دورٌ في برنامج الإصلاح<br>الشامل                            | 5   |
| 0.694              | .869     | 3.47    | لا يتم موافاة الجهاز بتقارير الانجاز لكل<br>مرحلة من مراحل الإصلاح الشامل | 6   |
| 0.698              | .944     | 3.49    | لا يتم العمل بملاحظات الجهاز خلال<br>مراحل الإصلاح                        | 7   |
| 0.712              | .867     | 3.56    | هناك تباطؤ في تنفيذ إجراءات برنامج<br>الإصلاح بما يعيق عمل الجهاز         | 8   |
| 0.65               |          | 26.19   | إجمالي متوسطات المجال                                                     |     |
| 0.65               |          | 3.27    | المتوسط العام للمجال                                                      |     |

يتضح من الجدول السابق أن درجة الأهمية لفقرات الأداة عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي كانت مقبولة

إذ حصلت على متوسط عام (٣.٢٧) من الدرجة (٥) وبنسبة (٢٠٥٪) من فقرات الأداة لهذا الجانب، وهي نسبة تزيد (٢٧٪)عن الوسط النظري المحدد بالدرجة (٣) ونسبة ٥٪، وهذا يدل على أهمية دور الجهاز.

ويمكن تفسير إعطاء تقديرات وجهات نظر أفراد العينة حول دور الجهاز المركزي للرقابة في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي بدرجة متوسطة بوعي وإدراك أفراد العينة بالتقارير الموضوعية التي يرفعها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أداء الأجهزة الحكومية وكشف مواطن الخلل فيها ودوره الرقابي الفاعل على هذه الجهات لتوافق ما تنتهجه الحكومة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري منذ ١٩٩٥م.

ثانيا: اختبار الفرضية الثانية:

وتنص تلك الفرضية على أنه «لا يوجد خلاف في الرأى حول دور الجهاز في مكافحة الفساد الإداري في اليمن وفي تفعيل برامج الإصلاح المالي والإداري».

وقد ثم تحليل التباين حسب متغير الوظيفة والمؤهل والتخصص والخبرة وكانت النتائج كالآتي :

الجدول (٧) نتائج التحليل حسب متغير الوظيفة بالنسبة

| مستوى<br>الدلالة | تيمة F | متوسط<br>المربعات | درجة<br>الحرية | مجموع<br>المربعات | مصدر التباين      |
|------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| .000             | 12.952 | 75.420            | 6              | 452.520           | بين المجموعات     |
|                  |        | 5.823             | 302            | 1758.594          | داخل<br>المجموعات |
|                  |        |                   | 308            | 2211.113          | المجموع           |

من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة لدور الجهاز المركزي في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزى لمتغير الوظيفة ، وبذلك نرفض الفرضية الصفوية ونقبل الفرنبية البديلة وهو أن هناك خلاف في الرأى حول دور الجهاز في مكافحة الفساد وفي تفعيل برامج الإصلاح المالي والإداري بين أفراد العينة .

ثالثاً: اختبار الفرضية الثالثة

وكانت تلك الفرضية تنص على «وجود أسباب لعدم فاعلية الجهاز المركزي، ويمكن تبويب هذه الأسباب إلى أسباب تتعلق بالعاملين فيه، وأسباب تتعلق بالجهات الخاضعة لرقابته وأسباب متعلقة بعلاقته بالأجهزة الأخرى».

جدول (٨) أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالعاملين فيه

|          |                 | <u>`</u> |                                 |            |
|----------|-----------------|----------|---------------------------------|------------|
| بية      | توسط درجة الأه  | 4        |                                 | }          |
| النسبة   | الانحراف        | المتوسط  | فقرات المجال                    | 1          |
| المئوية  | المعياري        | المتوسيط |                                 |            |
| 0.79     | 1.043           | 3.95     | لا يتمتع عضو الجهاز المركزي     | B1         |
| 0.70     | 1,040           | 4.00     | بالاستقلال الكافي               | 101        |
| 0.56     | 1.186           | 2.8      | ليس لدى عضو الجهاز التأهيل      | B2         |
| 5.00     |                 |          | الكافي                          |            |
| 0.712    | 1.007           | 3.56     | أعداد المراقبين غير كافية للعمل | В3         |
| 0.7 12   |                 | 0.00     | المطلوب                         |            |
| 0.782    | 1.033           | 3.91     | عدم مكافأة المخلصين             | B4         |
| 0.702    | 1,000           | 0.01     | ومساواتهم بالمهملين             | D4         |
| 0.744    | 1.113           | 3.72     | عدم إعطاء دورات تدريبية         | B5         |
| 0.744    | , 1.11 <b>0</b> | 3.72     | كافية لأعضاء الجهاز             | <b>D</b> 3 |
| 0.732    | 1.021           | 3.66     | نقص مرتبات العاملين بالجهاز     | B6         |
| 0.782    | 1.012           | 3.91     | عدم مساندة البرلمان لأعضاء      | B7         |
| 0.762    | 1.012           | 3.31     | الجهاز                          | <b>D</b> 7 |
| 0.768    | 1.062           | 3.84     | عدم انضباط القيادات الإدارية    | B8         |
|          |                 |          | التمسك بشكلية المستندات         |            |
| 0.734    | 1.085           | 3.67     | وعدم التعمق فيما هو وراء        | <b>B9</b>  |
|          |                 |          | المستندات                       |            |
| 0.733778 | 0.733778        | 33.02    | إجمالي متوسطات المجال           |            |
| 0.733778 | 0.733778        | 3.668889 | المتوسط العام للمجال            |            |
|          |                 |          |                                 |            |

ويتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام يزيد عن ٣ الأمر الذي يـدل على اتفاق أفراد العينة على وجود هذه الأسباب وكذلك في الجداول التالية.

# تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد

# جدول (٩) أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته

| متوسط درجة الأهمية |          | متوس    |                                                               |            |
|--------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|
| النسبة             | الانحراف | المتوسط | فقرات المجال                                                  |            |
| المئوية            | المعياري |         |                                                               |            |
| 0.68               | 1.053    | 3.40    | عدم وضوح أهداف الجهات                                         | C1         |
| 0.716              | .941     | 3.58    | عدم وضوح أو وجود لوائح وسياسات<br>لدى الجهات                  | C2         |
| 0.792              | .706     | 3.96    | عدم اهتمام الجهات بالتقارير التي ترفع<br>من الجهاز            | С3         |
| 0.742              | .815     | 3.71    | عدم تعاون الجهات في الرد على<br>ملاحظات الجهاز                | C4         |
| 0.782              | .733     | 3.91    | عدم تعاون الجهات في البت في الأمور<br>المحالة إليها من الجهاز | C5         |
| 0.818              | .821     | 4.09    | عدم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لتك الجهات                  | C6         |
| 0.876              | .535     | 4.38    | غياب العقاب الرادع لمرتكبي المخالفات                          | <b>C</b> 7 |
| 0.792              | .878     | 3.96    | وجود ثغرات في القوانين واللوائح في<br>تلك الجهات              | C8         |
| 0.796              | .839     | 3.98    | التضخم الوظيفي وازدواجية الوظيفة<br>العامة                    | <b>C</b> 9 |
| 0.804              | .783     | 4.02    | عدم توصيف العمل وعدم وضوح حدود<br>السلطة والمسئولية           | C10        |
| 0.764              | .912     | 3.82    | تأخر الجهات في إعداد قوائمها المالية<br>الدورية               | C11        |
| 0.79               |          | 42.81   | إجمالي متوسطات المجال                                         |            |
| 0.79               |          | 3.89    | المتوسط العام للمجال                                          |            |

جدول (١٠) أسباب عدم فاعلية الجهاز المرتبطة بعلاقته بالأجهزة الأخرى

| مية               | وسط درجة الأه        | <u>.</u> |                                                                               |    |
|-------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| النسبة<br>المثوية | الانحراف<br>المعياري | المتوسط  | فقرات المجال                                                                  | ٢  |
| 0.728             | 1.048                | 3.64     | غياب وافتقاد العلاقة المترابطة بين الجهاز<br>والقضاء                          | D1 |
| 0.734             | .905                 | 3.67     | عدم فهم العاملين بالقضاء للعمل الفني<br>للجهاز                                | D2 |
| 0.786             | .654                 | 3.93     | عدم اهتمام القضاء بموظف الجهاز<br>واستجوابه في بعض الحيان كطرف في<br>الخصومات | D3 |
| 0.684             | 1.055                | 3.42     | عدم وجود علاقة مترابطة بين الجهاز<br>والبرلمان                                | D4 |
| 0.756             | .735                 | 3.78     | عدم وجود علاقة مترابطة بين الجهاز<br>ومؤسسات المجتمع المدني                   | D5 |
| 0.782             | .900                 | 3.91     | عدم وجود محاكم خاصة بالأموال العامة<br>بأعضاء مؤهلين علمياً وعملياً           | D6 |
| 0.745             |                      | 22.35    | إجمالي متوسطات المجال                                                         |    |
| 0.745             |                      | 3.725    | المتوسط العام للمجال                                                          |    |

### الخلاصة والنتائج والتوصيات

تناول الباحث في هذا البحث تقييم دور الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة للحد من الفساد الإداري بالجمهورية اليمنية حيث تناول في الفصل الأول طبيعة وظيفة الأجهزة العليا للرقابة المالية، وفي الفصل الثاني استقلال الأجهزة الرقابية ودوره في الحد من الفساد، وأخيراً دراسة ميدانية لتقييم دور الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة للحد من الفساد الإداري بالجمهورية اليمنية ومن خلال البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:

أولاً : أن العوامل المسببة للفساد الإداري قد تكون سياسية مثل غياب القدوة المسياسية والديمقراطية المزيفة وجماعات الضغط والتأثير أو اللوبي والأحزاب السياسية وزيادة معدل دوران الحكومة، وقد تكون أسباب اقتصادية مثل السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم تناسب أعباء الإدارة مع طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية والخصخصة غير المنظمة و الأزمات الاقتصادية.

ثانياً : أن هناك عوامل قانونية تساعد على الفساد الإداري مثل الازدواجية في تطبيق القوانين واستعمال الرأفة والرحمة عند الحكم على المفسدين من جانب القضاة والتمسك بالإجراءات الروتينية والبعد عن جوهر فضية الفساد، وتجنيد القضاء الذين يدافعون عن المفسدين.

ثالثاً ؛ أن هناك أسباب اجتماعية للفساد الإداري مثل توظيف الأقارب والأحباب في الوظائف الهامة واستغلال العلاقات الاجتماعية والعادات السيئة مثل الإسراف و التبذير والمحاكاة وعدم محاربة المفسدين خوفاً من قطع أرزاقهم.

رابعاً : أن هناك عوامل إدارية تشجع على الفساد الإداري مثل عدم وجود التأهيل العلمي والعملي اللازم لمن يقومون بالرقابة على الأموال العامة والتأخير في إنجاز المعاملات بسبب قلة الخبرة واللامركزية وعدم تطبيق مبدأ المشاركة والحوار في اتخاذ القرارات الهامة.

خامساً على خذ الفساد الإداري العديد من الأشكال منها الرشاوي والعمولات والسرقات والاختلاسات والغش والتدليس واستقلال النفوذ والابتزاز والمحاباء والهدايا الغلول.

- سادساً ؛ يؤثر الفساد الإداري تأثيراً كبيراً على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  - سابعاً : هناك وجهات نظر بشأن مكافحة الفساد الإداري يمكن إنجازها فيما يلي :
    - ١) رأي اليائسين وهؤلاء يرون أنه لا يمكن الحد من الفساد والإداري.
- رأي الصوفيين وهؤلاء يرون أنه يمكن مكافحته إذا سلمت النوايا وخلصت لله
   عز وجل.
- ٤) الرأي العام الذي يرى أن مكافحة الفساد مسئولية الجميع وأولهم الحاكم
   الذي يحب أن يوفر للرعية حياة كزية ثم تبدأ الحديث عن مكافحة الفساد.
- هرأى يرى أن الفساد مستورد وأنه أحد النتائج المترتبة على العولمة بكل ما فيها من مفاسد.

ثامناً : هناك جهود دولية لمكافحة الفساد ومنها :

- ا تأسيس منظمة الشفافية الدولية.
- ٢) إعداد البرنامج الدولي لمكافحة الفساد بواسطة الأمم المتحدة.
  - إنشاء المجلس الأوروبي لمكافحة الفساد الإداري.
    - ٤) مؤتمرات وندوات عالمية مختلفة.
  - تاسعاً : هناك أيضاً جهود عربية لمكافحة الفساد الإداري منها :
  - ١) مناقشة الفساد في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في ١٩٨٧م.
- ٢) مناقشة الفساد في مؤتمرات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ٩٩ ـ ٢٠٠٠م.

- عقد المؤتمرات الخاصة بذلك في بعض الجامعات العربية.
- عاشراً ، قامت الحكومة اليمنية ببذل العديد من الجهود لمكافحة الفساد الإداري ومنها :
- الانفيمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجرعة المنظمة.
  - وضع قانون لمكافحة الفساد الإداري.
  - ٣) تنظيم حملات إعلانية للتوعية بخطورة الفساد الإداري.
    - ٤) وضع قانون الذمة المالية.
    - ٥) وضع دليل للمشتريات والمناقصات والمزايدات.
      - ٦) الإصلاحات القضائية.
- حادي عشر : إنـه بـإجراء دراسـة ميدانيـة لتقييم دور الجهـاز المركـزي للرقابـة والمحاسبة في الحد من الفساد الإداري باليمن تبين ما يلي :
- ۱- أنه للقضاء على الفساد الإداري فإن الأمر يتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية ووضع استراتيجية قومية تشترك فيها الجامعات والمدارس والأسر والمسجد ليقوم كل بدوره للقضاء على الفساد الإداري.
- ٢- يجب تطوير دور المراجع وعدم حصر دوره في الإقرار عن عدالة القوائم المالية .
- ۳- للجهاز المركزى دور في الحد من الفساد الإدارى باليمن بشرط إزالة الأسباب
   التي تحول دون قيامه بهذا الدور على الشكل الأكمل.
  - وبناءً على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي :
- أولاً : ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية للقضاء على الفساد الإداري.

- ثانياً : ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع ليكون رادعاً لكل مفسد ومخرب.
- ثالثاً : تشجيع أجهزة الرقابة العامة والخاصة على محاربة الفساد والإداري والاهتمام بالتقارير التي تعدها تلك الأجهزة.
- رابعاً : ضرورة عدم تدخل أجهزة الدولة والهيئات للتأثير على قرارات أجهزة الرقابة اللازمة للحد من الفساد الإداري.
- خامساً : ضرورة الاهتمام بالمنهج العلمي اللازم لمكافحة الفساد الإداري وتطور المناهج الدراسية في الجامعات للحد من الفساد الإداري. ً
- سادساً :ضرورة اشتراك كل الجهات في مكافحة الفساد الإداري ابتداء من الأسرة والمدرسة والجامعة وانتهاءً بالمسجد .
- سابعاً : ضرورة تشجيع الكوادر الطاهرة والنقية ومكافأتها على أمانتها وحرصها على الأموال العامة.
- ثامناً : ضرورة أن يتوسع دور المراجع ليشمل كل نواحي نشاط المنشأة ولا يقتصر دوره فقط على القوائم المالية ؟ وأن توضع استراتيجية لتفعيل دوره من خلال الضوابط السلوكية والأخلاقية.

#### قائمة المراجع

#### أ- الكتب:

- ١- د. أحمد فارس عبد المنعم، الديمقراطية ومكافحة الفساد، بحث مقدم ضمن فعاليات الندوة الوطنية للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة ببنى رئاسة الجهاز خلال الفترة من ٢٨٠ ٢٠٠١/٥/٢٠ م.
- امانى غائم، الجهود الدولية لمكافحة الفساد، بحث مقدم ضمن فعاليات الندوة
   الوطنية للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة بمبنى رئاسة الجهاز
   المركزى للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من ٢٨ ـ ٢٠/٥/٢٠م.
- ٣- بوب جيه، أنظمة الاستقامة الوطنية، الكتاب المرجعي للشفافية الدولية،
   برلين، ١٩٩٩م.
- ٤- بيتروس فان دونيه، فساد من الأقوال والأفعال حول الجريمة والمجتمع، المجلد الأول، العدد الثاني، ٢٠٠٠م.
- ٥- عثمانَ ، دوود ، الإصلاح الاقتصادى في اليمن واقتصاد السوق الحر ، مجلة المالية ، صنعاء ، العدد ٨٢ ، أبريل ١٩٧٨ .
- ٦- د. عامر الكبيسى، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث،
   الرياض، ٢٠٠٥م.
- ٧- د. عبدالكريم الشرجيي، أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد في اليمن،
   جامعة صنعاء، ٢٠٠٦م.
- ٨- د. مأمون أحمد الشامي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضوء
   التشريعات اليمنية، الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
   الفساد في الفترة من ٢٨ ـ ٣٠ مايو ٢٠٠٦م.
- ٩- د. محمود عبد الفضيل، تداول السلطة أكبر ضمان ضد الفساد، جريدة
   الوطن القطرية في ١٩/١/١/٢م.

#### ب- در اسات ومنشورات

- ارثر اندرسن وشركاؤهم، دراسة وتقييم مهنة المحاسبة والمراجعة، الجمهورية اليمنية رئاسة الجمهورية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أكتوبر ١٩٩٦م.
- ٢- الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتنمية ، الخطة الخمسية الأولى المتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ١٩٩٦ ٢٠٠٠م .
- ٣- الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، البيان المالي لموازنات العام المالي ١٩٩١م
   مجلة المالية صنعاء العدد ٦٥ ابريل ١٩٩١م.
- ٤- الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، النظام المالي الموحد والنظام المحاسبي الموحد
   بمؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط، صنعاء ١٩٩١م.
- الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ارشادات المراجع
   الدولية.
- الجمهورية اليمنية، رئاسة الجمهورية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (
   الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر ٢٠ عاماً)، النبراس للطباعة والنشر صنعاء ١٩٩٨م
- ٧- الأصول المحاسبية الدولية، أدلة المراجعة الدولية، تعريب وتقديم سابا وشركاؤهم.
- جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، المحاسبة أداة في صنع القرار،
   إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ١٩٩٠م.
- ٩- دولة الكويت، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية عام ١٩٩٧م، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد ١٢٥ أول يونيو
   ١٩٩٨م.
- منى سري وشركاؤهم، ملخص معايير المحاسبة الدولية للمعايير المطبقة اعتباراً من ١ يناير ١٩٩٢م.

- ١١ وزارة الاقتصاد، نظام المحاسبين القانونيين في الجمهورية العربية اليمنية،
   صنعاء وزارة الاقتصاد ١٩٨٠م
  - ١٢ إعلان ليما ، المؤتمر التاسع ، انتوساى ، بيرو ١٩٧٧م .
- ٦٢ إعلان بالي، الحلقة الدولية الثالثة للجمعية العامة، اسوساى، بالى، إندونيسيا ٩٨٨ ١م.
  - ١٤- إعلان بكين، الجمعية العامة الخامسة، أسوساي، بكين، الصين، ١٩٩١م.
- ١٥- إعلان سيدني، المؤتمر الثاني عشر، انتوساي، سيدني، استراليا، ١٩٨٦م.
  - ١٦- إعلان براين، المؤتمر الثالث عشر للانتوساي، برلين، ألمانيا، ١٩٨٩م.
- إعلان طوكيو، الاجتماع الثالث للجمعية العامة، أسوساى، اليابان،
   ١٩٩٥م.
  - ١٨- ديون المحاسبة الكويتي ١٨٠ م.
  - ١٩ الوصايا العشر للأجهزة العليا للرقابة المالية ١٩٩٢م.
- اتفاقية واشنطن ، المؤتمر الرابع عشر للانتوساى ، واشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ١٩٩٢م .
  - ٢١ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ١٩٨٣م.
    - ٢٢ مؤتمر فانا / كوبا ١٩٥٣م، الأنتوساي.
    - ٢٣ مؤتمر بروكسل / بلجيكا ١٩٥٦م، الأنتوساى.
      - ٢٤- الجريدة الرسمية، الثورة ١٩٩١م.
      - ٢٥- ديوان المحاسبة، أبو ظبي ١٩٨٣م.
  - ٢٦- الجهاز المركزي للمحاسبات جمهورية مصر العربية ١٩٨٨م.
  - ٢٧ مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ١٩٩٠م.
    - ٢٨ ديوان الرقابة المالية لجمهورية العراق.

#### ٢٩ - الدستور الدائم للجمهورية اليمنية.

#### جــ القوانين:

- ١١ القانون رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٩٠م بشأن القانون المالي، الجريدة ألرسمية،
   العدد السابع ٢١ أغسطس ١٩٩٠م.
- ۲- القانون رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۱م بشأن الاستثمار، الجويدة الرسمية، العدد السابع، الجزء الأول، ۲۵ ابريل ۱۹۹۱م، والقانون رقم (۱٤) لسنة ۱۹۹۵م بتعديل القانون رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۱م بشأن الاستثمار (الجريدة الرسمية) العدد العاشر، ۲۱ مايو ۱۹۹۵م.
- ٣- القانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٩١م بشان القانون التجاري ( الجريدة الرسمية ) العدد السابع، الجزء الرابع ٢٥ ابريل ١٩٩١م. والقانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٨م بتعديل القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٩١م بشأن القانون التجاري (الجريدة الرسمية)، العدد الحادي عشر ٢٥ يونيو ١٩٩٨م.
- القانون رقم (۲۲) لسمنة ۱۹۹۷م بـشأن الـشركات التجاريـة (الجريـدة الرسمية)، العدد السابع الجزء الأول ١٥ أبريل ١٩٩٧م.
- القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات
   العامة ( الجريدة الرسمية )، العدد السابع الجزء السادس ٢٥ أبريل ١٩٩١م.
- القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩١م بشأن البنوك (الجريدة الرسمية) ، العدد السابع الجزء السادس ١٥ أبريل ١٩٩١م .
- القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٢م بشأن نظام المحاسبين القانونين (الجريدة الرسمية)، العدد السابع الجزء الثاني ١٥ أبريل ١٩٩٢م.
- ۸- القانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹۹۹م بشأن مهنة تدقيق الحسابات ( الجريدة الرسمية )، العدد الثامن ۳۰ أبريل ۱۹۹۹م.

- ٩- القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٢م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (
   الجريدة الرسمية)، العدد السابع، الجزء الرابع ١٥ أبريل ١٩٩٢م.
- ١٠ قرار مجلس الرئاسة رقم (٢) لسنة ١٩٩٣م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٢م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ( الجريدة الرسمية)، العدد الثامن الجزء الخامس ٣٠ أبريل ١٩٩٣م.
- ۱۱ القانون رقم (۲۹) لسنة ۱۹۹۸م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية (
   الجريدة الرسمية )، العدد الرابع والعشرون الجزء الشاني ۲۱ ديسمبر
   ۱۹۹۸م.

#### ثانياً: المراجع الأجنبية:

- A. J. Hiedenheimer, political Corruption: Readings in Comparative analysis, N.Y: Holt Rinehort and Winston inc., 1970.
- M. Hudson, Arab Politics: the search for Legitmacy, New Havan: yalc univ - press 1977.
- 3- Nancy Zucker Bosweel, Highligting power of intormation, http://www.usid.gov/topical/econ/bribees/bribe23.
- 4- Resoultion 5/99 Action against Corruption, Resolution adopted by the general Assembly, 1997. نقلاً عن د/عامر الكبيسم.
- 5- Resolution 1998/16 "Against Corruption" The Economic and Social Council. نقلاً عن د/عامر الكبيسي

# ثانياً: ملخص الرسالة

#### عرض رسالة ماجستير:

#### إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامي

- للباحثة/ هالة على محمود بدر (\*)
- عرض الباحث/ على أحمد شيخون (هه)
- يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أحد الموضوعات الهامة وهى حساب وعاء الضريبة والزكاة فى المصارف الإسلامية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية
- إلقاء الضوء على أهم المشكلات الحاسبية التي يواجهها المصرف الإسلامي عند تحديد وعاء الضريبة والزكاة في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية والعمل على معالجة هذه المشكلات بوضع نموذج محاسبي موحد لهذه المصارف.
- يساعد المصارف الإسلامية في حساب وعاء الضريبة والزكاة وفقاً
   لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية والزكوية.
- يعد هذا البحث تطويراً للنظام المالي والضريبي والزكوى للدولة بما يفيد
   في حل المشكلات المحاسبية للمصارف الإسلامية.
  - يعد هذا البحث إطاراً لنموذج محاسبي موحد للمصارف الإسلامية
     أهداف الدحث:
- إبراز التأصيل الفقهى والعلمى للأسس المحاسبية التى تحكم المعالجة
   المحاسبية للضريبة والزكاة لمصرف إسلامي.

احصلت بها الباحثة على درجة الماجستير من قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات عام ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

<sup>••)</sup> باحث مساعد بالمركز.

 ٢- دراسة تحليلية للأسس المحاسبية التي تحكم المعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة لمصرف إسلامي في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

- حاولة وضع إطار مقترح لمعالجة المشكلات المحاسبية المرتبطة بقياس
   وعاء الضريبة والزكاة لمصرف إسلامي يتضمن المعالجة المحاسبية للضريبة
   والزكاة لمصرف إسلامي في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية.
- ٤- إجراء دراسة ميدانية على عينة من المصارف الإسلامية لتحديد أثر اختلاف المعالجات المحاسبية للصريبة والزكاة بين مصرف وآخر على ضوء النتائج المرتبطة بقياس وعاء الضريبة والزكاة ثم محاولة إجراء تقييم فعلى لتلك الأسس.

#### خطة البحث:

تمت الدراسة من خلال ثلاثة فصول

الفصل الأول

دراسة الجوانب الشرعية للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة لمصرف إسلامي كما ورد في كتب الفقه السالفة والفكر الإسلامي المعاصر ويشمل هذا الفصل أربعة مباحث:

المبحث الأول: إطار نظري للمصرف الإسلامي.

المبحث الثانى : الحكم الفقهى للضرائب في المصرف الإسلامي مقارنة بالزكاة. المبحث الثالث : الحكم الفقهي لزكاة المال في المصرف الإسلامي.

المبحث الرابع: الإطار العام للمعالجة المحاسبية للزكاة.

الفصل الثانى: الأسس التي تحكم المعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة لمصرف إسلامي

تتناول الباحثة في هذا الفصل الأسس التي تحكم المعالجة المحاسبية للضريبة

والزكاة للمصرف الإسلامي وأيضا أوجه التشابه والاختلاف بين أسس معالجة الزكاة وأسس معالجة الضريبة ويتم ذلك من خلال مبحثين هما:

المبحث الأول: المعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة في المصرف الإسلامي.

المبحث الثانى: أوجه التشابه والاختلاف بين المعالجة المحاسبية للمضريبة والزكاة للمصرف الإسلامي.

الفصل الثالث: إطار عام مقتسرح لأسس المعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامي

يمثل هذا الجزء من البحث وصفاً للدراسة الميدانية ثم عرض نتائج تحليل قائمة الاستقصاء وأخيرا تقوم الباحثة بعرض النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة النظرية والميدانية مع مجموعه من التوصيات.

#### ملخص البحث:

لقد تناول البحث الجوانب النظرية لأسس نظام معالجة الزكاة والضريبة للمصرف الإسلامي وخلص إلى مجموعة من النتائج الهامة منها:

- ١- يرجع اختلاف أسس ونظم حساب الضريبة والزكاة المطبقة في المصارف الإسلامية التي تقوم بحسابها إلى مجموعة من الأسباب منها: اختلاف المبادئ الفقهية المطبقة واختلاف الأسس والسياسات المحاسبية المطبقة وكذلك إلى عدم وجود معيار موحد للعرض والإفصاح في القوائم المالية المشورة.
- ٢- هناك ثلاثة حالات رئيسية لوضع حساب الزكاة في المصارف الإسلامية وهي:
- قيام المصرف الإسلامي بحساب الزكاة للمساهمين وسدادها نيابة عنهم .
- قيام المصرف الإسلامي بحساب الزكاة للمساهمين ويقومون هم بسدادها.

- عدم قيام المصرف الإسلامي بحساب الزكاة ويتولى المساهمون حسابها وسدادها.
  - ٣- هناك أربع آراء لوضع حساب الضريبة في المصارف الإسلامية:
    - خصم الضرائب المدفوعة من مقدار الزكاة المستحقة.
    - خصم الزكاة المدفوعة من مقدار الضرائب المستحقة
      - خصم الضرائب المدفوعة من المال الخاضع للزكاة
        - خصم الزكاة المدفوعة من المال الخاصع للضريبة

#### نتائج الدراسة الميدانية:

- ١- تبين من خَلال الدراسة الميدانية أن هناك بعض المصارف الإسلامية تقوم
   بحساب الزكاة على الأرباح فقط. أو عدم حساب الزكاة وترك ذلك
   للمساهمين.
  - ٢- اختلاف نظم محاسبة الضريبة والزكاة من مصرف إسلامي لآخر.
- حتلاف معالجة الضريبة من مصرف لآخر وأيضا اختلاف معالجة الزكاة من مصرف لآخر.
  - ٤- عدم وجود نظام محاسبي لصندوق الزكاة للمصرف الإسلامي.
- ٥- عدم وجود نظام محاسبي يوضح كيفية حساب الضرائب من حيث المستندات والدفاتر والقوائم والتقارير
- ٦- عدم وجود حسابات للزكاة في دفاتر المصرف الإسلامي وتحويل مقدار
   الزكاة إلى جهة خارجية تتولى أمور الزكاة.
  - اختلاف أسس محاسبة الضريبة والزكاة من مصرف إسلامي لآخر.
- ٨- حساب الزكاة على أساس صافى الأصول المتداولة مقومة بالقيمة الدفترية.
  - ٩- خصم الضرائب من الوعاء الزكوي.

١٠- اعتبار الزكاة عبئ تحميلي على الإيراد يحمل لحساب الإرباح والخسائر.

١١ حساب الزكاة على أساس حقوق الملكية بعد استبعاد الأموال المستثمرة في
 الأصول الثابتة.

 ١٢- حساب الزكاة على أساس راس المال و الاحتياطيات والأرباح وأيضا يرجع إلى عدم وجود معيار موحد للعرض والإفصاح في القوائم المالية المنشورة.

#### النتائج العامة:

ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث والتي تستحق الاهتمام من جانب المؤمسات المالية الإسلامية.

- ضرورة تصميم نظام محاسبى للزكاة والضريبة للمصارف الإسلامية مثل النظم المحاسبية الأخرى يختص بالجوانب التنظيمية لتحديد وقياس الزكاة ولتقديم معلومات وإيضاحات عن أمور الزكاة والرد على استفسارات المساهمين والمودعين ومستحقى الزكاة وغير ذلك من الأطراف المعنية بالزكاة وغضع معاملات هذا النظام للمراقبة الشرعية والتدقيق المحاسبى الداخلى والخارجي.
- ٧- هناك ضرورة شرعية وحاجة عملية لوجود معيار لفقه وحساب الزكاة والمضريبة للمصارف الإسلامية يتضمن الأحكام الفقهية والأسس والمعالجات المحاسبية للزكاة والضريبة يجمع بين ثبات الأحكام والأسس العامة من ناجيه . والمرونة في التفاصيل والإجراءات التنفيذية التي تختلف من مصرف لآخر من ناحية أخرى
- ٣- يرجع اختلاف مفاهيم وأسس حساب الزكاة والضريبة المطبقة حاليا فى المصارف الإسلامية إلى مجموعة من العوامل من بينها اختلاف الفتاوى والمفاهيم والأسس المحاسبية الزكوية التى يطبقها كل مصرف وهذا يتطلب

وجود هيئه عامه للزكاة لجميع المؤسسات المالية الإسلامية تتبنى توحيـد الأسس العامة وتكون المرونة فى التفاصيل والإجراءات.

- ٤- يحكم تحديد وقياس عناصر الزكاة والضريبة للمصرف الإسلامي مجموعه من المبادئ والأحكام الفقهية ومجموعة أخرى من الأسس المحاسبية الإسلامية والذي يجب أن ينال الاهتمام من جانب البيئة الشرعية العالمية وأن تلتزم بتعميمه على المصارف الإسلامية.
- ٥- تبين من الدراسة الميدانية أن هناك اختلافات في العرض والإفصاح في القوائم المالية للمصارف الإسلامية كما يوجد نقص في الايضاحات المتممة لتلك القوائم المالية وهذا يوجب سرعة تطبيق معيار العرض والإفصاح العام الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وان هناك بعض المصارف الإسلامية لا تتولي أمور الزكاة وتترك الأمر للمساهمين وهذا يشير إلى عدم قيامها ببعض المسؤوليات الملقاة عليها وهذا يلزم كافة المؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء قسم لمحاسبة الزكاة لتقديم الملومات المحاسبية اللازمة.

#### التوصيات:

#### توصى الباحثة بالآتى:

- ۱- على المصارف الإسلامية التى لا تقوم بحساب الزكاة للمساهمين أن تقدم لهم البيانات والمعلومات والايضاحات الكافية لتساعدهم فى ذلك باعتبار أن ذلك من أهم واجباها وذلك لحين إنشاء قسم لمحاسبة الزكاة يتولى كافة الأمور المتعلقة بتحديد وقياس الزكاة للمصرف الإسلامى ولكل مساهم ولمن يرغب من المودعين
- دناك ضرورة شرعية لإضافة موضوع فقه وحساب الزكاة في المقررات التي
   تدرس في المدارس والمعاهد والكليات في الدول العربية الإسلامية حتى

تتخرج أجيال قادرة على المساعدة فى تطبيق فريضة الزكاة فى واقع الحياة ولحين تحقيق ذلك يجب تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى المؤسسات المالية الإسلامية على فقه ومحاسبة الزكاة.

- ٣- توصى الباحثة بتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولاسيما معيار العرض والإفصاح العام. وكذلك دراسة وضع معيار لزكاة المصارف المالية الإسلامية.
- ٤- توصى الباحثة بعقد مؤترات أو ندوات لدراسة الآراء الفقهية والاجتهادات المطروحة حول زكاة المصارف المالية الإسلامية. بهدف بيان المبادئ والأحكام الفقهية الواجب الالتزام بها عند حساب الضريبة والزكاة لتلك المصارف وتكون مرشدا للمحاسبين عند تحديد وقياس الضريبة والزكاة.

## ثالثاً: قائمة بحوث المجلة (الببلوجرافيا)

#### قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام ١٩٨٤م

#### أولاً: مجلة الدراسات التجارية

١- العدد الأول ، السنة الأولى يناير ١٩٨٤

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| و. حامد أحمد رمضان     | القيادة الإدارية اتجاه إسلامي                   |
| د. محمد الطيب النجار   | التوجيهات الإسلامية لحل مشكلة الفقر             |
| د. محمد شوقى الفنجرى   | السوق الإسلامية المشتركة                        |
| د. محمد عبد الحليم عمر | الموازنة العامة في الفكر الإسلامي               |
| د. عرفة المتولى سند    | طبيعة الصلة بين العمال وأصحاب العمل في الاقتصاد |
|                        | الإسلامي                                        |
| د. رفعت العوضى         | تحليل اقتصادى لكتاب الأحكام السلطانية           |

#### ٢ - العدد الثاني ، السنة الأولى أبريل ١٩٨٤

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| د. حسین شحانه            | معايير الأداء في الإسلام                           |
| د. السيد عبد المطلب عبده | صكوك الاستثمار والادخار والتكافل بين المسلين       |
| الشيخ/ محمد عبد الحيكم   | دور أساليب المصارف الإسلامية في تحقيق العدالة      |
| زعير                     | الاجتماعية                                         |
| د. عبد الحميد الغزالي    | النشاط الاستثمارى في مصرف إسلامي                   |
| د. محمد السيد الناغي     | إطار المحاسبة في عقود المرابحة لأجل                |
|                          | الدفاتر والحسابات والمستندات المحاسبية الحكومية في |
| د. محمد عبد المنعم خميس  | الإستلام                                           |

#### ٣- العدد الثالث ، السنة الأولى يوليو ١٩٨٤

| اسم الباحث                  | اسم البحث أو المقال                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| د. سامی رمضان سلیمان        | الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفريضة الزكاة         |
| د. ربيع محمود الروبي        | المنهج الإبييلامي في التنمية الإقتصادية والاجتماعية |
| د. كوشر عبد الفتاح الأبجى   | المحامية عن التأجير التمويلي في البنك الإسلامي      |
| د. عبد الله عبد العزيز عايد | السعر في الاقتصاد الإسلامي                          |
| د. فتحى لاشين               | التأمين بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية        |
|                             | تطور مسيرة فكرة وتجربة المصارف الإسلامية عبر        |
| د. حسين حسين شحاته          | نصف قرن                                             |
| د. عبد العظيم بسيوني        | العالم الإسلامي وخديعة التقدم الاقتصادي             |
| إعداد د. محمود المرسى       | التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الإسلام (عرض     |
| لاشين مقدم الرسالة          | وتلخيص رسالة ماجستير)                               |

#### ٤- التعدد الرابع السنة الأولى أكتوبر ١٩٨٤

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| د. محمد عبد الحليم عمر   | التنظيم المحاسبي لصندوق الزكاة في البنوك الإسلامية   |
| د. حامد أحمد رمضان بدر   | إدارة الخلافات في المنظمات - منهج إسلامي             |
| ·                        | الآثار الاقتصادية للالتزام بمنهج الإسلام في الاتفاق  |
| د. يوسف ابراهيم يوسف     | الاستهلاكي                                           |
|                          | الحكمة الاقتصادية من تجريم الإسلام أببض بيوع الحصلات |
| د. أمين عبد العزيز منتصر | المزراعية                                            |
| د. نحمده عبد الحميد ثابت | المعالجة الإسلامية لمشكلة التضخم في اقتصاديات النمو  |
|                          | حقائق الاقتصاد الإسلامي ومسألة الربا في عالمنا       |
| د. شوقی اسماعیل شحاته    | المعاصر                                              |

| اسم الباحث            | اسم البحث أو المقال                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                       | الحاجات والحوافز في الفكر الإسلامي - مع المقارنة    |
| د. سعد أمين منصور     | بالفكر الإدارى الوضعى                               |
| الشيخ محمد عبد الحكيم | الترف ودوره فى إهلاك الأمم والشعوب                  |
| زعير                  |                                                     |
| اعداد د. سامی رمضان   | الأسس المحاسبية لتقدير حصيلة الزكاة - دراسة تطبيقية |
| مقدم الرسالة          | فى جمهورية مصر العربية (عرض وتلخيص رسالة            |
|                       | دکتوراه)                                            |

٥- العدد الخامس والسادس - السنة الثانية يناير وأبريل ١٩٨٥

| اسم الباحث                              | اسم البحث أو المقال                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| د. أنس المختار أحمد                     | تقييم الأنشطة الترويحية فى شركات التأمين الإسلامية |
| عبدالله<br>د. فكرى عبد العميد<br>عشماوي | النظم الإسلامية وتطوير الموازنة في السعودية        |
| د. محمد أحمد فتحى ناصف                  | موقف الشريعة الإسلامية من أوراق المجاملة           |
| د. محمد عبد الحليم عمر                  | الاحتياط ضد مخاطر الانتمان في الإسلام              |
| د. عابدين أحمد سلامة                    | الموارّد المالية في الإسلام                        |
| د. محمد عبد الحليم عمر                  | تعليق على بحث الموارد المالية في الإسلام           |
|                                         | تحليل مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات   |
| د. سعيد محمود عرفة                      | الإسلامية للبنوك التقليدية                         |
|                                         | تعليق على بحث مصادر واستخدامات الأموال في فروع     |
| د. شوقی اسماعیل شحانه                   | المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية               |
| د. رفعت السيد العوضي                    | تحليل كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقى       |

#### ٦- العدد السابع السنة الثانية - يوليو ١٩٨٥

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| :                         | ما يمكن أن تضيفه شركة تأمين إسلامية إلى سوق      |
| أ.د. السيدعبد المطلب عبده | التأمين بمصر                                     |
| -                         | القيم والمعتقدات الإسلامية وأثرها على السياسات   |
| د. حسین موسی راغب         | والقرارات التسويقية - دراسة تحليلية مقارنة       |
| د. رفعت العوضى            | كتب التراث المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي         |
|                           | مقومات النظام الاقتصادى في الإسلام               |
| للباحث أحمد طارق طلعت     | عرض وتلخيص رسالة ماجستير                         |
| الشيخ محمد عبد الحكيم     | المصارف الإسلامية ضرورة للتنمية الاقتصادية       |
| زعير                      | • • •                                            |
| د. حنان ابراهيم النجار    | سعر الفائدة لحل مشكلة الاكتتاز بالمقارنة بالزكاة |
|                           | التنظيمات الادارية في الإسلام (عرض وتلخيص رسالة  |
| د. محمد محمد جاهین        | ماجستير)                                         |

#### ٧- العدد الثامن السنة الثانية - اكتوبر ١٩٨٥

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| د. عرفة المتولى سند    | ضوابط الانتاج في الإسلام                            |
|                        | الاطار العام للمبادئ الإسلامية، وآثاره التطبيقية في |
| د. أحمد تمام محمد سالم | مجال المعاملات المالية والمحاسبة                    |
|                        | تحليل اقتصادى لكتاب الفلاكة والمفلكون للدلجي، نموذج |
| د. رفعت العوضى         | من الفكر الإسلامي لقضية الفقراء ومشكلة الفقر        |
| أ/ عبد السميع المصرى   | تجارة النقود                                        |
| د. محمد شوقى القنجري   | عرض لكتاب (الإسلام والمشكلة الاقتصادية)             |

### ثانياً: تم تغيير اسم المجلة عام ١٩٩٢ لتصبح مجلة المعاملات الإسلامية

١- العدد الأول، السنة الأولى - نوفمبر ١٩٩٢ .

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| د. جعفر عبد السلام        | المساعدات الاقتصادية بين الدول الإسلامية             |
| د. عبد الستار أبو غدة     | الضوايط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية             |
| د. عيد الغنى محمود        | ضوابط الحق في التنمية في الشريعة الإسلامية           |
|                           | المبادئ الإسلامية الناظمة لتحقيق التنميسة الاقتصادية |
| د. محمد فریز منفخی        | والاجتماعية                                          |
|                           | تقرير عن حكمة التشريع الإسلامي فسي فسرض الزكساة      |
| الشيخ صالح عبد الله كامل  | وتحريم الربا                                         |
| أ/ إسماعيل بدر            | أهم التغيرات الاقتصادية التي جرت في مصر خلال العام   |
|                           | البناء التكنولوجي للدول النامية (تأليف د.أويس عطسوة  |
| تعلیق د. عبد الغنی محمود  | الزنط)                                               |
| ,                         | النظام القانونى الدولى للأماكن الدينية المقدسة دراسة |
|                           | تطبيقية للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة فى   |
| تعليق د. عبد الغنى محمود  | فلسطين                                               |
| تعليق د. عز الدين إسماعيل | قضايا هامة لإدارة التغيير (تأليف د. سعيد يس عامر)    |

 العدد الثاني، السنة الأولى، ديسمبر ١٩٩٢، وهو عدد خاص عن القوانين الاقتصادية الجديدة من منظور إسلامي (مجموعة حلقات نقاشية عقدت بالمركز)

| اسم الباحث           | اسم البحث أو المقال                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | الحلقة النقاشية الأولى: ورقة عمل حول القانون رقــم  |
| المستشار/ محمود فهمى | (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ الخاص بقانون قطاع الأعمال           |
|                      | الحلقة النقاشسية الثانية: ورقسة عمل حول القانون رقم |
| د. جعفر عيد السلام   | (۲۲) لسنة ۱۹۹۲ في إنشاء مركز تنمية الصادرات         |
|                      | الحلقة النقاشية الثالثة : ورقة عمل حول القانون رقم  |
|                      | (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس           |
| د. سهير عبد العال    | المال .                                             |
|                      | الحلقة النقاشبية الرابعة: ورقبة عمل حول القانون رقم |
|                      | (۳۷) لسنة ۱۹۹۲ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون         |
|                      | البنوك والانتمان وقسانون البنسك المركسزى المسصرى    |
| د. چعفر عبد السلام   | والجهاز المصرفى                                     |
|                      | الحلقة النقاشية الخامسة: ورقة عمل حول القانون رقم   |
|                      | (٩٦) لسنة ١٩٩٢ الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم       |
| د. عبد الرازق فرج    | بقانون رقم (۱۷۸) لسنة ۱۹۵۲ بالإصلاح الزراعي         |

٣- العدد الثالث، السنة الأولى، ١٩٩٣.

| اسم الباحث              | اسم البحث أو المقال                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| د. جعفر عبد السلام      | حق العمل في الإسلام                              |
| د. أحمد فؤاد عبد الخالق | المنهج الإسلامي في اتخاذ القرارات مع التطبيق على |
|                         | قرارات المصارف الإسلامية                         |

| اسم الياحث               | اسم البحث أو المقال                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ,                        | دور الزكاة كنظام للتأمين الإسلامي في معالجة الكوارث |
| د. نعمت عبد اللطيف       | الاقتصادية                                          |
|                          | أهم المشكلات التى تواجه المصارف الإسلامية والحلول   |
| للشيخ صالح عبد الله كامل | المقترحة لها                                        |
| الباحث محمد عبد المتعم   | النشاط الاستثمارى للمصارف الإسلامية ومعوقاته        |
| أبو زيد                  |                                                     |
| ترجمة أ.د. احمد عبد      | كارثة الفائدة                                       |
| العزيز النجار            |                                                     |
|                          | التوصيات والاقتراحات الصادرة عن مؤتمر قضية الإنتاج  |
|                          | قی مصر                                              |
|                          | القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي   |

#### ٤ - العدد الرابع، السنة الأولى، ١٩٩٣.

| اسم الباحث           | اسم البحث أو المقال                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | معالجة مشكلة البطالة من منظور الفكر الإسلامي والفكر |
| د. سهير عبد العال    | الوضعي- مصر كدراسة حالة                             |
|                      | الأسس والتنظيم المحاسبي لبيوع السلم كأحد نماذج      |
| د. محمد أحمد جادو    | الاستثمار الإسلامي                                  |
| د. جمال الدين المرسى | تحليل الطلب على البنوك الإسلامية مدخل تسويقي        |
| الشيخ صالح كامل      | استثمار مال الفرد في الإسلام                        |
| ا/ موسى يعقوب        | روية الإعلام للاقتصاد الإسلامي                      |
| أ/ منى الحسيني عمار  | حول اتجاه الدول الأوروبية لفرض ضريبة على البترول    |
|                      | توصيات مؤتمر التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية     |

#### ٥- العدد الخامس، السنة الثانية، ١٩٩٣.

| اسم الباحث.              | اسم البحث أو المقال                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| د. جعفر عبد السلام       | العطاء الحضارى للإسلام في المجال الاقتصادي          |
| د. عماد الشربيني         | الأحكام العامة للشركات (دراسة مقارنة بالشريعة)      |
|                          | التحديات التي يواجهها العالم العربسي والإسكامي من   |
| د. حسن عباس زكى          | الناحية الاقتصادية                                  |
|                          | انعكاسات المرحلة الأخيرة من اتفاقيسة الجات علسى     |
| د. سهير حسن عبد العال    | اقتصاديات الدول الإسلامية                           |
| أ/ أحمد جابر             | عوض الضور في المعاملات الإسلامية                    |
| المستشار/ أحمد أمين      | علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية             |
| حسان                     |                                                     |
| للشيخ صالح عبد الله كامل | أخكام وحكم الزكاة                                   |
|                          | المدخل إلى دراسات جدوى التقنية الاقتصادية للمسشاريع |
| ا/ منی عمار              | الصناعية ومدخلها الإسلامي                           |

#### ٦- العدد السادس، السنة الثانية، مايو ١٩٩٣.

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| د. يسرى ابراهيم أبو سعدة | البيع بالتقسيط فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعى        |
|                          | الأسس العقائديـــة والأخلاقيــة والتــشريعية للاقتــصاد |
| د. سعاد إبراهيم صالح     | الإسلامى                                                |
|                          | أهمية صناديق الاستثمار كأداة مالية جديدة فسي تنسشيط     |
| د. سهير حسن عبد العال    | سوق الأوراقي المالمية                                   |
| أ/ منى عمار              | النمور الآسيوية والدروس المستفادة منها                  |

| اسم الباحث                                   | اسم البحث أو المقال                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| للإمام الأكبر الشيخ جاد<br>الحق على جاد الحق | بحوث وفتاوى إسلامية من قضايا معاصرة                 |
| عرض أ/ منال أحمد النجار                      | كتاب التنمية في الوطن العربي (للدكتور عبد الله محمد |
| ·                                            | قسم السيد)                                          |

#### ثالثاً: تم تغيير اسم المجلة عام ١٩٩٧ لتصبح مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي

١- العدد الأول، السنة الأولى، أبريل ١٩٩٧م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| د. الغريب ناصر         | تطور الصيرفة الإسلامية فكريأ ومؤسسيأ                     |
| د. محمد مكى سعدو الجرف | إعادة التأمين في الفكر الإسلامي                          |
|                        | دور منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول           |
| د. محمد نظیر بسیونی    | الإسلامية                                                |
|                        | المراجعة الداخلية في بيئة نظم الاتــصالات الإلكترونيـــة |
| د. فاروق احمد أحمد حسن | (اطار مقترح)                                             |
| د. سهير حسن عبد العال  | التجارة البينية بين الدول الإسلامية                      |
| عرض أ/ أحمد جابر بدران | فقه الاقتصاد النقدى (للأستاذ يوسف كمال محمد)             |
| عرض د. عز الدين        | كتاب الاقتصاد الأفريقي (للدكتور فرج عبد الفتاح)          |
| إسماعيل                |                                                          |

| غسطس ۱۹۹۷م | له الأولى، أ | الثاني، السن | ٢ - العدد |
|------------|--------------|--------------|-----------|
|------------|--------------|--------------|-----------|

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| د.أحمد حسن أحمد الحسنى | خطابات الضمان المصرفية وتكييفها الفقهى                  |
|                        | الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية خاصة بسالبنوك           |
| د. محمد عبد الحليم عمر | الإسلامية                                               |
| د. نجاح عبد العليم أبو | التفضيُّل الزَّمني وقرار الادخار في الاقتصاد الإسلاميُّ |
| الفتوح                 |                                                         |
| د: تثنوقی أحمد دنیا    | التصخم – مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره               |
| د على عبد الجبار ياسين | التدرج في التشريع – مفهومه ومجالاته وأنواعه             |
| السروري ،              |                                                         |
| د الس المختار أحمد     | موقف الفكر الإسلامي من قضية التسعير                     |

#### ٣ ـ العدد الثالث، السنة الأولى، ديسمبر ١٩٩٧م

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| د.احمد حسن احمد الحسنى   | بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعى والاقتصاد الإسلامى       |
| د. عبد الله حاسن الجابري | الآثار الاقتصادية للإرث في الإسلام                       |
| د. على أبو الفتوح شتا    | مدخل مسببات التكاليف واختيار المسببات المثلى             |
| د. محمد سعيد الغامدي     | الأبعاد الإتمائية للتعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية  |
| د. أنس المختار أحمد      | سلسلة من الدراسات التسويقية في الفكر الإسلامي            |
| د. نجاح عبد العليم أبو   | آليتا العائد الثابت والعائد المتغير ومقسدرتهما المقارنسة |
| الفتوح                   | على تحقيق عدالة توزيع عائد رأس المال النقدى              |

#### ٤ - العد الرابع، السنة الثانية، أبريل ١٩٩٨م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| د. محمد سعید الفامدی   | تفعيل القطاع الخاص في خطط التنمية السعودية -            |
|                        | دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي                          |
| د. محمود الخالدي       | مصرف الزكاة في سبيل الله                                |
| د. محمد مكى سعدو الجرف | نظام المضاربة للتكافل الاجتماعي البديل الإسلامي للتأمين |
|                        | على الأشخاص                                             |
| د.نجاح عبد العليم      | العائد الثابت والعائد الاحتمالي، ومقدرتهما المقارنة     |
| أبوالفتوح              | كألتين للتخصيص المعظم للربح                             |
| د. أنس المختار أحمد    | التسويق الاحتكارى في الفكر الإسلامي                     |

#### ٥ العد الخامس، السنة الثانية، أغسطس ١٩٩٨م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                               |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| د. أنس المختار أحمد    | وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي           |
|                        | النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويسل التأجيري من  |
| د. عبد الجابر السيد طه | منظور إسلامى                                      |
|                        | التخطيط الاقتصادى من منظور قرآنى في عهد النبسى    |
| د.معین محمد رجب        | يوسف عليه السلام (١٦٠٠–٥٠٠ اق.م)                  |
| د. مدحت أحمد على عنيير | النشاط الإنتاجي لبعض النباتات الطبية والعطرية     |
| د. محمد عبد الحليم عمر | أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي |

٦ العدد السادس، السنة الثانية، ديسمبر ١٩٩٨م

| اسم الياحث              | اسم البحث أو المقال                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | المضاربة على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها   |
| دُ. شُوفَى أحمد دنيا    | مع تعقیب من منظور (سلامی                            |
|                         | المعالجة المحاسبية لآثار النصخم على الحقوق          |
| د. محمد عبد الحليم عمر  | والالتزامات بالتطبيق على البنوك الإسلامية           |
|                         | قراءة اقتصادية لرسالة : «نزهة النفوس في بيان حكسم   |
| د. محمد بن حسن الزهراني | التعامل بالقلوس» لابن الهائم                        |
| د.أنس المختار أحمد      | البيوعات في الفكر الإسلامي                          |
| د. نجاح عبد العليم      | دراسة مقارنة لمدى الكفاءة في النظاميين الاقتسصاديين |
| أبوالفتوح               | الرأسمالي والإسلامي                                 |
|                         | الصرافة وتحويل العملات بين الواقع المعاصر والتشريع  |
| د. محمد عبد الحليم عمر  | الأبسلامى                                           |

#### ٧- العدد السابع، السنة الثالثة، أبريل ٩٩٩ ام

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| د. أحمد تمام محمد سالم | الصرف الأجنبي المعاصر في ميزان الشريعة          |
| د. نجاح عبد العليم     | النظام الاقتصادي الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية |
|                        | صناديق الاستثمار بين المحاسبة المضريبية ومحاسبة |
| د. محمد أحمد جادو      | الزكاة                                          |
| د. زينب صالح الأشوح    | الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات النطوعية |
| د. محمد عبد الحليم عمر | التأجير التمويلي من منظور إسلامي                |

#### ٨ ـ العدد الثامن، أغسطس ٩٩٩م

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                          | محددات دور الدولة في جباية الزكاة وأثرها على كفاءة   |
| د. شعبان فهمي عبد العزيز | الجباية                                              |
| د. محمد عبد الحليم عمر   | المنهج الإسلامي في الإنتاج                           |
|                          | التعويض عن إساءة استعمال حق النشر في السشريعة        |
| د. عبد الله مبروك النجار | والقانون                                             |
|                          | منظمة النجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول  |
| د. محمد بن على العقلا    | العربية                                              |
|                          | دور المعلومات المحاسبية في توفير البيانات والمعلومات |
| د. سيد محمد عبد الوهاب   | اللازمة لقرارات التنمية الاقتصادية                   |

#### ٩- العدد التاسع، ديسمبر ١٩٩٩م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                |
|------------------------|----------------------------------------------------|
|                        | الإجارة المنتهية بالتمليك - المشاركة المتناقصة مـن |
| د. شوقی أحمد دنیا      | الأدوات المالية الإسلامية لتمويل المشروعات         |
| د. محمد مكى سعدو الجرف | الفكر الاقتصادي عند الإمام الشاطبي                 |
| د. نجاح عبد العليم     | التمويل بالعجز شرعيته، وبدائله من منظور إسلامي     |
|                        | الإفصاح المحاسبي ودوره في تنسشيط أسسواق المسال     |
| د. عبد الجابر طه       | العربية                                            |
| د. حسین محمد حسین      | تحقيق المدخل الأخلاقي لنظرية المحاسبة من خسلال     |
| الجندى                 | المنظور الإسلامي لبعض الممارسات المحاسبية          |
|                        | القواعد الشرعية وتطبيقاتها علسى المعاملات المالية  |
| د. محمد عيد الحليم عمر | المعاصرة                                           |

#### ١٠- العدد العاشر، أبريل ٢٠٠٠م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| د. سوسن سالم الشبيخ    | إدارة الأزمات في الفقه الإدارى الإسلامي            |
| د. على بن محمد سعيد    | كتاب «بغية الفلاحين» للملك الإفضل العباسى بن على   |
| الزهراني               |                                                    |
| د ِ هدِي خيرِي عوض     | الضوابط الشرعية للاتفاق العام                      |
|                        | الأثر المتوقع لتطبيق سياسة الحاجسات الأساسسية في   |
| د. نعمت عبد اللطيف     | مواجهة مبدأ حد الكفاية على التخفيف من الفقر وتحقيق |
| مشهور                  | التنمية الاجتماعية - بحث باللغة الانجليزية         |
| د. محمد عبد الحليم عمر | التجارة الالكتروتية من منظور إسلامي                |

#### ١١ - العدد الحادي عشر، أغسطس ٢٠٠٠م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|
|                        | دور المنظمات الاجتماعية الأهلية في مجالات التنمية    |
| د. زينب صالح الأشوح    | النشرية في مصر: دراسة تطبيقية                        |
|                        | استراتيجيات التدخل الحكومي وآليات التنافسية الصناعية |
| د. هدی خیری عوض        | - دروس مستفادة من تجربة شرق آسبيا                    |
|                        | النمو السكاني والتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي -  |
| د. فرید بشیر طاهر      | بحث باللغة الانجليزية                                |
|                        | العوامل ذات الصلة بالمنتج وتأثيرها على قسرار اختبار  |
|                        | قناة التوزيع - دراسة تطبيقية على السشركات            |
| د. حسین موسنی راغب     | والمؤسسات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان            |
|                        | بجمهورية مصر العربية                                 |
|                        | إطار محاسبي مقترح لمواجهة التهرب مسن الزكساة         |
| د. سيد محمد عبد الوهاب | والضرائب بالتطبيق على جمهورية مصر العربية            |
| د. محمد عبد الحليم عمر | الرهن العقارى من منظور إسلامي                        |

#### ١٢ - العدد الثاني عشر، ديسمبر ٢٠٠٠م

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| د. عبد الله حاسن الجابري | الفجوة الغذائية في الوطن العربي                         |
| د. محمد صغير الوطيان     | مفهوم الاستثمار من منظور إسلامي                         |
|                          | أَرْمَةُ الركودُ وَنَقُصُ السيولة : تأصيل لأهم الأسباب  |
| د. نجاح عبد العليم       | الهيكلية                                                |
|                          | تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم |
| د. أحمد أحمد موافى       | ۱۲۸ لسنة ۱۹۹۸                                           |
| د.محمد أحمد إسماعيل شل،  | قياس جودة خدمات المراجعة باستخدام نمسوذج قيساس          |
| د. أشرف يحيى محمد        | الجودة Servqual                                         |
| المهادى                  |                                                         |
|                          | أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة       |
| د.عز الدين فكرى تهامى    | فى شركات الأشخاص                                        |
|                          | سندات الوقف: مقترح لإحياء دور الوقف فسى المجتمع         |
| د. محمد عبد الحليم عمر   | الإسلامى المعاصر                                        |

#### ١٣ - العدد الثالث عشر أبريل ٢٠٠١م

| اسم الباحث                                                             | اسم البحث أو المقال                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د. زهيرة عبد الحميد معربة<br>د. عبد اللطيف بن عبد الله<br>العبد اللطيف | الضوابط الإسلامية في مجالى التجارة الداخلية والخارجية والخارجية وأثارها الاقتصادية أسلوب جباية الزكاة وإنفاقها في الدولة الإسلامية |

| اسم الباحث              | اسم البحث أو المقال                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | المنهج الإسلامي في اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكي  |
| د. أحمد عبد الغفار عطوه | (الأسس ونموذج لكيفية النطبيق)                       |
|                         | منهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (TFP) وآليات النمو  |
| د. هدی خیری عوض         | فی دول شرق آسیا                                     |
| .35.                    | محددًات العرض النقدى في المملكة العربية السعودية في |
| د. محمد سعدو الجرف      | ضوء الاقتصاد الإسلامى                               |
|                         | قراءة إسلامية في مشروع قاتون: تنظيم المنافسة ومنع   |
| د: محمد عبد الحليم عمر  | الاحتكار                                            |

١٤ - العدد الرابع عشر، أغسطس ٢٠٠١م

| اسم الباحثة                | اسم البحث أو المقال                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| المستشار الدكتور محمود     | مشروعية تقنين فقه الضرانب                           |
| الخالدى، الأسستاذ إيسراهيم |                                                     |
| خريس                       |                                                     |
| د. حسین محمد حسین          | استخدام النموذج المحاسبي للتأجير التمويلي في تدعيم  |
| الجندى                     | دوره لتنشيط برنامج الخصخصة                          |
| د. عمسر بسن فيحسان         | اقتصاديات الميراث في الإسلام                        |
| المرزوقى                   |                                                     |
| د. دینا راتب، مهندس/       | تحسين طرق دعم اتخاذ القرارات الخاصة باختيار الأسهم  |
| حسن عزت                    | العلاية: مدخل قائم على نظام دعم اتخاذ القرار        |
| الباحث/ مصطفى محمدود       | الأثر التكافلي الذي يحدثه تطبيق نظسام الوقسف نمساذج |
| عبد السلام                 | وإسهامات                                            |

١٥ - العد الخامس عشر، ديسمبر ٢٠٠١م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| د/ عبد الله حاسن الجابري  | الدور الاقتصادي للمحتسب في الإسلام                     |
|                           | تقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى |
| د. زينب صالح الأشوح       | في مصر مع التركيز على جامعة الأزهر                     |
| د. هدی خیری عوض           | العولمة المالية أزمات ومخاطر تحيط بالعالم النامى       |
| د. علا عادل علي عبد العال | توجهات إسلامية حول وضع معايير وضوابط بينية             |
|                           | حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التي تتعامل بالحلال    |
| د. حمزة بن حسين الفعر     | المختلط بالحرام أحياتا                                 |
|                           | الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتميــة ورؤيــة       |
|                           | مستقبلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية للنظام المضريبي     |
|                           | ومعالجة المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي          |
| د. سيد محمد عبد الوهاب    | للضريبة العامة على المبيعات                            |
| د. محمد عبد الحليم عمر    | العولمة والاقتصاد الإسلامي                             |

#### ١٦ - العدد السادس عشر، أبريل ٢٠٠٢م

| اسم الباحث             | اسم البحث أو المقال                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية ودوره في جذب    |
| د. عبير فرحات على      | الاستثمار الأجنبى المباشر إليها                       |
|                        | التكلفة المستهدفة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة في ظل |
| د. عز الدين فكرى تهامى | بيئة الأعمال الحديثة                                  |
| د. محمد صفوت قابل      | البنوك الإسلامية واتفاقية تحرير الخدمات المالية       |
|                        |                                                       |

اسم البحث أو المقال اسم الباحث المحسن على المدر رضاء مستهلكي الخدمة المصرفية بالبنوك الشعراوي الإسلامية - دراسة تطبيقية على عملاء بنك فيصل الشعراوي الإسلامي المصري تأثير يعض منفيرات الثقافة التنظيمية على الاستعداد

د. نحمده عبد الحميد ثابت

١٧ - العدد السابع عشر، أغسطس ٢٠٠٢م

بالعاصمة المقدسة

لمواجهة الأزمات المحتملة، لدى ضباط السدفاع المسدنى

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| د. محمد سسعید نساحی       | الوزير السلجوقى نظام الملسك تحليسل فكسره ونظامسه      |
| الغامدى                   | الاقتصادى ومقارنتها بالواقع المعاصر                   |
| د. أشرف يحيني محميد       | أثر القيم الأخلاقية الإسلامية في تحقيق جودة المعلومات |
| الهادى                    | المحاسبية                                             |
| د. نجساح عبسد العلسيم     | ماسسات وآليات عدالة توزيم السدخل والشروة فسي          |
| أبو الفتوح                | الاقتصاد الإسلامي                                     |
| د. علا عادل على عبد العال | رؤية إسلامية في محاولة لترشيد الإعلامات التجارية      |
|                           | الأسس المحاسبية لمشكلات البيع والشراء فسى ضوء         |
| د. محمد السنيد محمد برس   | الفقه الإسلامي                                        |

#### ١٨ - العدد الثامن عشر، ديسمبر ٢٠٠٢م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | وظانف النقد في إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تخسزين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د. حسين رحيم              | القيمة عير الزمن الدمن الدمان من المان من المان |
| د. السيد عطية عبد الواحد  | التوزيع العادل الدخل والثروة من منظور إسلامي<br>حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فسى السشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د. عبد الرزاق رحيم الهيتى | الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| د. أحمد عصام الدين السيد | دراسات تحليلية لمشكلات خسضوع صفقات التجارة                                  |
| عيسوى                    | 1 11 1 tehn                                                                 |
|                          | الإنكسرونية للصريبة<br>أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيسة والديموجرافيسة |
| د. ناصر محمد يوسف        | المعملاء على الغاءات الوثائق لتأمينات الحياة العادية فسي                    |
| مانضى                    | السوق المصرية – نموذج كمى                                                   |
| د/ عانشة كرم الدين علسى  | أثر توافر مهارة التفكير الإبداعي للدى أعسضاء هيئسة                          |
| ضيف                      | التدريس بجامعة الأزهر على جودة نتاجهم العلمى                                |

١٩ - العدد التاسع عشر، أبريل ٢٠٠٣م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| د. نجاح عبد العليم        | إسهامات مدرسة المنار في الاقتصاد الإسلامي             |
| ابو الفتوح                |                                                       |
|                           | محقزات العمارة والتنمية في الاسسلام إدر اسب احيساء    |
| د عبد سه بن عنی اثبیار    | الموات)                                               |
|                           | الصرر الأدبي الناشئ عن جرح المساعر. دراسة مقارنة أ    |
| د. عبد الله ميروك النجار  | في الفقه الإسلامي والقانون                            |
| د. عبد اللطيف بن عبد الله | أثر العمرة على قطاع الإسكان بمكة المكرمة . «دراسـة    |
| العبد اللطيف              | خاصة على القطاع الفندقي»                              |
|                           | الاقتصاد الفلسطيني بين الممارسات الإسرانيلية والقانون |
| د. محمد سعدو الجرف        | الدولى الإنساني                                       |

## ٢٠ - العد العشرون، أغسطس ٢٠٠٣م

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                          |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| د. أحمد بن حسن بن أحمد   | دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفي |
| الحسنى                   | الحديث والبدائل الإسلامية لها                |
| د. عبد الله بن على البار | مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الاسلاء      |
| د.عبد الرحمن زكى إبراهيم | نظام الملكية في الإسلام وآثاره التوزيعية     |

| اسم الباحث              | اسم البحث أو المقال                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| د. فهد بن عبد السرحمن   | بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ما حرم سدا للذريعة فيباح |
| اليحيى                  | الحاجة)                                            |
| د. سوسن سالم الشيخ      | نماذج من إدارة الأزمات في القرآن الكريم            |
| د. ناصر محمد يوسف       | استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم     |
| ماضى، د. فياض عبد       | لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية             |
| المنعم حسانين           |                                                    |
| د. أماتي هاشم السيد حسن | دور الهندسة الضريبية في تطوير النظام الصريبي في    |
|                         | مصر دراسة تحليلية انتقادية                         |

## ٢١ - العدد الحادي والعشرون، ديسمير ٢٠٠٣م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| د. عبد الله بسن حاسسن     | الفساد الاقتصادي أنواعه - أسبابه - آثاره وعلاجه       |
| الجابرى                   |                                                       |
|                           | السنوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام      |
| د. سليمان ناصر            | المصرفى الإسلامي؟                                     |
|                           | الاندماج المصرفي كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة |
| د. ماجدة أحمد شلبى        | التنافسية في عصر التكتلات والكيانات العملاقة          |
| ا د . اشسرف بحیسی محمـــد | تقييم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة   |
| الهادى                    | «دراسة نظرية تطبيقية»                                 |
|                           | بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على   |
| د. أحمد أحمد الموافى      | السلطة التقديرية                                      |

## ٢٢ - العدد الثاتي والعثيرون، أبريل ٢٠٠٤م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| د. عبد الله بن على بن عبد | أهمية ودور الأخلاق في المحاسبة والمراجعة في مراحل |
| الله عسيرى                | التأهيل والممارسة ومصادر هذه الأخلاق              |

| اسم الباحث                 | اسم البحث أو المقال                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| د. بهاء الدين محمود محمد   | سنَّة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة |
| منصور                      | بيان لعناصر الحداثة                                    |
| د. عبد الله بن محمد الرزين | قضايا اقتصادية معاصرة من منظور إسلامي                  |
| أ/ عصام أنور أحمد عيسى     | الربا وموقف الشريعة الإسلامية منه                      |
|                            | الجوانب المحاسبية لحوكمة الشركات مع إلقاء السضوء       |
| د. عادل ممدوح غريب         | على التجربة المصرية                                    |
| د. عائشة كرم الدين على ي   | أثر الثقافة التنظيمية على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس   |
| ضيف                        | بجامعة الأزهر نحو مشاركة المعرفة                       |

٢٣ - العدد الثالث والعشرون، أغسطس ٢٠٠٤م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| د. محمد فوزی لطیف         | مسئولية الدولة تجاه الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب  |
| نويجى                     | والتجمهر دراسة مقارنة                               |
|                           | نظرة الفكرين الوضعى والإسلامي للجودة كأحد ركائز     |
| د. علا عادل على عبد العال | الميزة التنافسية                                    |
| د. حمدی محمد مـصطفی       | حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية من منظور |
| حسن                       | إسلامى                                              |
| د. محمد الوطيان           | التكييف الشرعى للخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية |
|                           | دروس مستفادة من إدارة الأزمات في عصري الرسالة       |
| د. سوسن سالم الشبيخ       | والخلافة                                            |
| د. على عبد الجبدار        | الإعاقةحكمتها ، التدابير الواقية منها في الشريعة    |
| السرورى                   | الإسلامية                                           |
| د. محمد عنتر أحمد أحمد    | إطار مقترح لتطبيق إدارة الجودة السشاملة في          |
|                           | المدارس دراسة حالة مقارنة بين مصر والسودان          |

٢٢ - العدد الرابع والعشرون، ديسمبر ٢٠٠٤م

| اسم الباحث              | اسم البحث أو المقال                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| أ/ محمد عبد العزيز حسن  | قراءة في قانون البنك المركزي                         |
|                         | التأمين التعاونى والتكافلى بين الفكر الوضعى والفكز   |
| د/ محمد سعدو الجرف      | الإسلامي                                             |
| د/ سوسن الشيخ           | اختيار المديرين وآدائهم لمهامهم في الإسلام           |
| أ/ عاطف فوزی شروید      | الانتمان الاستهلاكي الإسلامي وأثره في حماية المستهلك |
| الأستاذة/ أمل عباس حسين | دور الدولة في حماية المستهل                          |

## ٢٥ - العدد الخامس والعشرون، أبريل ٢٠٠٥م

| اسم الباحث               | . اسم البحث أو المقال                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| د/ على عزوز              | الوقف عند الأصوليين                                |
| د/ المرسى السيد حجازى    | دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة     |
|                          | الإسلامية                                          |
| مجدى السيد أحمد ترك      | دور نظم التأمين التكافلي في دعم الحركة التعاونية   |
|                          | في مصر                                             |
| د/ محمد سعدو الجرف       | تطور التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية  |
| د/ بهاء الدين محمود محمد | سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة في الحكم والإدارة    |
| د/ إبراهيم محمد أبوسعده  | العوامل المؤثرة على كفاءة العملية التعليمية وأثرها |
| د/ عبد الله بن يحيسى     | على الخريجين كقوة متوقعة فسى سوق العمل             |
| الحسين                   | بالتطبيق على الطلاب بجامعة الملك خالد              |
| د. محمد عبد المحسسن      | مدى معرفة وتطبيق المديرين الوحدات المحليسة         |
| الشعراوى                 | لإدارة الجودة الشاملة «دراسة تطبيقية»              |
| د. محمد عنتر أحمد أحمد   | دراسة تحليلية للعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة     |
|                          | TQM والأداء المتـــوازن BSC بـــالتطبيق علــــى    |
|                          | المدارس                                            |

## ٢٦- العدد السادس والعشرون، أغسطس ٢٠٠٥م

| اسم الباحث               | اسم البحث أو المقال                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| د/ أحمد محمسد خليسل      | الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الشرعية في      |
| الإسلاميولي              | المعاملات المالية المعاصرة «لا تبع ما ليس عندك» |
| د/ عبد الله بن على البار | مفهوم البركة في الإسلام والحرص عليها            |
| د/ أحمد أحمد الموافي     | تحقيق الديمقراطية والشأن الداخلي «مشروع الشرق   |
|                          | الأوسط الكبير»                                  |
| د/ ضياء جمال الدين أبو   | الإبل العربية بين التراث الإسلامي والتتمية      |
| الحسن الليثي             |                                                 |

## ٢٧ - العدد السابع والعشرون، ديسمبر ٢٠٠٥م

| اسم الباحث                | اسم البحث أو المقال                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| الأستاذ/ مرغاد لخضر،      | علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام     |
| الأستاذة/ رايس حدة        | مصرفي معاصر                                          |
| د/ يحيي ناصر السرحان      | نموذج إستراتيجي لرفع قدرة المجتمع على الابتكار       |
| د/ سليمان ناصر            | التطورات العالمية في القطاع المصرفي وآثارها على      |
|                           | البنوك الإسلامية                                     |
| د/خلف بن سلیمان بن        | أثر العدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور     |
| صالح النمرى               | إسلامي                                               |
| د/ عبد اللطيف بن عبد الله | السياحة بمدينة مكة المكرمة : المقومات والمعوقات      |
| العبد اللطيف              | «دراسة استطلاعية»                                    |
| د/ بهاء الدين محمود محمد  | العولمُّهُ ، والإسلام ونهاية التاريخ                 |
| منصور                     |                                                      |
| د/ عابد بن عابد العبدلي   | تقدير أثر الصادرات والاستثمار على النمو الاقتصادي في |
|                           | الدول الإسلامية: دراسة تحليلية قياسية                |
| د/ صالح بن عبد الرحمن     | المحاسبة الضريبية عن السدخل النساتج مسن التجسارة     |
| السَعد، عبد الله بن محمد  | الإلكتزونية في المملكة العربيسة السمعودية (دراسة     |
| الطياري                   | استكشافية )                                          |

## ۲۸ – العد الثامن والعشرون، يناير – أبريل ۲۰۰۲م

| اسم الباحث                    | اسم البحث أو المقال                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| د/ رحيم حسين                  | نحو صيرفة إسلامية متخصصة نموذج مصرف                                              |
|                               | المشاركة المخاطر                                                                 |
| د. محاسب/ محمد البلتاجي       | نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في                                  |
|                               | البنوك الإسلامية (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة)                                |
| د/أحمدين عبدالرحمن            | استخدام التسوق الإلكتروني من وجهة نظر المستهلك                                   |
| الشميمري                      | النهائي في جمهورية مصر العربية والمعلكة العربية                                  |
| د/ عبد الموجود عبد المقصود    | السعودية                                                                         |
| أبو حمادة                     |                                                                                  |
| : د/ عبد الله بن حاسن الجابري | أمن الطُرق في عهد الملك عبد العزيز آل سعود –<br>طيب الله ثراه –وآثاره الاقتصادية |
|                               | طيب الله ثراه حوآثاره الاقتصادية                                                 |

## ٢٩ - العدد التاسع والعشرون، مايو - أغسطس ٢٠٠٦م

| اسم الباحث                                     | اسم البحث أو المقال                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د/ عبد الرحيم عبد الحميد                       | النظام النقدى والإدارة النقدية في اقتصاد إسلامي                                                |
| الساعاتى<br>د/ عادل ممدوح غريب                 | مقومات تفعيل دور المراجع المالي في تُوثيق الإفصاح                                              |
| د/ عبد الله بسن حاسس                           | البيلى<br>وقف عاند العمل لجزء من الوقت دراسة شرعيّة                                            |
| . الجابرى                                      | اقتصادية                                                                                       |
| د/ بهاء الدين منصور<br>د/ أماني هاشم السيد حسن | الأسسُ الفيزيقية للعقيدة والشريعة الإسلامية<br>نموذج مقترح لمراجعة أمن نظم المعلومات المحاسبية |
| هاشم                                           | الالكترونية                                                                                    |
| د/ عبد الله بن عبد الله العبد<br>اللطيف        | الْمُوظِيفُ في سَوَق العَمَلُ السَّعُودي: الوَّاقَعَ العَقَبَات<br>الحلول                      |
| د/ نشوى أحمد الجندى                            | تقييم كفاءة وفعالية تكلفة الاستثمار في منظومة التعليم                                          |
|                                                | الإلكتروني                                                                                     |

| اسم الباحث                         | اسم البحث أو المقال                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| دكتورة/ صفاء محمد سرور             | دور أسلوب القياس المرجعي في زيادة فاعليـــة تطبيــق                                           |
| سعيد                               | أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة (دراسة ميدانية)                                              |
| د/خلف بن سليمان التمري             | السياحة البيئية ضوابطها وآثارها الاقتصادية وعلاقتها ا<br>بالتنمية في المملكة العربية السعودية |
|                                    |                                                                                               |
| طارق محمد شمس السدين<br>عبد اللطيف | الانحرافات المتوسطة لمقدر الإمكان الأكبسر لتوزيعات                                            |
| عبد اللطيف                         | مستقلة                                                                                        |

## ٣٠ - العدد التُلاتُون، سبتمبر -- ديسمبر ٢٠٠١م

| اسم الباحث                   | أسم البحث أو المقال                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| د. وجيه عبد الله فهمسي       | استخدام الدوال غير الخطية                            |
| مصطفى د. محمد عبد الحليم عمر | تظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي |
|                              | «Endowment – Foundation – Trust»                     |
|                              | دراسة مقارنة                                         |
| د. يوسف إبراهيم يوسف         | مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة «الوقف المؤقت»    |
| د. علاء الدين زعتري          | التنمية البشرية ودورها في المحافظة على الموارد       |
| د. أسامة السيد عبد السميع    | الأرمة الغذائية على عهد سيدنا يوسف الطياة المسشكلة - |
| <b>(</b>                     | الحل – دروس مستفادة مع إعطاء نموذج تطبيقي من         |
|                              | الواقع المعاصر                                       |
| د. عادل حميد يعقوب           | أزمة سوق المال السعودي (البورصة) دراسة اقتصادية      |
| د. أحمد أحمد الموافي         | تعديل المادة (٧٦) من الدستور كخطـوة علـــى طريــق    |
|                              | الإصلاح السياسي                                      |

٣١- العدد الحادي والثلاثون، يناير - أبريل ٢٠٠٧م

| اسم الباحث                   | اسم البحث أو المقال                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| د. محمد فواز العميري         | المقاييس المالية وغير المالية في المؤسسات الخدمية:   |
|                              | رضا الحاج عن التكلفة المدفوعة لأداء فريسضة الحسج     |
|                              | ومقارنته بجودة الخدمات المقدمة دراسة تطبيقية على     |
|                              | مؤسسات حجاج الداخل                                   |
| د. مفتاح صالح                | أدوات السوق النقدية في الجزائر                       |
| غالم عبد الله                | آثار العولمة المالية على الأجهزة المصرفية إشارة خاصة |
| حامد نور الدین<br>حمریط رشید | للمصارف الإسلامية                                    |
| الأستاذ/ كمال منصوري         | دور المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية في       |
|                              | التنمية البشرية المستدامة                            |
| د. محمد محمدود محمد          | مدى مشروعية الأجرة على الكفالة وبذل الجاه والقرض     |
| الجمال                       | دراسة فقهية مقارنة                                   |
| د. أحمد أحمد الموافى         | الانتخابات النيابية في ضوء التعديلات الدستورية       |
| د. عبد اللطيف بن عبد الله    | التسويق في الاقتصاد الإسلامي                         |
| العبد اللطيف                 | :                                                    |
| دكتورة/ صفاء محمد سرور       | تدعيم فاعلية جاتب العملاء في منظمات الصناعة          |
| سعيد                         | المصرية باستخدام الاتجاهات المحاسبية الحديثة         |
| د شعبان فهمي عبد العزيز      | المصلحة العامة المعتبرة وأثرها على كفاءة تخصيص       |
|                              | الموارد العامة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعى |
| د. فهد بن عبد الله بن عبد    | حكم إخراج القيمة في زكاة القطر                       |
| الرحمن العريني               |                                                      |

#### قائمة بالبحوث التي نشرت في أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام ١٩٨٤م

٣٢- العدد الثاني والثلاثون، مايو – أغسطس ٢٠٠٧م

| اسم الباحث                      | اسم البحث أو المقال                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| د. عادل حميد يعقوب              | مظاهر الفساد الاقتصادي في البورصيات (وخاصية           |
|                                 | العربية) دراسة من منظور الفكر الإسلامي                |
| د. عابد بن عابد العبدلي         | محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية      |
|                                 | في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ                  |
| د. عبد اللطيف بن عبد الله       | تحليل الطلب على الأسماك دراسة تطبيقية على مدينة       |
| العبد اللطيف                    | مكة المكرمة                                           |
| د. محمـــود عـــوض الله         | منهج استخدام المصفوفات الرياضية لبيان انحرافات        |
| أبومحمود                        | التكاليف                                              |
| د. يهاء الدين محمود محمد        | الشريعة الإسلامية في الحكم والإدارة، الأصول والإحياء  |
| منصور                           |                                                       |
| د. موس <i>س ر</i> حما <i>تی</i> | نحو توظيف إنساني لمنتوج المعرفة                       |
| د. محمد بن على الشريف           | تقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار في المدينـــة |
|                                 | المتورة                                               |
| د. محمد عبد المحسن              | العوامل الفردية والتنظيمية المؤثرة على إبداع وابتكسار |
| الشعراوي                        | العاملين (دراسة تطبيقية على قطاع البترول)             |
| د.محمد عيد حسونه                | الأثار الاقتصادية والاجتماعية للتوظيف «الضرائب» فسي   |
| <u></u>                         | الفكر الاقتصادى الإسلامي                              |
| طارق محمد شمس الدين             | دالة الإمكان التقريبية والبواقي المشوشة للنماذج       |
| عبد اللطيف                      | المختلطة (p,q) ARMA                                   |

# المحتويات

| الصفحة  | لوفـــــوغ                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧       |                                                                           |
|         | ُولاً: البحوث                                                             |
|         | البحث الأول: انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدِّين العام المحلى   |
|         | في مصر                                                                    |
| 11      | دكتور/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط .   .   .   .   .                      |
|         | البحث الثاني: العولمة الاقتصادية وآثارها على التنمية في البلدان الإسلامية |
| ٧٩      | دکتور/ خلف بن سلیمان النمری                                               |
|         | البحث الثالث: وسائل إعادة توزيع الثروات في الاقتصاد الإسلامي              |
| 115     | دكتور/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف                                |
|         | البحث الرابع: السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة        |
|         | المصارف الإسلامية                                                         |
| 100     | دكتور/ محمد عبد المنعم أبو زيد.                                           |
|         | البحث الخامس: التأسيس لدستورية القرآن الكريم                              |
| Y+V     | دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور.                                       |
| •       | البحث السادس: الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء        |
|         | الوظيفي بالتطبيق على معاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة                     |
|         | بئی سویف                                                                  |
| 177     | دكتور/ علاء الدين عبد الغني محمود                                         |
|         | البحث السابع: تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وآثاره                |
|         | الاقتصادية ـ دراسة تطبيقية                                                |
| 444     | دكتور/ فهد بن عبد الله الشريف                                             |
|         | البحث الثامن: تقبيم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة        |
|         | الفساد الإداري في الجمهورية اليمنية                                       |
| • • • • | دكتور/ناصر خليفة عبدالدا سور                                              |

## مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثانى والتلاثين

| الصفحة |    |     |      |            |    |      |     | الموض                                     |
|--------|----|-----|------|------------|----|------|-----|-------------------------------------------|
|        |    |     |      |            |    |      |     | ثَانياً: ملخص الرسالة                     |
|        | مي | سلا | الإر | ر <b>ف</b> | مص | ة لل | رکا | إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة واا |
| ٤٧١    |    |     |      |            |    |      |     | للباحث/ هالة على محمود بدر                |
| ٤٨١    |    |     |      |            |    |      |     | ثَالثًا: قائمة بحوث المجلة (الببلوجرافيا) |

طبع بمطبعة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر بمدينة نصر

رقم الإيداع: ١٩٩٨/٦٧٨١

